



شرح ان عقیل ـ وربطه بالاسالیب الحدیثة والتطبیق مقــردالصف الثالث الثانوی (علی وأدنی) «حسب المهج القــرد»

تألف

الديحتود محرر للعزيز عُرَّعُ فَأَيْمِ فَ

أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية البنات جامنة الأزهم ــ القاهمة

> الجزالثالث الجزؤلثالث

> > طبعة جديدة منقحة

حتوق الطبع محفوظة للمؤلف

# 

الحدثة رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدثا محد وعلى آل وصحبه وسلم .

: 4---

فذلك هو الجزء الثالث : من كتاب و توضيح النبعو ، وشرح أبن مقيل، الذي أحاول فيسلم بسط مسائله بأسلوب سهل ، يزيل غموضه ويوضح قواعده، واقد أسأل أن ينفع به وأن يحفظنا من الزلل ، ربنا آتنا من لدنك رحة وهي. لنا من أمرة ارشداً ؟

د / عبد العزيز فاخر

# بساسالهم الرحي

# الحال: تعريفه وأحكامه

## المثلة التوضيح :

استقبل الطالب عامه الدراسي مبتسما:

٧ . قرأتُ الكتاب مفتوحاً ، ورأيت البدر كاملا ،

٣ ـ. فص الطبيب مريضه جالسين .

ع - ركوب السيارة ماشية خطر \_ والنزول من القطار \_ متحركا
 حدر ٠

#### التوضيح :

مَاتَجَتُه خَعَلَ مِن الْأَمَثَلُةُ الْمُتِقَدِّمَةُ (يَعْرَبُ حَالًا) وتراها. أرصافا تبين هيئة مافيلها ـ من فاعل؛ أو مفعول ، أو منهما معا، أو من غيرهما ـ وقت حدوث الفعل، فثلا .

في المثال الأول : كلة وميتساء حال ، تبين هيئة الفاعل و الطالب ،
 وقت استقباله العام الدراسي .

د فى المثال الثانى كلمة و مفتوحا ، حال ، تبين هيئة المفمول و الكتاب ، وقت الفراءة .

وفى الثالث : كله و جالسين و حال ، تبين هيئة الفاعل والمفعول معا و العابيب و الريض ، وقت الفحص . أما المثالان الآخيران : ظلمال فيهما ليس للفاعل ، أو للمفعول ، بل لغيرهما فكلمة دماشية بمحال من والسيارة، وهي مضاف إليه ، وكلمة ومتحركا بمحال من والقطار، وهو مجروز بمن .

ويسمى ــ الفاعل أو المفعول أو غيرهما الذى تبين الحال هيئنه ــ : وصاحب الحال به ولايد أن يكون معرفة .

ولعلك تلاحظ في الحال أموراً تعتبر أصلا وأحكاما لها .

فهى قد جاءت : مشتقة ، متنقلة ، أى : غير لازمة لصاحبها ، بل عارضة تجىء وتذهب ، ونكرة ، ومتأخرة عن صاحبها ، إلى غير ذلك من الأمور الله يغلب بجيئها في الحال ، وقد تتخلف عنها ؟

والمك بالتفصيل الحديث عن الحال ، وأحكامه ، وأقسامه :

### تعريف الحال(4) :

الحال: وصف ، فضلة ، منصوب ، يبين هيئة ماقبله – من فاعل أو مفمول ، أو هما معا ، أو غيرهما(٢٢ \_ وقت حدوث الفعل :

مثل : جلس الطالب معتدلا ، وأذهب إلى البيت فردا ، أتى : منفرداً ، وقر أن الكتاب مفتوحاً . فالكالمات د معتدلا ، وفرداً ، ومفتوحاً ، أحوال لان كلا منها وصف بين هنة ماقبله(٢٠) .

<sup>(</sup>١) الحال في المنة: عامليه الإنسان من خير وشر وفي الاسطلاح ماذكرنا . وينيني أن تعرف : أن لفظ و الحال به تذكر وتؤنث : فيتال : حال طيب ه وحال طبة

 <sup>(</sup>٣) يرى بعض العلماء : أن الحال لا يأتى من غير الفاعل والمعمول ، بحجة أن أن العامل في الحال هو العامل في صاحبه ، والسكن الصحيح أنه يأمى من غيرها ،
 كالمبتدأ والحبر والمضاف إليه بدليل الاستمال العرب الفصيح .

 <sup>(</sup>٣) الحال الن عرف اها عن : المؤسسة ، إذا عن البين هيئة ماقبلها ، أما الحال
 المؤكدة ، فلا قبيل الهيئة : وسيأتي الحديث عنها .

## شهرح التمريف:

والمراد بالوصف : الاسم المشتق ، أى:اسم الفاعل ؛ والمفعول ، والصفة المشهة ، واسم النفضيل ، وصيغ المبالغة .

ويخرج بقولنا : فضلة ، الوصف الواقع عمدة ؛ كالحنيد ، مثل : محمد فاهم د ففاهم ، وصف وقع خبرا ، لا حالا ، لأنه عمدة (١٠ .

و يخرج بقولنا : يبين هيئة ماقبله ، النمير المشتق ، مثل لله دره فارسا ،
قد د فارسا ، يمير ، وليس حالا على الصحيح ، لآنه لم يقصد به بيان الحيثة ،
بل قصد به بيان المتحجب منه ، وهو (الفروسية ) ويخرج به أيصناً . النعت
المنصوب ، مثل : رأيت رجلا راكبا ، فإن د راكبا ، لم يسق للدلالة على
الهيئة ، بل لتخصيص الوجل ، ولذلك يعرب نعتا لا عالاد؟

وقد أشار ابن مالك إلى تمريف الحال بقوله:

الحَمَال : وصْف فَضْلَة ۗ ؛ مُنْتَصِبُ مَنْ مُنهِمُ في حَال ﴿ كَفَرَهُۥ أَدْهُبِ ۗ ۗ \*\*\* وقد مثل ابن مالك للحال بقرله : , فردا أذهب ، ففردا حال مقــــدم

<sup>(</sup>۱) النشة : هى الق يستننى ءنها فى الكلام : أى لا تسكون أحد ركنى الجملة والنائب فى الحال أن تسكون نشة ، وقد تأتى غير فشة : أى لا يمكن الاستنناء عنها فى الكلام وفك إذا نابت عن الحبر ، مشمل : أكثر شربى اللبن ساخنا أوكان للمنى لا يستةم بدون الحال ، مثل : ولا تقربوا المسلاة وأنم سكارى

<sup>(</sup>٧) س : لمك تقول : قد يأتى كل من الخيير، والنت ، وسما مشتقا، كالحال فما الفرق الواضع بينهما وبين الحال؟ والجواب : أن الحال يكون لبيان هيئة ما تبك ، وأما الخييز ليكون لبيان الجلس ﴿ أَى ﴾ إزالة الإبهام والنعث يقصد به تخصيص ماقبة لا بيان هيئته .

<sup>(</sup>٣) الإعراب: ﴿ الحال ﴾ مبتدا ، ﴿ وصف ﴾ خبر ؛ ﴿ و و اشلة منتصب منهم » نموت لوصف ﴿ فِي حال ، بدون تنوين ، في مجل جر بإضالة منهم من إضابة الوسف للموله «كفردا » للكف جارة لقول محذوف « وفردا » حال مقدم من فاعل إذهب ،

يمه في : منفردا ، أي : أذهب منفردا ، ومعنى قول ابن مالك ، مفهم في حال ١٠/١ مالك ، مفهم في حال ١٠/١ مه معنى قر لنا : مهن الهائة .

#### أوصاف الحال:

الحال أربعة أوصاف . (أي: أحكام) .

إن تكرن متنقلة ، لا ثابتة .

٢ ـ وأن تتكون مشتقة لا جامدة .

٣ ـ وأن تكون نكرة لامعرفة .

٤ ــ وأن تـكون نفس صاحبها فى المعنى، وهذه الاحكام غالبية ، بمعنى أنها قد تتخلف أحيانا، وإليك تفصيل كل حكم :

الأول: من أوصاف الحال: أن تكون منتقلة.

وذلك هو الآكار فيها ، والحال المنتقلة : هي الني لاتلازم صاحبها ، بلل تجيء مدة ثم تذهب،وذلك مثل : جا. على رأكيا ، وشاهدت الطفل صاحكا، فمكل من ، راكبا وضاحكا ، حال منتقلة لانها غير ملازمة لصاحبها ، بل قد تنفك عنه فياني على ماشيا ، ويشاهد العالمل حربنا .

وقد تأتى الحال غير مثنقلة : بأن تـكون ملازمة اصاحبها لا تفارقه . وتـكون الحال ملازمة ( أى ثابتة ) فى ثلاثة مواضع .

 ان تدكرن مؤكدة: سواء كانت مؤكدة لعاملها ، كقوله تعالى وفتيسم ضاحكا ، أوكانت مؤكدة الصاحبها الن استيقظت كل الشعوب الدربية جميعا ، فد «جيعاً» حال مؤكدة لدكل ، وهما يمني واحد ، أو كانت مؤكدة لمضمون

<sup>(</sup>۱) أداد بتوقه : ﴿ مَعْهِم فَى حَالَ ﴾ إلى مقهم في حال كذا ، فكامة حال لاتنون لأنها بضاف إلى عذوف على نية الثبوت ؛ أى : في حال كدا ، وذلك النواك : جاه محمد نظامكا : يفيد ألمن الذي في قزاك : جاء محمد في حال الشبعك ، وهمدا معنى ولهم : الحال على معنى ( في ) .

الجلة قبلها ، مثل بحمدأبوك رحيها . فرحيها حال مؤكدة لمصمون الجملة : لأن الآبوة تقتضى الرحة(١) :

٧ - أن يدل عاملها على تجدد صاحبها : بأن تمكون صفة الحال ملازمة المخلقة ، مثل : خلق الله الرزافة يديها أطول من رجليها ، فيديها بدل بعض من الزرافه ، و وأطول ، حال ملازمة اليدين ، ومثله : خلق الله جلد النمر منقطا ، وجلد الحمار الوحثى مخططا ، فكل من ، مخططا ومنقطا ، ، حال ملازمة لصاحبها :

#### ومن ذلك قول الشاعر:

فجاءت به سبْطَ العظام كأنما حَمامتُكُ بينَ الرجال لو اه<sup>(۲۷</sup> فـ د سبط ، بمعنى مستقيم : حال ملازمة للضمير فى د يه » .

٣- كا تكون الازمة: في أمثلة مسموعة ، الاضاط لها ، فيقتصر فيها
 على السياع ، وذلك مثل : دعوت الله سميما ، فسميما حال ، وصاحبها هو
 الله وهذه حال الازمة ألان السمم الابتفاك هن الله .

ألفة : سبط للنظام : حسن القد مستوياً ، اللواء : الدلم ، أو الراية دونه : يراد بذلك الطول وتمام الحلق

الإعراب : (به) جار وجرور متملق پجادت : والضير في ( جادت ) برجع إلى أم جندب المذكورة في بيت سسابق والضمير في ( به ) يرجع إلى ( جندب ) نفسه • سيط:حال من ضير ( به ) البظام: مضاف إليه (كان ) حرف تشبيه ونصب و( ما ) كلفة • ( عمامته ) مبتدأ عمادع ، ولواء : خير .

دالمن : أن اسمأته وقلت هسذا المولود حسن الناسة مستقيم الحلق ، يرى وهو لابس:همامته كناء علم يين الرجال .

والشاهد: سبط المظام: حيث جاء (رحالا) غير متنتة ، باللازمة اساحبها وهذا عليل .

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا الوضع ابن عقيل ، والصحيح ذكره .

 <sup>(</sup>٣) البيات : قاله رجل من بنى خياب : يمدح به (جندبا) وقد ذكرت ام جندب فى بيت سابق .

و محرقه الممالى : دشهت الله أنه لاإله إلا مرك و الملائكة وأولوا العلم قائماً الماقائماً الماقائماً على المرابقة و الله و حال لاز. ق : لآن قيام الله بالقسط و مف لاينفك عنه ، ومئله : قوله تعالى : و هو للذي أنول المكتاب فالحال في تلك المكتاب فالحال في تلك المكتاب فالحال في تلك للازمة للمكتاب فالحال في تلك للازمة للمكتاب فالحال في تلك الأمثلة ملازمة لصاحبها بأدلة خارجة عن الجلة وهي صفات الله .

الثانية : من أوصاف الحال ، أن تكون مستقة :

وذلك غالب ، لا لازم ومعنى الاشتقاق : أن لاتكون جامدة كما مثلنا : وقد تأتى الحال جامدة مثرولة بالمشتق : أو غير مؤولة كما سياني :

وقد أشار أبن مالك إلى الصفتين السابقتين للحال فقال :

وكونه مشته مشتقا يَغلبُ لـكن لِيسَ مُشتهاً الله وكونه للهن مُشتهاً (٢) وهو يشير بقوله: دليس مستحفا ، إلى أن كون الحال: منتقلا ، ومشتقا ليس براجب مستحق ، بلي غالب ، فقد تأتى الحال : لازمة ، كا سبق ، .

وقد تأنى جامدة مؤولة بالمشتق أو غير مؤولة .

فيكثر مجيء الحال جامدة ، مؤولة بالمشتق ، في أربعة مواضع :

٩ - أن تدل على تشبيه : مثل : بدت الفتاة قرا : أي . مشبهة القمر .
 سارت الطيارة برقا ، أي مضبهة البرق (٢٠) ، وأقدم الجندي أسدا ، أي : مشبها

<sup>(</sup>۱) (كونه) ميتدا ، وهو مسدر كان الناقمة مشافا إلى إسحه ، ( متيقلا ) خبر السدر النافس ( مشتقا ) خبر ثان ( ينلب ) الجمة خبر البتدا ، (لكن ) حرف استدراك ( أدس ) فصل ماض ناقص ، واسمها ضمر يسود على كونه ( مستحقا ) خبر ليس .

 <sup>(</sup>۲) وكانت كمة مشجة ( مشتقة ) . لأنها اسم نامل ولك أن تؤولها بالمن فتنول في التأويل : ( مشيئة ، وسهريمة ، وشجاعا ) وإنحسا أفادت الحال في نلك الإساليب : الله به ، أي كالدمر ، وكالبرق ، وكالأمد .

الاسد، فالمكلمات الثلاث (قرا - برقا - أسدا ) أحو ال جامدة وهي مؤولة بالمشتق، أي : مشبهة كذا ، كما فقدم .

٣ - أت تدل الحال على مفاحة: ووهى صيفة تقتضى المشاركة بين المجانبين ، مثل : سلت البائع النقود بدا بيد ، وفيدا ، حال جامدة ، مؤولة بالمشتق ، لأن المعنى : سلمة متقابعة بن ، ومثله : كلمت الصديق عينه في عينى، أي : مثراجهين ، وكلمة فأه إلى ف"، أي : مشافهة . وساكنته غرفته إلى غرفي، أي : ملاصقة (١) .

٣ - أن تدل على سعر: مثــل: اشتريت العسل رطلا بعشرة قروش،
 وبعت القمح مدا بدره، وبعت الآرض مترا بخمسة جنبهات فالمكلمات:
 ( رطلا - ومدا - ومترا) أحوال جامدة ، وولة بالمصتق، ( مسمئر (٢٧) لأن المعنى: اشتر بنه مسعر اكل رطل بعشرة، ومسعراكل متر بدرهم وهكدا.
 ٤ - أن تدل على ترتيب: مثل: ادخلوا الحجرة واحدا و احدا: أى:
 مرتبين، واجلس فتاة فتاة، أى: مرتبات، ومثله، يخرج الطلبة ثلاثة،

ثلاثة ، ينقضى العام شهر ا شهر (٢٦) . وتمكّرن الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق ( قليلا ) في مو اضع أهمها(١٤).

<sup>(</sup>۱) وإهراب تك الأساليب أن نقول في مثل : يدا بيد (يدا) الأولى حال من الفامل والمفحول به ، و (يد ) الثانية ، جار وجرور متعلق بححدوث سفة ، إى يدا كنائة بيد ، ويجوز أن يكون جموع اللفظين (يدا بيد ) هو الحسال ، ويجوز راى ثالث : هو أن يكون (يد ) مماوها مبتدا ، و (بيد ) خبره وتسكون الجدة حال : والرابط عدوف : أى يد منه بيد من : وهكذا باق الإساليب .

 <sup>(</sup>٣) مثرا ــ ورطالا ، وبدا ــ حال من الداعل أن كان التأويل : مسمرا ــ بكسر
 العبن ، وهى حال من المدمول : أن كان مسمرا ، بلتح العبن .

<sup>(</sup>٣) ثمرب السكلمة الأولى (فهرا) حال ، والثانية توكيد لفظى للأولى ، ويجوز أن تمرب الثانية معطوفة فل الأولى مجرف عطف عمدوف ، والتقدير : شهرا المشهرا ، وواحدا فواحد، ويجوزان تسكون الحال : جموعة الكامتين رهسكذا بثنية الأساليب ، (٤) بعض هذه المواضم لم يذكرها ابن عنيل صراحة .

إن تبكرن الحال موصوفة . نحو قوله تعالى : د [نا أنولناه قرآنة هربا أند قرآنة عربيا . وقرآنة عربيا . وقرآنا المربية . وقريبا . وقرآنا المربية . وقريبا . وقريبا . وقريبا . وقريبا . الشعر قدراكبيرا . ووقف الجندي أسدا منيعا() .

لا ـ أن تدل طل حــــدد: نحو قوله تعالى: فتم ميقات ربه أربعين ليلة بـ
 د فأربعين ، حال جامدة ، د وليلة ، تمييز ، : و مثل : اكتمل هدد الحاضرين.
 ثلاثين رجلا ،

٣ ـ أن يقصد لها تفعنهل شيء على نفسه ، أو على غيره ، باعتبار يز، مثل ::
 هذا الفتى أديا أحسن منه علما : ومثل هذا يسرا أطب منه رطيا (٢٦).

 إن تكون الحال أصل لصاحبها و مشرل: انتفعت بالحاتم ذهبا و ولبست الثوب حريرا ، ومنه قوله تعالى : أأسجد لمن خلقت طبئا ، فالذهب أصل الحاتم ، والحرير أصل الثوب ، والعابن أصل المخاوق .

 م. أن تدكرن فرها لصاحبها: مثل انتفعت بالذهب خاتما ، وابست الحرير ثوبا ، وتحو: وتنحتون الجبال بيوتا ، فالخانم فرح من الذهب.
 والنوب فرع من الحرير ، والبيوت فرع من الجبال .

وقد أشار ابن مالك إلى المواضع التي يكثر فيها مجىء الحالجامدة مؤولة: بالمفشق فقال :

# ویسکتر الجود فی سِمرِ ، وَفی مُبسدِی تأوّل بلا تـگلف<sup>(۲۲)</sup>

(١) يسمى النحويون الحال الموصوفة ، بالحال الموطئة : أى المهدة الذكر الصفة. بعدها ، أو الموطأة ، أى الن وطأت الصفة لها الطريق فوقوعها حالا .

(٢) ( ثأديا ) حال من فاعل (أحسن) و(هاما) حال من الضمير فيمنه ومثال العضل. على غيره : على منامردا أقوى من زيد مستسنا بنيره .

(٣) (الجسود) فاعل بيكثر، (في سسر) متماق بيكثر، (وفي ميسدى)؛ معظوف علي ما قبسمة (تأول) مضاف إليه (بلا تدكلف) متملق بتأول ، (ولا). إسم يمنى قبر . كِمْمَهُ مُسَسِد بِكِمْا كِدَا بِدَا بِيدً وَكُوْ زَيدٌ أَسداً \_ أَى . كَاسدْ لَهِ وَمِهِ وَمِهِ مَا اللهِ عَامدة وهو يشير بقوله : وفي مبدى تأويل : إلى أنه يكثر بجىء الحال جامدة إذا ظهر تؤولها بمشتق كالهواضع الاربعة الى ذكر ناها . ولم يذكر ابنمالك بجىء الحال جامدة غير مؤولة . وقد ذكر ناها .

الثالث: من أوصاف الحال أن تبكون نكرة:

وهذا هو الأصل، والكن ماحكم بجيئها معرفة؟ ثلاثة مذاهب.

ومن بحيء الحال معرفة مؤولة بذكرة قول الشاعر :

فأرسَلها المِرَاك ، ولم يذُدها ولم يُشفِق على تَنص الدُّخال (٢٥

- (۱) کیمه ( الکاف جارة لترل مجذوف ) و ( بسه ) نمل و فاهل و مفعول ، (مدا). حال ( یکذا ) متملق مجحدوف ص<sup>ور</sup> لمد ( یدا بید ) حال یمنی متقابعین ( اسدا ) حال من زید ( ای : حرف تلمسیر ) ( کأسد ) الکاف اسم بمنی مثل عطف بییان طیر آسد قواقع حالا و ( آسد ) مشاف إلیه ،
- (٣) ألجباء : حال من الواو فى جاؤرا ، الفاير ندت له : والجباء : مؤنث الآجم، ومعناه السكتير من كل هى. . وأنث باعتبسار موصوفة ، أى ، الجباعة الجباء ،. المفاير من المفار وهو الستر والتفطية ، وهو نعيسل : يمنى فاعل ، أى السائرين وجه الأرض لسكترتهم .
- (٣) البيت : البيد ، يسف حر وحش تعدو إلى الساء الشرب مؤدحة .
   النسة : العراك مصدد بعني معتركة إد مؤدحة ، ولم يقدها : لم يشهدا:

ظاهر اك: حال معرفة ، مؤولة بشكرة ، أي : أرسلها معتركة أو مزاحة .

٧ ــ وذهب البغداديون ويونس ، إلى جواز تعريف الحال مطلقا أى :
 بلا تأويل(٥) فأجازوا أن تقول : جاء مجمد الضاحك ( بالنصب ) كما أجازوا الأكثلة السابقة ولم يؤولوها .

وذهب المكرفيون إلى التفصيل: فقالوا: إن تضمنت الحال مدى الشرط جاز تعريفها، وإلا فلا. فتال هاتضمن معنى الشرط ، عمد الراكب أحسن منه الماشى (۲۲ قالراكب، والماشى (حالان) وصح تعريفهما ، لتضمنهما معنى الشرط، إذ التقدير : عمد إذا ركب، أحسن منه إذا مشى، فإن لم تقدر بالشرط لم بصح تعريفها، فلا تقول : حضر محمد الراكب، وقسم خالد الصاحك (بالنصب على الحال) لا نه لا يصح حضر محمد إن ركب، وقدم خالد إن ضحك .

وقد أشار ابن مالك إلى الحبكم الثالث للحال، وهو أنها فكرة، وإنجاءت بلفظ المعرفة أولت بشكرة - فقال:

ويطردها ، يشكق : عُقف ، نفس : مصحد نفص اليمر : أى لم يتم هربه . الدخال : مداخله اليمير الذي شرب مم الذي لم يشرب .

الإهراب : ( أرسلها ) العاهل ضمير يمود على الحمار الوحشى ، المذكور تبل هذا البيت و ( ها ) متمول به ( السراك ) حال بعض معتركة ، وجاءت معرفة نفص متملق بيشلق الله-ظل مضاف إليه .

المنى : أن هذا المحار الوحش قد دفع بالآثان إلى المماه مزدحة ، ولم يمنعها من ذلك خوفا من السائد ، ولم يرحمها من ننس الدخال وهو مزاحمة الذى شرب مرة للذى لم يشرب ، لضفه وعجزه من المزاحة .

و الشاهد فيه : قوله : العراك : حيث جاءت حال معرفة مؤولة بنكره أى معتركه . (١) هذا الرأى ضميف : لأن الحال يانيس فيه بالسفة إذا كانت منصوبة مشل : رأت محمدًا الناحك .

 (۲) الجمهود يعربون مثل هذا الركب على أن ( المساشي والراكب ). كلاهما خبران لكان الحدولة ، والتقدر : إذا كان ماهيا ، وإذا كان راكبا . والحالُ إن ءُ َّفُ لفظاً فاعتَدِدُ تَسَكَيْرَهُ مَعْنَ كُوحِدكَ اجتهد<sup>(١)</sup> الرابع : من أرصاف الحال أن تسكون *ففس صاحب*ها فى المعنى .

لآن حق الحال أن تكون وصفاء والوصف ما دل على معنى وصاحبه ، مثل:ضاحك ، وراكب ، ومسرور، ولحذا جاز : جاه زيد ضاحكا ، وحضرت سعاد مسرورة ، لآن ذات الحال وذات صاحبها واحد، فالصاحك موزيد. والمسرورة مى سعاد ، ولم يحز : جاه زيد ضحكا ، وحضرت سعاد سرورا، لآنه مصدر ، والمصدر يدل على المعنى فقطولا يدل على صاحب المعنى، وإذاك كان وقوع المصدر حالا على خلاف الأصل ( ومع ذاك فقد جاه ) .

## بجيء المصدر حالا:

ومع كون وقوع المصدر حالا على خلاف الأصل فقد كثر بجى الحالد مصدرا إذا كان نسكرة(٢): مثل: طلع القمر بفتة ، وجاء على فيماة ، واذهب جرياً إلى المدرسة: وإنما صع مجى، المصدر جالاً، مع أنه جامد ، لناويله بالمشتق، أي : مهاغنا ، ومفاجئا ، وجاديا .

والعلماء هنا خلاقان :

الأول : في قياسيته .

والثاني: في إعرابه .

- فالخلاف في قياسيته .

<sup>(</sup>۱) ( الحال ) مبتدأ إن : أداة شرط ( هرف ) فصل الشرط مبنى للعجهول م ( لفظا فاعتقد ) جواب السرط والداء رابطة (انسكيره) مفعول به ومضاف إليه (مننى) تمييز وجمة الشرط وجوابه خبر المتسدة ( كوحدك ) السكاف جاره لقول محذوف، ( وحدك ) حال من اجتهد .

 <sup>(</sup>۲) المصدر إما معرفة وإما نسكرة ، وعبىء الحال من العرفة ، قابل مثل : ذاكر.
 الطالب وحده وأرسالها العراك . وأما النسكرة نيكثر مجبئه حالاكا مثلنا.

فهرى الجهور . أن بجىء الحال مصدراً غير قياسي مطلقاً ، لمجيئه خلاف ﴿الأصار . •

وربى بعض المحققين أنه قياسى الحكثرته فى السكلام، وهو الرأى الراجح الحكارته فى كلام العرب، وفى أفسح السكلام(١٠).

إعراب المصدر الواقع حالا:

أما إمراب المصدر الواقع حالا، مثل: طلع الفمر بفته، فقد اختلف الإمراب حياتذ، فذهب الجمهور سيبويه: أنزت المصدر منصوب على الحالية لمتأوية بالمشتق، فالتأويل في مثل: طلع بفتة، أي مباغتا، وفي نحو : جاء على فجأة، أي : مفاجئا، وفي نحو: اذهب جريا إلى المدرسة: أي جاريا.

ويرى فريق من النحويين ، كالآخفش والمهرد أن المصدر في مثل تلك «للتراكيب لايسرب حالا ، يل هو منصوب على المصدرية ، أي على أنه مفعول

<sup>(</sup>١) الحلاسة : أن في قياسية بجيء المسدر النسكر حالا آراء : فالجهور بحدون القياس مطلقا ، لأنه شهرود بخدون القياس مطلقا ، لأنه موجود كلاف الإسل ، والهقفون بجوزون القياس مطلقا ، لأنه موجود في كلام السرب وفي القرآن ، ومن أمشلة بجيثه في القرآن قرله تعالى : الذين ينفتون الموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ، وقوله تعالى : أنى دعوتهم جهارا ، وقدوله يزيدعون ربهم غرفا وطبعا ، ثم ادعهن يأتينك سعيا، والرأى الثالث لفهر و وجماعة من الخسويين أنهم ، الشامل : مثل تبسم عندكا وجاء على سرعة ، فالقسحك أوع من النبسم ، والسرعة نوع من الجيء ، وال ماك قائدة أنواع :

إن يتم الصدر بمد خبر شبه به مبتدؤه ، مشد ل أت شوقى شعرا ،
 وأنت عنر شجاعة .

٧ ــ أن يتم بعد ( أما ) مثل بأما شمرا وأما أدبا فأديب -

٣ ــ المسدر الواقع بعد خَيْرمة برن بأل الدالة على الحكال ، مثل : أنت الرجل عاماً ،
 وأنت الرجل إدناً .

مطلق ، والعامل فيه محذوف والتقدير . طلع القمر يهذت بفتة ، وجملة بيغت بهنتة ، هي الحال(١٠) ، لا يفتة حدما .

ويرى فريق آخر من النسويين : وهم الكوفيون : أن المصدر منصوب على المصدرية . أى : على أنه مفعول معللق ، ولسكن العامل فيه حو الفعل المذكور بعد تأويله يفعل من المصدر ، والتقدير عندهم في مثل : طلع القعر بيئتة ، بقت القمر بيئتة .

و لعلك أدركت : أن التركيب على الرأبين الآو لين ، من قبيل الحسال . وعلى راى السكرفيين لا يكون التركيب من قبيل الحال .

وقد أشار ابن مالك إلى كثرة مجىء المصدر المشكر حالا فقال : ومصدرُ مُنسَكُّرُ عالاً كِنْمَ " بِكُثْرُةٍ كَبُفْقَةٌ ذِيدٌ عَلَيْهِ (٢)

#### والحلامة :

أن الأصل فى الحال أن يكون وصفا مشتقا،لامصدرا . ومجيئه مصدرا على خلاف الأصل ، لأنه جامد \_ ومع هذا فقد كثر مجىء الحال مصدرا إذا كان مشكرا ، مثل : طلع القمر بنتة .

وذلك ملى التأويل بالمشتق ، أى : مباغثا ـــ وأنه مختلف فى قياسيته ، وأن فى إمرابه ثلاثة آراء : فالجمور يعربون المصدر حالاو يؤولو نه بالمشتق.

<sup>(</sup>١) يرد على هـــذا الرأى ؛ بأن المسدر سيكون منصوبا يسل محدوق ، وهو فى هذا الوقت مسدر مؤكد ، وقدم قدم فى باب المسول المطلق أن المسدر المؤكد لا محدف راسل .

 <sup>(</sup>٢) و، صدر: مبتداً ، منسكر: صفة ، حالا حال من فاعل يقسم ، وجملة ،
 يقع خبر المبتدأ بكثرة : متملق بيقم ، بننة : حال من فاعل طلم ، وزيد طلم :
 مبتدأ وخبر .

وقيل : إن المصدر مفعول مطلق : والعامل فيه عذوق. ، وقبل : مفعو في مطلق، والعامل فيه الفعل المذكور .

٣ ــ صاحب الحال:

الأصل فى صاحب الحال : أن يكون معرفة ، لأنه محكوم عليه بالحال . ولا يحكم غلى المجهول ، لعدم الفائدة .

وقــــد بأنى صاحب الحال نكرة : إذا كان مسوغ يجعلها مفيدة وذلك المسوغ أحد الآمور الآثية :

 إ - أن تتقدم الحال على الذكرة ، مثل : في الحجرة جالسة فتاة ، وفيها قائما رجل ، و فجالسة ، حال من فتاة ، وقائما ، حال من رجل ، وصح مجى ، لخال من الذكرة ، التقدم الحال طيها ومن ذلك قول الشاعر ، وأنشده سبويه .

والجلسم مِــــنى يتَدًا قَوْ عَلَمِهِ شَحُوبٌ ، وإن تَسْتَشَهِدى السِينَ تَشْهِدى(٢)

(١) البيت : لم يسزف قائله .

الفة والإهراب: الشعوب: مسدر هحب الجسم إذا تغير: (بالجسم) حبر مقدم (من ) متعلق بمحذوف حال من الجسم (بينسا ) بحن طاهرا حال ملدم من (هموب) مبتسداً مؤخر حوهذا على رأى سيروبه الذي يجيز بجيء الحال من المبتدأ ، (لوحادته ) أداة هرط ونسله وجواب الشرط محذوف تقديره : لرحمتني ، وجملة الشرط وجوابه معترض يبين الحبر المقدم والمبتدأ المؤخر أو يبين الحبر المقدم والمبتدأ المؤخر أو يبين الحال وصاحبها ، وجملة (وأن استشهدى المبين تشهد) أداة شرط والمال الشرط وجوابه ، والمنين تأثير المقدم والمبتدأ على وأن تطلي

والشاهد : (إبينا) حيث جارت حالا من النكرة ( هجوب ) وسوخ ذاك تقدم الحال على النسكرة .

د فبينا ، حال من د شحوب ، وهو تكرة ، وجان مجى الحال من الشكرة
 لتقدم الحال عليها ، ومن ذلك أيضا . قول الشام :

وَمَا لامْ نَفْيِنَ مِفْلَهِ إِلَيْ لائْمٌ لَمُ مَا تَلَكُتْ بَدِي (٥٠، وَلاَ مَنْ مَا تَلَكُتْ بَدِي (٥٠،

: و فشاما عاحمال من د لائم السكرة ع، وجاز ذلك لتقدم الحال .

٧ - أن تخصص الشكرة ، بوصف ، أو بإضافة ، فثال ماخصته تنظير من السبح الفتاة ثوياً جديداً مرتفعاً تمثير فرسف ، في السبح الفتاة ثوياً جديداً مرتفعاً تمثير أن الفتاء فوله تعالى: (فيها الشكرة ، وجاز ذلك أمرا من عدداً أن أخرب عديد ، ومن ذلك قوله تعالى: (فيها يهرق كل أمر المن منداً أن أخرب كل من الشاعر في المنافقة عال من المنافقة على المنافقة عال من المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة

(١) لم يعرف قائل هذا البيت :

الإهراب: (ما) تالية (نفس) فلمول لام تقديه على الفاعل ( لائم ) أه ( مثلها ) . خال من ( لائم ) خطعة بالران خال فلصه البنا من (لائم) (ولا) نالية ( نفران ) ملمولى مقدم لمدد ، والفاعل (مثل) مؤخر ، ( ما ) اسم ، وصل مضاف إليه وجدلة ( ملسكت. يدي ) مقة عا .

- والمتنىء آلية إجد لائماً وعنى ورادما لحا مندما نحس بالحطأ مثل تعسية والماجعة مانساً لفترى وسلما الحاجق مثل الدى أخلسكه في يدىء وكانه أقرب إلى بحا في يد خيرى . - كوالمشاهد "كل ( مثلها في ) حيث مجادت الحال وهي مثلها و (في) من المشكرة وهي (لائم) وسوخ ذلك تأخر النسكرة وتقدم الحال عليها \*

(٣) أعرب ( أمرا) الثانية حال من الأولى : واعترض على هسذا الإهراب بأن الحال من المصاف إليه منه الإهراب بأن الحال من المصاف إليه عمر وط ليستمتوفرة هنا ، وأحيب بأن (كل )كالجزء لأنه يمكن الاستنناء عنه ، وهناك أعاريب أخرى منها : ( أمراً ) لثانية حال من (كل ) أو من ظمل أنزلناه . أو من مصوله ، أو من الضهر في حكم ، أو منسوب بأخص: معضوف أو مصول لأجه ،

والراد بالأمر الأول : واحد الأمور وبالثاني واحد الأوامر . ( ٢ حد يرضين النع ــ ج ٣ ) ثَمِّيَتَ ۚ ﴿ رَبَّ نُوحًا وَاسْتَجَبَّتُ لَهُ ۚ فَى قُولِمِ ۚ أَلْفَ عَا خِرَ فَى الْمُ مَشْهُونًا ۚ . وَمَاشَ يَدْعُو بَايَاتِ مُبَيِّنَةً ۚ فَى قَوْمِهِ أَلْفَ عَامَ غَيْرَ مُشْهِدًا اللهِ وَشَالُونَا خَصْصَتِ بِإَصَافَةً عِ تَمُولُهُ قِمَالُى : وَفَيْ أَدِمِهَ أَيَامٍ سُواهِ السَّائَايِنِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَدْمِهَ أَيْامٍ سُواهِ السَّائَايِنِ عَلَيْهُ أَدْمِهِ اللهِ مَنْ أَدْمِهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ فَقَامَ مَنْ أَلُولِهُ عَلَيْهُ اللهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ فَاللَّهِ عَلَيْهُ اللهُ فَقَامَ اللهُ فَقَامُ اللهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُنْهُ اللهُ وَقَالَتُهُ عَلَيْهُ اللهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ب أن تفيع النكرة : «يعـــد نق أو شبه» ، : وشبه النفي ، هو النيمي
 والاستفهام : فعال وقرع الشكرة بعد النفي : ما خاب هامل محلصا ، ومعته قدل الشاعر :

ماسُمُ بِن مَوَاتَ بِنَى وَافِياً ﴿ وَلا تُرْعَامِنَ أَصَدْرِ بَالْمِياً ٣٠٠ .

(١) لبيتان لم يعرف قائلهما .

الله : قله الله يه المستهدة العظيمة ، والبيت يقير إلى الآية البكرعة ، ونجيناه وأهله في الفك المصون : مأخر : إمم بما على من خرت السنينة جزت تشق المثام مع موجه، مفعونا : علوما .

الإعراب: تجيت: صل وفاعل ( رارب ) منادى ، نوحا: مصول به في فقى و متملق بنجيت ، مأخر : مستاقفك، مضمونا حال، يدهو : الجملة سلل بين فاعل عاش (في أومه) متملق بعاش ، الفحام : مدورلعاش : عبر مصوب جل الاستثناء أو اطلل. والشاهد: في (مصحرنا) عيث وقع حالا من النكرة (فقه) وسوع قلك رمايها بحاضره

(٧) البيت : لم يمرف قائله :

اللغة نهم : قدر : الحي : موجع الحاية والحفظ •

الإعراب : (سم) نسل ماش المسهول وثانب الفاهل هو ( حميز) من بهوت منطق محمى واقيا حال من لهمى ، ومن أحد : من ذائدة أحد مفهول أول وباقيا بمبليها ثمان ان جملت ترى علمية ، وأن كانت ترى بصرية : فياقياً حال ،

والمني : لم يقد الله حمى من الموت في حال كونه واقيا ، ولا تومى أحدا بالبالي هيم. الدنيا فالسكل صبوت .

الشاهد: واقيا (حيصوفع كلىمنهما حالامن النكرة وسوخ ذلك تقدم النفي طل انكرة .

. فقنا وقع : ولقياً و د بلقيا ، حالين من ننكرتين هما و هي ، و حاجه ، و وسو غرفاك سبقها بنتي .

ومنه قوله تعالمي ته ويها أجليكتا مزيقرية إلا ورلحا كتاب معلوم ، فجملة حرلها كتاب معلوم ، في موضع الحال مرب د من قرية ، وصح مجه، الحال من النسكرة لتقدم النفي طبيها وولا يصح أن تعرب جملة : ولحل كتاب معلوم، صفة و لقرية ، وخلافا للوعشرى ، وذلك لما تعين والآول ، وجود والواؤه والواو لاتفصل بين الصفة والموسوف .

الثاني: وَجِوهِه إلا مَكْنَه لايفصل بين الصَّفَّة وَالْمُصَوَّفِ بَالاَّ عَصَّانِ أَنْ تَكُونَ هُذَه الحُلَّة في على نصب حال من دقرية » :

ومثال وقوع الدخرة بعد الأستفهام ، قولك هل ترخى عن أم قاسية ؟ خقاسية ، حال من دأم ، الذكرة ، وصـــــخذلك ، لوقوعها بعد الاستغمام ، ومن ذلك قول الشاعر :

كَا صَاح مُسِلُ خُمٌّ عَيْشٌ بِاقْيَا فَتَرَى

لِنْسِكِ السُدْرَ فِي إِيمادِهَا الْأَمَلا (1)

د ثباتيا ۽ حال من ﴿ مَيْسُ ﴾ الذكرة ، لانها وقعت في سياق اللاستيفها لهنة:

للإعراب : صاحبتاهی سرخهجدَق الآخر. والاصل : ياصاحب ، حم نعل ماض ، هيش : ناابخاهل ، باقبا: حال ، تری : ينصب ملمولا واحد هنا ، وهو المدّر ، فالأملا ملمول لاإمادها .

والمهنى: لُخُرِن ياصاح: هل ذهر أن يبق ميش ولا يحنى: المكبف تبييح المندك المدر فى أن تساق الآمال البيدة؟ وهل ضنت طول عمرك حق تحقق الى الآمال البيدة؟ . الشاهد: فى (باقيا) حيث وقع حالا من النكرة وهى (موش) و-وفر فالمك و اوع المكرة فى حيز الاستفهام

<sup>(</sup>١) تاله رجل من بني طيء:

والله: : حم : قدير پرځي، م

ومثال رقوعها بعد النهى : لاتشرب من كوب مكسوراً د فعكسوراً .
 حال من وكوب به الذكرة ، لوقوعها بعد النهى ، ومثله قول ابن مالك .

\* لاَّ يَبْعِ الْمُرُوُّ عَلَى الْمُرَى ﴿ مُسْلَسْطِلا ﴿

فستسلا حال من امرى الذكرة ، وسوغ ذلك سبق النكرة باداة أنى ، ومي دلا ،

ومنه قول الشاعر :

لاَ يرْ كَانَ أُحُدُ إلى الإحْجَسَامِ ﴿ يَوْمُ الوَنِّي مُعَضَـــوَّمَا الْجَسَامِ (١٧

فقد وقع و متخوفا ، حال من د أحد ، الشكرة ، وسوع ذلك ، سبق الشكرة ينهى . . هذا . . وقد سمغ مجى ، الحال بن الذكرة بدون مسوع من المسوعات المتقدمة ، ومن ذلك قو اهم : مردت عا ، قعدة رجل ف د قعدة بح حال من دما ، يرهو تدكرة بلا مسوغ ، ومعنى العبارة : مُقدار الماء قددر جل ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف : صلى رسول أنه صلى الله طيه وسلم قاعد) ، وصلى وراء ورجال قياعا ، د فقياما ، حال من د رجال ، وهو تسكرة بلا صوغ

اللَّنَّةُ : الاحجامِ . الشخلف عن الحربِ . الوغى : الحربِ ، الحَّمَامِ : الموث .

الإعراب : لا • ناهية يركمان : مضارع مبنى على الدنيم لانصباله بنون الدوكيد. الحقيقة رمحه الجزم ــ يوم : ظرف ــ متخوفة • حال من أحد ، لحام : جار وجرهو. متعلق بجمام .

والمنى : لا يلينى للانعان أن يميل إلى الهروب من الحرب والإعراض عنها خوط من المرت الإن ذلك جبن ، ولمكل أجل كتاب .

والشاهد : في ( متبخوفا ) فانه حال من النسكرة ( أحد ) وسوخ فلك وقوعها بعد نهى .

<sup>(</sup>١) قاله تعارى بن الفجاءة :

و من ذلك قول بعض العرب : عليه مائة بيضاً ‹›› و فبيضا > حال من مائة. الشكرة بدون مسوغ ، ولو جاءت ، بيش ، بالرفع كانت صفة ، ومثل هذا قولنا : فلان يستمين بمائة أبطالا .

وقد أَجَازَ سيبويه : فيها رجل قائماً ، على أن تُدكُونَ و قائمًا ، حَالًا است الشكرة و رجلن ، بلا مسوخ .

وقد أشار ابن مالك إلى المواضع التي يكون فيها صاحب الحالي :كرة بمسوغ فقال :

مَنَّ اللَّهُ عَالِماً ذُو المَالُ ۽ إِنَّ لَ لَمَّ الْمَالُوءَ أُوعِمُعُمَّى} أَوْ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ مِنْ المِنْدِ نِنَى أَو مُضاهِيدِ كَالَا المَّيْنِةِ المُؤْثِرُ عَلَى امْرِي ومُسْتَشَيِّلًا

(۲) تخصص الشكرة برصف أو بإضافة
 (۲) تخصص التكرة برصف أو بإضافة
 فق أو شه، وهو النهى والاستفهام ، والأمثلة تقدمت .

<sup>(</sup>۱) يتصد درام نشة ، لأن النشة بيشاء والنحب أصبر د وحدا النال بومنال صيبو به بعد وهو : نيها رجل قائداً ( ذكره النحويون من الأماسلة التي جاه الحافل لنيها من النكرة بعون مسوخ ، وهذا غير مسلم ، لأن لفظ (مائة ) النكرة وقع مبتدأ ، وقد سوخ الإبتداء به من أنه نسكرة تقدم الحبر عليه وهو جار وجرور خيلتي أن يكون هدذا مسوغا لجيء الحال منه ، وما قبل في هدذا ٥٠٠ يقال في حكال سيبوه .

<sup>( ) (</sup> ايستار ) متارع مجروم بل ( قالبها ) حال من ( دُو ) الواقعة نالب فاهلً إ الخال ) اساف إليه ( إن ) اداة شرط ( يتأخر ) فعل الشرط مجروم بل ، وجواب الشرط محدوف ، أى : فلا يشكر ، أو يخسص ، ( أو يبن ) معطوفان على ( يتأخر، حين بعد نني متعلق به (بين ) ، أو (مضاهيه ) معطوف طرفني (بيخ) مجروم بلا الناهية ( مُعتَّمَهُ لا) سأل من ( احردً ) الواقع خاخلا لبيغ . "

# و ... تقديم الحال أو تأخيرها على صاحبها أو عاملها

الأصل فى الحال: أن يتأخر عن صاحبها وجوازاً » لأنها كالوهف لة وأن تتأخر عن عالملها أبيضا ، وقد تتقدم الحال على كل من الصاحب أو العامل وجوبا ، كما قد تتأخر عنه وجوبا ، وإليك أحوالها مع كل مهما ه

## - تزتيل الحال مع صاحبها ١٠

الحال مع صاحبها ثلاث حالات ، جواز التقديم والتأخير ، وهن الأخال، ووجوب: التأخير ، ووجوب التقديم ،

أ ـ جراز تقديم الحال على صاحبها .

إذا كان صاحب الحال مرفوعا ، أو منصوباً دولم يجب ثقديمها عليه أو تأخيرها ، فق مثل : جاء الولد مبتسها، ووأيت منذا ضاحكه ، يمرز تقديم الحال ، فحقول : جاء مبتسها الولد ـ وزأيت ضاحكه هندا .

### ع ... وجُوبِ تأخيرِ الحال عَن صَاحِبِها .

ويمب تأخير الحال من صاحبها : إذا كان بجرورا بحرف ، أو بإضافة. أو كانت الحال محدورة فتلك مواضع ثلالة على التفصيل الآتي :

إذا كان صاحب الحال بجرورا بحرف جر أصلى امتشع عند الحميهية تقديما عليه ، ووجب تأخيرها . فني مثل : جلست فى الحديقة ناضرة وأبجبت بهند جالسة ، الأيجوز أن تقول. : جلست الاضرة فى الحديقة .
 وأجبت جالسة بهند .

ويرى بعض النحاةُ ومنهم الغاربي وإن مالكُ أَهِ جوازٍ بَقِدِيثُمْ الْمُسْأِلُمُ

على صاحبها المجرور بحرف جر أصل ، دوهو الصحيج ، لو رود السياغ بذلك من العرب ، كقول الشاهر :

لئن كَانَ بردالمها هَيْمَانَ صاديًا ﴿ إِلَىٰ حَبِيبًا ، المهسب الْمَتَهِيبِ اللَّهِ فد مهان ، ، وصاديا د حالان ، من الضمير المجرور في و إلى ، ، وهو يا ، المتهكلم وقد تقدم ومله قول الملآخر :

فَإِنْ كُلْكُ أَذْ وَادْ ۖ أَصِيْنَ وَنِسْوَةٌ ۚ فَانْ يَذْهَبُوا فَرْخَا بِفَعْل حِبَالِىٰ ﴿ اللَّهُ

(١) البيت لدرة بن حذام المذرى من قصيدة في جبيبته عفراء .

اللغة : الحيان : السطنيان من الحيام وهو في الأصل : أهسد البطش ، وصاديا : اسم فاهل : أي مطش .

الإعراب : لأن : اللام موطئة للقدم وإن شرطية و (كان ) فط البسرط ناقصة .

والجواب جمة : اتها ، ولم يعترن بالفاء ، لأنها اعتبرت جواب النسم ، أما جواب الشرط فمحذوف ، وحيان ، صاديا : حالان من الباء الجرورة في قوله ، إلى حبيباً". والمدنى : إذا كان المساء البارد حبيبا إلى نهبي وأما في هدة العهلش ، فإن عدراء

والمدنى : إذا قان المدام البارد حبيبا إلى تلمينى وانا في هدفرالميهائى > المإن عامراه حبيبة المامي كالمساه المعلشان .

والشاهد (هيان صاديا ) حيث وتسا حالين من الياء الحجرورة ، وقد تقدما". (٧) قاله طليحة بن خوياد الأسدى ، وكان قد تنيأ ثم أسيلم .

رم) قام طبيعة في حويد الإسدى و برقال عد ما المام ا المامة : الأذواد: جمردود : وهومادون الشرة من الإبلى، فرط هدرا لم يطلب بشاره.

والمبنى ، أنْ كنتم نجبتم بهض الإبل وسيباط من الساء ولم يؤخذ منه مثلهاً الذاك أجر سهله ولكن دم حبالهم يذهبه هديا نقد هفيت ناس بأخذ أأره منهج، واشاهد : في (فريا) حيث عال حالا من (قل) المجروبة بالبلم ، وقد تقدمت ، قالشاهر هذا يقدم الحال د فرعا ، على صاحبها د تشل ، المجرور بالباء (۱) ،
 و إذا كان صاحب الحال بحرورا بحرف جر زائد ، جاز بالإجماع تقديم
 الحال جانيه مثل : ها تأخر عامدا من أحد ، لأن الحرف الزائد كمدمه .

ب وإذا كان صاحب الحال بحرورا بالإضافة : امتنع بالإجماع تقديماً ، ووجب تأخيرها . فقي مثل : أعجبنى وجه الفتاة مبتسمة ، لا يجوز تقديماً لحال على المضاف إليه فلا يصح أن نقول : أعجبنى وجه مبتسمة الفتاة ، لئلا تفصل بين المضاف والمضاف إليه ، كا لا يحور تقديماً على المضاف فلا نقول : أعجبنى ميتسمة وجه الفتاة ،

ب - كذلك بجب تأخير الحال على صاحبها ، إذا كانت عصورة ،
 مثل: ماجا، على إلا مسرورا ، ونحو قوله تعالى : وما ترسل المرسلين إلا
 ميشرين ومنذرين ، وإنما وجب تأخير الحال ، لأن تقديمها يزيل الحصر ،
 فيقوت الغرض اليلاقى منه -

#### أ ــ وعب القديم الحال على صاحبها :

إذا كان صاحب الحال عصورا فيه ؟ مثل : ماحضر مسرماً إلا على و فسرها ، حال يجب تقديماً، لأن صاحبها بحصور فيه يجب تأخيره، ولماك أدركت: أن تقديم الحال على صاحبها المرفوع، أو المنصوب جائز بالإجاع إذا لم يكن محصورا فيه وأما الصاحب المجرور بالحرف، نمينم أيجهور تقديم الحال هليه ، ويتميزه فيرهم ، والمجرور بالإضافة يمتنع بالإجماع تقديم الحال عليه ، وقد أشار أن مالك إلى منع الجمور أنقدم الحال على صاحبها المجرور بالمرف ، وجواز ذلك جنده ، فورود الساع قال :

<sup>(</sup>۱) وردت امثة كثيرة نفيذ تقدم الحال على صاحبها المعرود بالسرف، ومن فك قبل تسال : ووما أرسلاك إلاكافة قناس . فسكافة ، حال من أقاص المجرور . وكتول لشاعر ، و تسليت طرأ عنسكم بعد بينسكم . • . الح

# وَسَيْنَ أَمَالُ مَا مِرْفِ جِرٌّ قَدُّ أَبْواً، وَلا أَمْنُفُ مُ قَدُّ وَرَّدَ

# عي. الحال من المضاف إليه وشرطه :

تأتى الحال من الفاعل، والمفعول، والمجرور بحرف جرء والخهر بهاتفاق اللحاة ، وتأتى من المبتدأ على رأى يسيويه، والمكن لا تأتى الحال من المصاف إليه إلا إذا كان المصاف صالحاً العمل في المصافى إليه أو كان جرءا مشه أو كالجرد، وقال مروط ثلاثة على التفصيل الآتى:

« .. أن يكون المضاف صالحاً العمل في المضاف إليه ٢٠٠٠ .

وذلك بأن يكون المضاف وصفا مشتقا، أو مصدراً، فثال الوصف؛ هذا جنارب هند مجردة . و فجردة ، حال من المضاف إليه و هند و وضح ذلك لآرب المضاف و حسارب ، اسم فاعل ومثله و أنا قاري ، الصحيفة مطيوعة ، أنا شارب الشاى مخلوطا باللبن ، ومثال المصدر قوله تعالى : و إليه مريخة كم جيما ، و لجنيبا ، حال من المضاف إليه ، وهو الضمير و كم ، وصح ذلك ، لأن المضاف وهو مرجع ، مصدر يصح أن يعمل ، ومثال ذلك أيضا، قولك : أحجبني جلوسك متركا ، وبلغني سفرك راكبا ، فقد جاء الحال من المضاف إليه ( الضمير ) لأن المضاف مصدر يصح أن يعمل .

🤚 ومن هذا قول الشاعر :

تَمَولُ ابْنَقِي إِنَّ الطلاقَكَ واحِداً ﴿ إِلَى الرواعِ بَوْمَا تَارِكَ لاَ أَوْالِيا ۗ ﴾

 <sup>(</sup>١) فيكون عاملا في الحال أيضاه لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها م.
 (٠) فيكافة عالمك بن السائب الحيمي.

المنهُ : واحدًا : مقردًا ، الزوع ؛ الفرّع والحوف ، والمراد الحوب •

الإعراب : (ابلق) فأعل تقول (انطلاطه) اسم أن مضاف إلى السكاف من إضافة المسيدة إلى فاعله ، واحدا ، حال من السكاف ، إلى الروع ، متطق بانطلاق ، علي يذخران ، وإضافته إلى اليساء من إضافة المسدد إلى مفعوله (الداّبالي ) عنه

دار اخدا عجال من المضلف إليه وعو الضميز في و الطلاقك ، وصح ذلك لأن المضاف مصدر صالح للعمل في المضافي إليه () .

 ب أن يكرن المشاف جزء حقيقيا من المجناف إليه، أو كالجوء منه فقال الجزء: أهجيني وجه الفتاة مبتسمة وفافنظو مبتسمة، حال من المحناف إليه «الفتاة» وصبح ذلك: الآن المعنافي، وجه ، جزء من المعناف إليه.

ومن ذلك قوله تعالى : دونوعنا ما في صدورهم من خسل لمخوانا « فه ولخوانا ، حال من المصاف إليه وهو الصمير (هم) وصح ذلك، لآن المصافى وصدور ، جوء من المصاف إليه ، ومن ذلك أبدا : قوله تعالى : أبحب أحد كم أن يا كل لحم أخيه ميتا وفعيتا ، حال من وأخيه ، المصافى لمايه ، لأن المصافى د لحم ، جود منه ،

٣ ــ رمثال ما هو كالجود من المضاف إليه ، وذلك بأن يصح حدفه والاستثناء عنه بالمصاف إليه ، . قوله تعالى : د أن اتبع ملة إبر اهم حنيفا ، ف د حنيفا ، عال من المصاف إليه ، إبر اهم ، وصح ذلك لأن المصاف وهو د ملة ، كالجود من المصاف إليه ، ألا ترى أنه يصح حدفه والاستثناء عنه به فيصح ف غير القرآن أن تقول . أن اتبع إبر اهم حنيفا، ومن الأمثلة قوالك: حضح ف غير القرآن أن تقول . أن اتبع إبر اهم حنيفا، ومن الأمثلة قوالك: حلا : نافية ، أبا : اسمها مبنى على النتج والان للاطلاق ( لا ) جاد وجرود خبر ( لا ) والعمها للاطلاق ، وجمة : ( لا ) واسمها وخبرها ملمول ثان لتسادله ،

المن : تبطئقابنق عن الحروج إلى الحرب انتول : أن دُمَابك إلى الحرب منفوط. سيؤدى إلى تيتس وأن أمير بلا أب يرطل ، المناك سنسوت لا معالا .

الشاهد : في (واحدا) حيث وقت حالا من المضاف إليه وهو الكاف في (الطلائك) لأن الضاف مصدر يعج أن يسل في الشاف إليه

(١) وإنسأ اغترط النحويون فيجمه الحال من المضاف إليه أن يسل المضاف لأن العامل في الحال هو بحساملي في صاحبها ، فإذا سبع فيه المضاف أن يسلق في المضاف إليها صح أن يعمل في الحال. ولحذا لا يجوز مثل: جاء غلام هند عاكمة لأن المشاف فيز طبقها. - قاؤة لم يكن المصاف ضافا العمل في المعناف إليه ولم يكن جرء ألا كالجرد المتشع مغين والمجاود المتاف المتشع مغين والمجاوز المعناف والله المراضع التي تفيء قيها العال هر المصاف المعناف المعناف المحاف المعناف المعناف المحاف المعناف المعناف المحاف المعناف الم

قلا يُجُوزُ حَالا مِنَ النّصَافِ لَهُ ﴿ إِلاَ إِلَمَا افْتَمَنَى الْمُصَافِ ثُمَلَمَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُحَافِ أَوْ كَانَ مُجِزَّهُ مَالَهُ أَضِيفًا ﴿ أَوْ مِثْلَ جَزْلُهِ ، فلا تَعْجِيفًا (٢) والخلاصة : لا يأتى الحال من المصناف إليه : إلا إذا كان المصناف عاملا في المصناف إليه ، أو جزءا منه ، أو كان الجزء ، والأمثلة تقدمت

# . ٢ - ترتيب الحال مع عاملها

الجال منع عاملها : ثلاث حالات : وجوب التأخير (وجوب الثقديم وجولة الأمرين واللك التفعيل .

١ ــ جواز تقديم الحال على عاملها .

ويحوز تقـــديم الحال على عامائياً: أي : ناصبها إذا كان الدامل فعلا. متصرفاً أو ضفة تشبه الفعل المتصرف : والمراديها ما تضمن مهني الفعل

<sup>(</sup>م) حالا: همول تجز ، من المتناف له به متناق بمنطق صفة خال ، إذا شرطيقة (رالاض المشاف همه ) : جمة السرط ، وجواب الشرط مصدوف يدل عليه السكان، (رالاض المشاف له ، حزم ، في كان ضير يسود إلى المنساف له ، حزم ، خبر كان ، ما : موصول مشاف إليه ، له : متناق بأضيقا ، الوائع صبلة ، فلا تحمقا لا يناهية تحميقا : مضارع مبنى على الفتح لائطة ، بنون النوكيد الخطيفه المثالية الما في محل جزم ،

وغروق ، وقبل التأثيث والتثنية ، والجمع ، كاسم الفاعل ، وأسم المفعول » والسفة المشيَّة ،

فثال تقديم الحال على الفعل المتصرف: عناصاً زيد دعا ، فد دعا مقعل متصرف وتقدم و دعا مقعل متصرف وتقدم على الطالب، وصروراً حضم على ، وقوله تمالى : دخشما أبصارهم يخرجون من الاجداث ، فخصاً حال من الضمير في مخرجون ، وتقدم على عامله د مخرج ، لأنه فعل متصرف ،

ومثال تقديم العال على الصفة المشبة المتصرف. مسرها خالد مقبل . وأما إذا كان العامل فعلا جامدًا ، أو صفة تشبّه الجاعد . فيمتنع تقديم العال عليه ويجب تأخيرها (كما سيائي) .

وقد أشار ابن مالك إلى المواضع التي يجوز فيها تقديم الحال على عاملها ، وهي ما إذا كان العامل فللا متصرفاً ، أو صفه تشبه ، فقال :

والحَالُ إِنْ مُبتَسَب بِفِينل شَرَفا أو صِفَة الْهِبَهَتَ الْمُمْرَفا
 فَجَا أَرْ تَفْسدُهُهُ \* كُشرها ﴿ ذَا وَاحِلُ \* وَمُخْلِمًا زَبِدُ وَعَا \*

٧ ـــ وجوب تأخير الحال على عاملها ﴿

و يجب تأخير الحال عن عاملها ؛ أي يمتنع تقديمها عليه في المواصح الآنية :

ا إذا كان العامل ، أي الناصب ، فعلا جامداً ، كفعل التعجب :
مثل : ماأحسن عليا تاجعا ، وما أجمل الفتاة مبتسمة ، دفناجعا ، ومبتسمة،
حالان : ولا يجوز تقديم كل منهما على عامله ، لأن فعل التعجب غير
مثمر في فنسه ، فلا يتعرف في معموله .

إذا كان العامل صفة نشبه العلمل الجاهد: أي لا تشبه المتصرف a
 كأفعل النفضيل: عمل : محد أحسن من على ضاحكا د فضاحكا ع على من

هذا : وستأنى مسألة واحدة في أفعل التقصيل تنقدتم فيها الحال عليه . ``

" - أن يكون العامل معنوباً: والعامل المعنوبي : هو الفيظ المصمر، مهن الفيط المصمر، مهن الفيط المصمر، مهن الفيل دون حروف التشديد والجن والفيل والفار والجرور ، فيذة لا يصبح تقديم المقال عليها ، لآنها هوامل صديفة ، فيال اسم الإشارة ، هواك : هذه سعاد صاحكة ، فضاحكة ، حال من دسعاد ، والعامل فيها السم الإشارة دهده الآنه بلعني الفيل أشيريه بهمن ذلك قوله تعالى ، دخلك بيوتهم خاوية بما طلوا ، دخلوية ، حال من ديوت ، والعامل فيها دخلك ، د

ومثال التشهيه : كان الجندى مقدما أسد ، وفقدما ، حال من الجندى والما بل د كان ، لأنها يممن الفمل د أشبه » ، ومثال التمنى (٢) ، قولك : ليت زيداً أميرا أخوك ، وفأميرا ، حال من زيد ، والعامل فيها - ليت ، لأنها عمنى : أتمنى .

ومثال الظرف ، والجار والجرور . قراك : خالد مندك جالساً ، وعمد فى البلد مقيا ، فلا يجوز تقديم الحال فى أى مثال من ألا مثلة المتقدمة ، لان العامل فيها ضعيف .

<sup>(</sup>١) ومن ذلك حروف الترجى . مثل . لما همدا أميرا الام ا وحروف التنبيه !! مثل . ها أنت محمد واكبا ، الأنها يمنى . أنيه وأدوات الاستمهام الراد بها التعظيم كقول الأعشى . بإجارتا ما أنت جاره . إذا أحربنا الناجارة حالا لا يميزا . وأدوات .. لندا . نحو . بأنها الرجل واكبا . كلهذا لايجوز نيه تقديم الحال على الكادوات ..

ويندر تقديم الحال على عاملها ، الظرف ، أو العجار والمجرور ، الراقهين عند ويندر تقديم الحال عنداله ع

وأجاز الآخفش : تقدم الحال على عاملها الظريف ، وبالجار والمجردو قاساً . واستدل بالآية السابقة .

و الميك الآن قرل ابن مالك بشير ا إلى استناع بقديم الحال على عامليك المعنري . كاميم الإيثارة وحروف التمني وغيرها ، قال :

• وقامل ضيئ مثقى الدنسل الآ : مُورُوقة - مؤخّراً أن يشملاً .
كرو نلك آيات ، وكان » ولدر عمو . سيسد مُستَقرأ في هجمر .
مسألة تتقدم فيها الحال على أفعل النفضيل .

تقدم : أن أفعل التفصيل لا يعمل في المثال المتقدمة ولأنه صفة خامدة» والكن .. يستثنى من ذلك مسألة تنقدم فيها السال على أفعسسل التفصيل " وهي . . . . وذا حسب أفعل التقصيل حالين و وذلك بأن حدل هي، في خال

 <sup>(</sup>١) في الآیه السكریة ( والسموات مطویات بیمینه ) ثلاثة أعاریب . إعرابان على نصب ( مطویات ) وإحراب واحد على رفعها .

أما على النصب و فيجوز أن يكون (السوات) مبتسدا و (يمينه) النغير و ( مطوبات ) حال من السوات و وقد تقدمت على عاملها الجار والمجرور و وفلاًا على رأى من أجاز عبى و أحال من المبتد ويجوز ( وهو رأى الجمهور ) أن تسكون السوات معطوفة على الشمير المستقرفة في ( فيضته ) و الانهاعين متبوطة و معطوبات جال من السوات والعال فيا ( فيض ) المتقدمه و ( بيمينه ) م عنداق معلوبات في مدولة لمطوبات المجرون المناق عالموبات : خبره وبيمينه تمتدل و يعاند و والإعرابان الأخيران أصبح الاعارب و

- على نفسه أو بيرس ف حال أخرى ، فإن أقبل النفضيل بعمل في حالين أحدهما متقدمة عليه ، والاخرى متاخرة عنه .

فتال المفضل على نفسه ، قولك : اللهن ساخنا أفضل منسه باردا ، فد دساخنا ، حال من الضمير في د أفضل ، وهو عائد على اللبن ، و د باردا ، حال من الضمير المجرور : بـ و من ، وهو عائد على اللبن أيضا ، والعامل في الحالين واحد ، وهو أفمل التفضيل ( أفضل ) ، وقد تقدم عليه أحد المحالين وتأخر الثاني .

ومثال المفضل على غيره قوطم: على منفردا أقوى من خالف مستجبنا بغيره قد منفردا ، حال من الضمير في أقوى ، ومستمينا حال من خالد، والعلمل في الحالين وأحد وهو وأحدن ،

. فأنت ترى أن أفعل التفصيل ، في الأنشة السابقة ، وقد الصب حالهن . أهد همنا متقدم عليه ، والآخر متأخر عنه ، ولا يجوز تقدم الحالمين بعظ أو تأخرهما معا ، فلا تقول مثلا : اللبن ساخنا بارداً أحسن معه "أو سالملين" أحسن منه ساخنا باردا (؟) .

هذا مذهب الجمهور في إحرابهم المنصوبين حالين (كا في الأستينته يوهم يعض النحاة ومنهم دالسير افى ، أن المنصوبين خبران لدكان المحذوفة ، والتقدير : اللبن إذا كان ساخنا أحسن منه إذا كان باردا ، وعلى إذا كان منفردا أقوى من خالد إذا كان صنعينا بغيره — وهكذا يعربون بقية . الإمثلة (٢٠) .

وقد أشار ابن ما لك إلى المسألة التي تتقدم فيها الحال على أضل التفضيل فقال:

 <sup>(</sup>١) تمم • أجاز بعض النحويج تأخير الحاليق مما عن أنماز الفاعبل، إلى المل المارة الفاعبل، إلى المارة ا

<sup>(</sup>٣) وبجب تقديم الحال على هاملها . إذا كان فحا نامدارة ؛ مثل كيف حضرت ف ﴿ كِفَ ﴾ اسم مهني على النج فاعمل نصب حال .

رَ وَمُحُودٍ زَيْدٌ مِفْسِرِهَا أَنفَعَ مَنْ ﴿ حَمْرٍ ومِمانا ﴾ مَسْتَجازُ ان بَهن لاك

و[ليك ألآن خلاصة الترتيب بين الحال وعاملها ،

 ١ - يجوز تقديم الجال وتأخيب برها من هاملها : إذا كان العامل فعلا متصرفًا ، أو صفة تشبه المتصرف .

والإسر وأيمنتم تفديم الحال على حاملها و

( ١ ) إذا كان العامل فعلا جامدا ، كفعل التعجب.

( y ) أو صفة تشبه الجامد، كأفعل التفضيل . و يستشى من أصل التفضيل مسألة تتقدم فيها الحال .

. (٣)كا يمتنع تقديم الحال إذا كان العامل هنديا : وهو ماتضمن معنى الفمل دون حروفة ، كاسم الإشارة ، وأدوات ، القشبيه ، والتمنى ، وقسمها تخدمت الأمثلة . . .

<sup>(</sup>۱) (نحو) مبتدأ (زید) مبتدأ کذائد؛ (مفردا) ، حال می ضویر اللم المائد الی ذید، و ( انتبع ) حبر زید ؛ (من عمر ) متعلق یآنف ! ( معانا ) حال من (عمر و ) الجمله من البتدأ الثانی وخیره . فی معمل جر بإضافة (نحو ) إلیها متصود المفلها .. مستجاز ، خبر محر ( لن یمن ) مضارع منصوب بان وسمین الضرورة وفاحه مستثر یسود علی نحو ، والجملة خبر ثمان أو صفة المتجر السابق .

### ٣ ــ جواز تعدد الحال

يحوز أن تتعدد الحالم، وصاحبها مفرد، أو متعدد، فئال تعدد الحال لمفرد، قولك : جاء خالدواكبا ضاحكا ، فدوراكبا ، ضاحكا ، حالان من خالد، والعامل فيهما دجاء ، :

ومثال تعدد الحال وصاحبها متعدد، قولك : قابلت هنداً صاحكاً باكية « فسلحكاً ، حال من الفاعل، وهو الناء دوباكية ، حال من المقعول وهو « هنداً ، والعامل فيهما ، قابل .

وإذا تمددت الحال وصاحبها متمدد . فمند ظهور المعنى فى الأسلوب ترد كل حال إلى صاحبها ، مثل قولك : لتى محمد مندا صاحكا باكية فالحال الأولى د ضاحكا ، للاسم الأول (محمد ) المذكر : وألحال الثانية ، باكية ، للامم الثانى د هند ، لتأنيثها ، ونحو قولك : قابلت زملائى مرحبا مستبشر بن فالحال الأولى للاسم الأولى (الصمير) والثانية للاسم الثانى، ومنه قول الشاهر :

<sup>(</sup>١) البيت لم يسرف قائله :

اللَّهُ : معجديه ﴿ منيتُهِ ﴾ وهو مثنى : منجد ، مثبًا : عَنِمة .

الإدراب : (انفي) قاصل لتي أو أخويه ) مفعوله ومشاف إليه (خائفا) حال من ابني . (منجديه ) ، حال من أخوية ( فأتما بوا مثنا ) لقاء عاطمة نفية السبية ، والجدلة من لقمل والفاعل والمنمول معطرة فة على الجدلة السابقة .

والمدنى : أنّ ابن فتحال خؤنه من الأعداء لق أخويه مبيئيلة فنال الثلاثة عنيمة · وتجوا والشاهد : في (خالثا متجدية) حيث تعددت الحال وتعدد صاحبها وصاحب كل حال واضع : فرد كل حال إلى صاحبها . المهرد لفقرد والمان للمثن ·

<sup>(</sup> ٣ \_ توشيح النحو . ج ٣ ) .. . \*

صاحبها ، فصاحب الحال المذكر ، يحتاج إلى مذكر وصاحبالحال المؤنث يحتاج إلى مؤنث ، والمفرد إلى مفرد ، والمثنى إلى مثنى ، وهكذا :

أما عند عدم ظهور المعنى فيجعل الحال الأولى ، للاسم الثانى : ولانه هو الذي بجاورها ، وبجعل الحال الثانية ، للاسم الأول ، وبذلك تدكون أحد الحالين غير مفصولة عن صاحبها ، والآخرى مفصولة .

ومثال ذلك: قواك: لقيت عليا راكبا ماشيا ، فلفظ و راكبا ، حال من الاسم الثاني (عليا) ولفظ و ماشيا ، حال مر الاسم الأول و فاعل لقي، ومثل ذلك: لقيت زيدا مصمدا متحدرا فصعدا ، حال من و زيد، ومعدا حال من الناء (12 ،

وقد أشار ان مالك إلى جواز تعدد الحال لمفرد . ولمتعدد ، فقال : والجلسسال قد يجيء ذا تَمَدِّد المَعْرُوب فاعسامٌ .. وغير مُقْرُو<sup>(9)</sup> وجوب تعدد الحال :

۱ - ویحب تعدد الحال بعد د إما ، نحو : سأزورك إطائما وإما كارهـــا ونحو قوله تعالى: إفاً هديناه تدبيل إما شاكرا وإما كفور ا .

َ ع ـ وَإِذَا وقعت بعـــدولا ، النافية ، مثل : رأيت الطالب في الامتحان الخائفا ولا مصطربا .

<sup>(</sup>۱) ولو جملنا الحمال الأولى للاسم الأول والثانية الثنافيد. الزم نصل الحمال من صاحبها في الاندين و معذا إذا تختلفت الآحوال وأعضفت في اللفظ والممنين و تتأنى بالحمال في صورة المثنى أو الجمع حسب صاحبها و مثل : قابلت حليا ومحدا مسرورين ، وجاء العلمية والموظفون إلى الدكلية ميكرين و محورة له تمالى : قابلت حلى النهال والنهار والتمسين والقدر والنجوم مسخرات بأمره. (٧) (والحمال) مبتدا و رقد يميره ) الجملة خير ، (ذا تعدد) حال من قامل مجهيم ومشاف إله ( لمفرد ) متدفى جبيد ومشاف إله ( المفرد ) متدفى جبيد علف على .

#### والخلاصة : في تعدد الحال : 👙 🧢

٩ - يحوز تعدد العال ، لمفرد أو لمتعدد ، وإذا تعددت العال لمتعدد ، خمند ظهور المعنى فى الأسلوب تردكل حال إلى صاحبها ، مثل : لقيت هندا صاحكا مرحبة ، وهند عدم ظهور المعنى : يجعل العال الأولى للاسم الثانى ، والعال الثانية للاسم الأول ، مثل لقيت طبا مصمدا منحدرا .

 ٣ ــ و يجب تعدد الحال : بمد داماً و بعد و لا ، النائية الجنس ، و الأمثلة تقدمت .

## ٧ ــ تقسيم الحال إلى: مؤكدة. وغير مؤكدة

تنقسم الحال : إلى مؤسسة : أي ، غير مؤكدة : وإلى مؤكدة .

٢ ـ الحال المؤكدة : وأقسامها :

والعال المؤكدة : هى التى لا تفيد معنى جديدا . و يمكن أن يستفادممناها بدون ذكرها وهى ثلاثة أنواع : مؤكدة لعاملها ، ومؤكدة اصاحبها . ومؤكدة لمصمون الجلة قبلها :

١ \_ قالمؤكدة لعاملها :

وهي : الوصف الذي دل على معنى عامله ، سواء خالفه في اللفظ ( وهو الاكثر ) أم وافقه في اللفظ ( وهو درن الأول ) ولذلك كانت المؤكدة العاملها على قسمين :

الأول: ما وافقت عاملها فى المعنى وخالفته فى اللفظ.: مثل تبسم الفائز ضاحمكا . د نصاحكاء حال ، وكدة لعاملها « تبسم ، موافقة له فى المعنى ومخالفة فى اللفظ، ومنه تو له تمالى :

( ولانشوا في الأرض مفسدين ) وقوله تعالى ( ثم وليتم مديرين ) .

الثانى : ما وافقت عاملها فى اللفظ. والمعنى . كقوله تعالى : `( وارسلناك للناس رسرلا )(٢٠ - وقوله تعالى : ( وسخر لسكم الليل والنهار والشعمس والقعر والنجوم مسخرات بأمره ) .

(١) وتسمى : المؤسمة ، أو التأسيسية ، لأنها تؤسس منى جديدا.، كا تسمى . المبلينة ، لأنها تبين هيئة صاحبها .

(٧) نرسولا : حال من المفمول به (السكاف) مؤكدة أساملها (ارسل) وموافقة
 ف ف القلط والدني .

وقد أشار ابن مالك إلى المال المؤكدة لعاملها ، فقال :

وهى التى تدل على ما يدل عليه صاحبها : كقوله تعالى : ( ولو تشاء ربك آلاً من من تى الارض كام جميعاً ) فكلمة دجميعاً عجال من الفاحل و من ع ود من م أسم موصول تميد العموم ، والحال هنا تفيد العموم أيضا ، ولذلك كانت ، وكذة لصاحبها ،

#### م \_ الحال الأو كدة لمتنمون الحلة قبليا :

وهي التي تؤكد النسبة بين طرق الجلة ، مثل محد أبرك عطوة ، ويشترط قي الجلة أن تمكون اسمية الظرفين ، وأن يكون الإسمان معرفتين وجاهدين ، وبعد الحال بحب أن تتأخر عن الجلة ، وأن يكون عاملها عدوةا ، وكذلك صاحبها الله المدابق ومحد ، أبوك عطوفا ، حطوفا ، حال ، وكدلك لمحدمون الجلة قبلها، وعاملها محدوف وجو بانقديره: أثبته ، أوأحته، أوأخرفه ولا يصح في تلك لحل أن تتقدم أو تتوسط بين المبتدأ والحقي ، فلا يصم أن تقول : عطوفا محد أبوك : أومحد عطوفا أبوك ؛ وإنما وجب تأخيرها، لانها تناخيرها، لانها تناخيرها، لانها تناخيرها، لانها عدولا ، ومن أمثلة هذا النوع : هو بمينات المبتدأ النوع : هو عدولا ، ومن أمثلة هذا النوع : هو

 <sup>(\*)</sup> الإحراب: عامل آلحال: مبتسداً ومضاف إليه (بها ) متملق بأكد ،
 (قد أكد ) الجملة خبر ، في تحو : متمثلق بأكده الاتمث ) لا : ناهية أمث : عبروم
 (غ الارس ) ( متمثلق بنسث ) ، ( عصدة ) حال مؤكدة لماملها أمث .

<sup>(</sup>٣) وإنمنا اشترط أن يكون المطرفان جامدين ، وأن أحدهما في جاء مشاتلا . فسيكون هو امامل في الحال ، فسيكون الحال متأخرة تم المؤكّد ، قد الحال متأخرة تم المؤكّد ، قد يكون أبيان أليقين ، مثل ، هو المجتمد على المؤكّد ، مثل ، الوجل معاونا . الو المبيان أنه يقر ، مثل ، هو المجتمدين بمثلاء أو البيان أنه يقر ، مثل ، هو المجتمدين بمثلاء أو البيان أنه يقر ، مثل ، هو المجتمدين بمثلاء أو البيان أنه يقر ، مثل ، هو أبو حنيفة جليلا مهمياً أو للاستمطاف والتساغر مثل ، رب أنا عبدلك نفيراً ،

خاله بطلاً ، ورأيي هو الصواب معلوماً لكل أحسمه . وأنا على معروفا » وقول الشاعر :

أبا ابنُ دَارَة مَثْرُوفاً بها تَسَى وَهَلَّ بِلَارَةَ يَا النَسَاسِ مِنْ هَارِ<sup>(C)</sup> « فعروفا ، حال مؤكدة كمضمون الجلة قبلها وعاملها محدّوف وجوبا تقديره : أحق ، ووجه كرنها ،ؤكدة في هذا . أنه قال : أنا ابن دارة ، كمن يعرفون أنه أينها » فلما قال : معروفا بها نسبي : أكد ذلك للمني ،

إلحال المؤسسة: هي التي تفيد (وتؤسس) معنى جديداً لا يستفاد.
 إلا يذكرها ، والحال المؤكدة. هي التي لانفيد ممنى جديداً ، وهي على ثلاثة أنواع :(١) مؤكدة لعاملها : وهي التي وافقه لفظا أو معنى ، مثل : وأرسلناك للناس رسولاً ، أو معنى فقط ، مثل : فتيسم صاحكاً (٢) ومؤكدة اصاحبها :.

الإعراب : (انا ابن ) مبتدأ وخر ، و دارة : مشاف إليه ، مروفا حال مؤكدة : لمضمون الجبلة ، (بها) متعلق بمدوفا : نسبه نائب فاصل لمعروف وتقدير المصطور الثاني : هل عاد بدارة با الناس : فيسكون إمرابه ( هل ) حرف استفهام : بدارة خبر متدم (عار) مبتدأ مؤخر (ومن) حرف جر زائدة (يا الناص) معدض به البتدأ والمخبر ، ويا : للاستفائة واللام حرف جر ، الناس : مقاصى مستفاث به .

والن ؛ أنا ابن هذه الرأة : ونسي معروف بها وليس فيا من المرة ما يوجب قدح في اللب ، وقيل في شمرح الحاسة : إن دارة اسم جدة يربوم ،

والشاهد : (معروفا ) فهي حال مؤكدة لمندون الجبلة قبلها ومضمونها البخور لامتهار نسبه بذلك .

<sup>(</sup>١) البيت : لمالم بين دارة البريومي : من قصيدة بهجو فيها أحد بني فرارة ي. ودارة : اسم أمه .

مثل : لآمن من فى الأرحى كلهم جميعاً ، (٣) ومؤكدة لمضمون الجلة قبلها : مثل : زيد أبوك عطوفا ، ويشترط فى هذا أن تكون الجلة إسمية ، وطرفاها معرفتين جامدتين ، ويجب فيها أن تناخر وأن يكون عاملها محذوفا .

## ٨ ــ تقسيم الحال: إلى مفردة، وجملة

الحال : كالحبر والصفة ، الأصل فيها أن تكون مفردة . وتأتى جلة ، وشبه جملة . فالحال المفردة : ما ليست جملةو لاشيه جملة ، مثل : جشعواكبا، وأشرب لما. صافيا :

وشبه الجملة : هو الظرف ، والجار والمجرور ، مثل : غرد العصفور فوق الشجرة ، ورأيت السفينة بين الأمواج وأبصرت الجندى فى الميدان .

٩ - والجلة: قـــد تكون اسمية: أو فعلية، مثل: خرجت من البهت
 والشمس طالعة، أو خرجت وقد طلعت الشمس.

شروظ جملة الحال:

يشترط في الجملة الواقعة حالا ، ثلاثة شروط :

إن تمكون الجملة خهرية و فلا تقع الجملة الإنشائية حالا ، فلا يصح أن تقول : سافر أبوك واكتب إليه (١٠) .

 ٧ ـ أن لاتكون مصدرة بملامة تدل على الاستقبال ، كالسين وسوف وإن

<sup>(</sup>١) وإما قول الشاعر :

اداب ولا تنسجر من مطلب قامة الطالب أن يضجر؛ . فقد علط من أهرب (ولا تشجر) خالاء الأنها طلبية والسحيخ أن الواو عاطقة وليست الحال ه

 <sup>(</sup>٧) وإنما اغترطوا ذك ، لأن الجلة الحالية تتنافى مع الاستثبال ولهذا غلط من أهرب جمة (سيدين) حالا في قوله تنالى ، أن ذاهب إلى دي سيدين عديد

ع. أربيج تكون مشتملة على رابط بربطها بصاحبها ، والرابط هنا :
إما ضمير ، مثل : جاء خالد يده على رأسه ، وحنر الجندي يحمل السلاح .
وإما ـ واو ـ تسمى واو الحال ، وواو الابتداء وهلامتها : همة وفوح وإما ـ واو ـ تشمى مثل : لازمت البيت والمعلم تازل ، والتقدير: إذ المطر نازل، والتقدير : إذ المطر نازل، في وإما الواو والضمير ، مثاً . مثل حضرت سعاد ووجهها ، شرق ، وجاء على وهو راحة ،

#### حكم الربط بالواو :

قد يجب الربط بالواو ، وقد يمتنع ، وقد يجوز ، وإليك مواضع كل ،

#### ١ - وجوب الربط بالواو:

يجب الربط بالواو ويمتشع العنمير ؛ إذا كانت جلة الحال فعلية فعلها مصارع مثبت ، مقدّن بقد ، نحو قوله تعالى: يا قوم لم تؤذر تنى وقد تعلون أنّى وسول لقه إليكم » .

٧ -- امتناع الربط بالوار :

ويمتنع ذكر الواو : ويتعين الربط بالنه يو : في مواضع منها : \*

إ - أن تكون جلة الحال مصدرة بمضارع مثبت ، مجرد من وقد ع
 مثل : جاء على يضحك : ومشى القائد ترفع الأعلام أمامه .

وحضر عالد تفاد الجنائب بين يديه (٩٠ فلا يجوز هخول الوار في جملة العمال في الأشلة فلا تقول: جاءني على ويضحك - بل يجب الربط بالضمهر، لما ذكرنا ، فإن ورد في كلام المرب ما ظاهره الربط بالواومم المشارع المثبت

<sup>(</sup>١) الجنائب : جسع جنيبة ، وهي الحيل لساني بين يدى عظم بلا وكوب .

الجرد من قد : وجب تأويله : على إضبار مبتدأ بعد الواو ، وجلة المعفار ع خير لذلك الميشدا ، وذلك كقوطم قت وأصلى وجه العدو، لجملة « وأصلى »، خير لميتدا عدوف ، والتقدير : وأنا أصك ، فالجملة الاسمية هي الحال ومن ذلك قول الشاعر :

هذا: وقد اقتصر ابن مالك وأبن عقيل على ذلك الحالة السابقه مرت الحالات التي يمتنع فيها الربط بالواو . ويجب فيها الربط بالضمير .. وهناك حالات أخرى لم يذكرها ٢٠) .

(١) للبيت : لمبد الله بن عام السولي .

النة والإعراب: أطافيرهم جمع أطهور والمراد بها الأسلسة: ( لمما ) طرف بمنى حين مضمن معنى الشيط متلق ( نجرت ) جواب الصرط ( وأرحتهم ) الواو للحالي ، أوهن : مضاوع ، وهم : ملمول أول ( ومالسكا ) مقمول ثان ، والجلة خبر المبتسدة المضفوف وائتدير : وأنا أرعتهم ، والجلة من المبتدأ والخبر حال من طافل نجوت .

والمثنى : لمسا خفت أسلحة هؤلاء القدوم تخلصت منهم وتركت مالسكا عبوسا لمديهم رهينة عندهم .

أشاهد: في (وأرهنهم) حيث يدل ظاهره على أن جملة المنسارع الثبت نقع حالا بالواو \_ وهذا الظاهر فير صبح إذ هو مؤول باشمار مبتدا بمد الواو وجملة المنسارم خبر البتداً .

(٣) الحالات الن يشتع قبها الربط بالواو ، ويشيق الضجر ، سبع حالات ذكر
 منها ابن مقبل واحدة ، وإليك الباق :

الثانية : أن تكون جملة احمية معطوفة على حال تبلها ، مثل جاء الطلبة إلى السكلية مهاة أو وهم واكبون السيارات •

مهاه و و مر و بون مسيرات النالئة : أن تسكون جملة الحال اسمية ، مؤكدة انسون جملة قبالها، تحو قوله تعالى هن الترآن : فلك السكتاب لا رب يه ، وكقواك : هو الحلق لا هلا فيه نيه . عند

#### جواز الرابط بالواو والضمير :

لعلك أدركت أن الجلة التي تقع حالا ، تسكون اسمية ، وتسكون فسلية فعالما مصارح ، أو ماض ، وكل منهما مثبتا أو منفياه . . . كا أدركت أن المصارح المشبت المقترن بقد يجب فيه الربط بالواو ـ والمصارح المثبت بذير قد يمثلام فيه الربط بالواو (ويتعين الصمير) .

والسؤال: متى يحوز الربط بالواو وبالضمير؟

ققول : يحوز الربط بالواو وحدها ، أو بالضمير وحده : أو بهما «ماً . إذا لم يحب الربط بالواو ولم يمتنع ، ويشمل ذلك المواضع الآتية :

الجملة الآسمية ، إذا لم يمتنع فيها الربط بالواد ، وذاك مثل: جاء تحد
وعرو مسافر ، ومثل : حضر على يده على رأسه، وحضر على ويده على رأسه،
 ا الجملة الفعلية الماضية ، مشبته أو منفية ، وذلك مثل : جاء الشبيف
وقد تزلت الأمطار . وحضر على قد سافر أخوه ، وحضر على وقد سافر
أخره ، و كذلك المنفى ، مثل: جاء زيدوما حضر عرو ، وذهب الولدما أحضر
إلى للدرسة ، أو ذهب الولد وما حضر إلى للدرسة ،

٣ - المضارع الحافى بلم أو لما : مثل : تقدم خالد لم يجبن ، أو تقدم خالد
 ولم يجبن ، وجاء القطار ولم يحضر المسافر ، وكذلك ، اشترى العالب الكتاب
 ولما يدفع الثن .

en الرابعة : الساخس الواتع بعد ( إلا )مثل : ما ذكام المظهم[إلا قال حقا ، وبرى بعض النحاة جواز الربط بالواو في هذا الموسم .

الخامسة : المساخى الواقع بعده ( أو ) مثل : أخاص إلى العديق حضر أو غاب . السادسه : المضارع المنفي بما ، مثل : عرفتك ما تحب اللهو وعهدتك ما بمسمى إلى . إلى الثير وقد أجاز بعض العاماء الربط بالواو في هذا الوضع .

<sup>.</sup> السابة: المشارع النفي ( بلا ) مثل قوله تمالي: وما لنا لا نؤمن بالله .

أما المصاوع المتنى « بلا » ففيه خلاف، ففريق من النحاة أجازفيه الربط بالواو ، وبالصمير ، مثل : جاء العالب لايحمل الكتب ، أو .. ولا يحمل السكتب ، وفريق من النحاة منع فيه الواو .

فإذا جاء ما ظاهره وجود و او الحال مع المصارع المنفى ، بلا ، فإنه يؤول هلى تقدير مبتدأ محذوف بعد الو او . وجملة المصارع خير . وتبكرن الجملة الأسمية المكونة من المبتدأ وخيره، جملة الحال وذلك كقوله تعالى : وفاستقها ولا تقيمان سبيل الذين ، لا يعلمون، بتخفيف النون، فالتقدير : وأنتها لا تقيمان : وقد أشار ابن مالك إلى جواز وقوع الجملة حالا، وإلى الربط فيها فقال :

ومَوْضِع الحَالَ شِحِيهِ مُجَسَّلَةَ كَتَجَاءَ زَيدٌ وَمُو ناوِ رحَّسَلَةً ثم أشار إلى الموضع الذي يمتنع فيسه الربط بالواو، ويتمين فيه الضمير (وهو المضارع المثبت) وأن الواو لو جاءت معه وجب تأويله على تقدير مبتدأ فقال:

ولم يشر ابن مالك إلى بقية المواضع التي يمتنع فيها الربط بالواوكا لم يشر إلى موضع الوجوب ووقد أشرنا إلى ذاك، ثم أشار إلى موضع جوازار بط بالواو أو الصمير أو بهما فقال :

وَجُمَلَةَ الْمُمَالِ سِــــــوَى ما قُدُماً بِرَاو ، أو بِضَمــــــير أو بهما وبعد أن انتهينا من حملة الحال : شروطها، ورابطها ، إليك الحملامة :

١- تأتي الحال جملة ، إسمية أو فعلية بثلاثة شروط : (١) أن تدكمون خبرية (٢) غير مصدرة بعلامة استقبال ، (٣) مشتماة على وأبط ، والرابط الواو أو الضمير ، أو هما معا ،

٣ - ويجب الربط بالراو في موضع واحد . أشرقا إليه ، ويمتنع الربط بالواو ويتمين الربط المسلم بالواو ويتمين الربط بالواو والعنمير إذا لم يجب الربط بالواو أو لم يمتنع ، ويشمل ذلك ثلاثة مواضع هي : الجلة الاسمية ، والفعلية والماضية ( فهر ما استنى منها ) والمضارع المنتي بلم أو لما ، وقد تقدمت الامثلة .

#### ٩ ـ حذف عامل الحال

يحذف عامل الحال : جوازًا أو وجوباً كما يأتي :

ومثال العدنى لدليل لفظى : أن تقول در اكبا ، جواباً بلن قال لك :
كيف جنت ؟ والتقدير : جنت راكبا ، لحذف العامل ( جنت ) لدايل ذكره
ف السؤال ، ومقله أن تقول : بلى مسرحا ، جواباً لمن قال لك : ألم تسر ف
الطريق؟ والتقدير : بل سرت مسرحا، لحذف العامل ، ومقه قوله تعالى: (أيحسب
الإنسان أن لن تجمع عظامه بلى قادرين على أن ذوى بناته ) فلفظ قادرين
حال حذف عاطها جوازاً ، والتقدير : ( واقة أعلم ) بلى تجمعها قادرين، وذكر تجمع في صدر الآية : هو الدايل .

١ -- وتحذف عامل الحال وجوبا قياسا في المواضع الآتية :

 إ - أن تمكون الحال سادة مسد الخير ؛ مثل: ضرير يداقا عماً وشريي اللبن بارداً ، وأكثر أكلى السمك شويا ، فمكل من قائما ، وبارداً ، ودمشو بالم حال سد مسد الحتير ، وقد حذف عامله وجوبا؟ والتقدير : إذا كان قائما وإذا كمان باردا ، وإذا كان مشويا : وقد تقدم بيان هذا فىالمبتدأ والحيو.

أن تمكرن الحال مؤكدة لمضمون الجلة قبلها ؛ مثل: محد أحوك
 معلوفا ، فعملوفا ، حال مؤكدة حذف عاملها وجوبا : وكذلك صأحها ،
 والتقدير: أهرفه أو أحقه عطوفا ، (وقد تقدم ذلك) .

س أن تدكون الحال دالة على إزدياد، أو نقص على الندريج: مثل: تصدق على الفقراء بمنيه فصاعدا. إذا جعل الجنية حدا أدنى. ونحو: تصدق بعشرين جنيها فنازلا، إذا جعل العشرين حدا أقهى، فكلمنا دصاهدا و فازلا، حالان حذف عاملهما وجو با وكذلك صاحبهما، والتقدير: فيذهب المتصدق به صاعدا، أو يذهب فازلا.

ع ــ أن تكون الحال بعد استفهام مقصودا به التوبيخ : مثل أنائما وقد أشرقت الشمس ؟ أمفطرا وقدصام الناس ؟ وفد دائما ومقطرا ؛ حالان حذف عالمها وجوبا ، والتقدير : أتوجد نائما ، وأتوجد مقطرا ؟ .

ومن الآمثله : أن تقول : أشرقيا مرة وغربيا مرة أخرى ؟.

هذا ... ويحدّف هامل الحال وجوبًا (سماها) في مثل : هنينا لك : ويمكون التقدير حسب المقام فيعد الشرب يقدر : شربت هنينًا •

وفى الميد يقدر : جاء العيد هنيئًا لك ، وهكذا .

وقد أشار ابن مالك إلى حذف عامل الحال جو از أ و وجرباء فقال :

وَالْحَالُ قَدْ أَيْعِدْف مَا فِيهَا تَحَلُّ ﴿ وَيَعْضُ مَا أَجِدُفُ ۚ ذَكِرُ مُ خُلِلٌ

. وأراد بقوله : « وبوس مابحذف ذكره حظل » أن بعض مايحذف من هامل الحال منع ذكره : أي حذف وجو باكا أشرنا .

الخلاصة:

أن عامل الحال محدق جو از ا: إذا دل عليه دليل لفظي ، أو معنوى : ومحدق عامل الحال وجوبا : إذا سدت الحال مسد الحبر ، أو كانت مؤكدة لمضمون الجملة قبلها ، أوكانت دالة على زيادة أو نقصان ؛ على التدريج ، أوكان مرادا لها التوبيخ

والأمثلة قد تقدمت: والحانف فى المواضع الأربعة و قياسيا ، ومحذف سُمَاعاً فى مثل: هنيئنا الثه? .

(۱) جبلة الحال تشكون من ثلاثة : السامل ، والساجب ، والحال ، وتد ذكر ، أ. حكم الساءل من جهة جراز حذله ، ووجوبه ، أما وجرب ذكره : فيجب ذكره إذا : لم يجب حذله أو يجوز ، وذلك كان يكون طاملا معنوبا : كأسماء الإشارة ، وجروف المبشيع والنمني م، المنح م ، ولان الموامل الشميقة لا تسمل محذوفة .

٧ ــ أما صاحب الحال: فالإصل أن يكون مذكوراً ، وقد يحذف جوازا : مثل
 قوله تمالى : أهذا الذي يست الله رسولا ، أي بشه الله : وقد يحذف صاحب الحال
 وجوبا : إذا كانت العمال مؤكدة لمشهون جملة قبلها ، أو دالة على زيادة أو نقصان ،
 وفي هذين يحذف الساحب والسامل كا ذكرنا .

س\_ أما المحال نفسها : الألاسل فيها أرتدكر . ويجوز أن تحفف : إذا دل عليها دليل ، وأكثر ذلك : إذا كانت المحال تولا ، مثل قوله تعالى : ( والملائدكة يعخلون عليهم من كل بأب سلام عليكم » أى : قاتلين صلام عليكم .. ويكون المتألى عليها سالحمف هو القول :

وجب دكر الحال أى يمتنع حذايا : إذا كانت متسورا عليها ، تحو : ماجئت إلا ماهيا ، أو كانت نائبة هن ماملها مثل : هديئا مريئا ، أو كانت جواباً مشسل بلى مسرها جوابا لمزقال: ألم تسر ، أو كانت نائية من الخير، مثل : أكلى السملة مشوبائه أو كانت يتونف عليها حمة السكلام : كقوله تمالى : وإذا قاموا إلى السلاة تاموا كسالى . وما خلفنا المسوات والأرض وما بينهما لاحيين .

## أسسلة وتمرينسات

- ( ١ ) ما الحال ، وما الفرق بينها وبين باق الفضلات ؟
- (٢) ما الأوصاف التي يحب توافرها في الحيال؟ وما الجال المتنقلة؟
- وما الجال اللازمة ؟ وما المواضع التي تُعكون فيها لازمة ؟ مع التمثيل . . . . .
  - ( ٣ ) متى تأتى الحال جامدة مؤولة بالمشتن ؟ ومنى تأتى جامدة غير مؤولة. مثل لما تقول .
  - ( ٤ ) الأصل فى الحال أن تىكون تىكرة ، فهل تأثي معرفة ، أذكرآرا. النحاة فى جواز مجمى، الحال معرفة ، مرجحا ماتختاره .
- (٥) كيف مع جيء المصدر حالاً وهل جيء المصدر حالاقياسيا أم مماحياً؟ وما آزاء النحاة في إعراب المصدر في مثل : طلع القبر بنته؟ موضحا ما تقول.
- (٦) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ، فا المواضع التي يجيء فيها منسكوا ؟ مع التمثيل .
- (٧) منى يصح جيء الحال من المصاف إليه ومن يمتنع ؟مع التمثيل لما نُقُولُ.
- ( A ) متى بجب تقديم الجال على صاحبها ؟ ومتى بيحب تأخيرها هنه ،
   ومتى يجوز التقديم والتأخير ؟ مع التمثيل .
- (٩) أذكر بالتفصيل حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور، موضعا آراه النحاة.
- (١٠) مشى يجوز تقديم الحال على عاملها ؟ ومتى يمتنع؟ ومتى يجبُ<sup>(٢</sup>) مم الششيل .
- (١١) قد تتمدد الحال وصاحبها متعدد، فكيف تردكل حال إلى صاحبها؟ مع التمثيل .

<sup>(</sup>١) بجب تقديم الحال على عاملها ، إذا كانت الحال من الأسماء التي لها الصدارة كأسماء الاستقهام ! منل كيف جاء هلى؟

(١٢) ما الحال المؤسسة ؟ وما أقسام الحال المؤكدة ؟ مع التمثيل -

(١٤) ما شروط الجلة الحالمية ؟ ومنى تتمين ألواو الربط ، ومنى يتمين
 الصدير الربط ؟ .

(18) هات مثالا لجملة حالية يتمين فيها الربط بالعندير ، وأخرى يجب فيها بالربط بالواو ، وثالثة بجوز فيها الأمران ، مع بيان السبب .

(و1) تأتى العالم جملة فعلية ماضية ، أو مضارعية ، فنى يمتنع ف كل الربط بالواو ، رمتى بحوز؟

(١٦) متى بحذف عامل الحال جو ازا ، ومتى بحذف وجو با ؟مع التمثيل.

(١٧) علام استشهد النحاة بالأمثلة ، والأبيات الآتية فى باب الحال : قال إلله تعالى : وفي أديعة أيام سواء السائلين ... لئن أبكله المذهب وفين حسبة إذا إذا أذا لمثاسرون . خشما أبسارهم مخرجون من الآجدات ... وصلى وراء رجال قياما ... جاؤوا الجماء الففير ... أيحسب الإنسان أن أن تجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوى بنائه » ...

#### وقال الشاءر :

فات به سبط العظام كائما عامته بين الرجال لواء ربالجسم ، منى بينا لو علمته شحوبو[ن تستشهدى|المين تشهد فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لاأباليا

(١٨) والأرض جيما قبضته يوم القيامة والسموات العاويات إيمويه -طلع زيد بفتة هذا الحادم شابا أفضل منه كبهلا بعت المتاع محدا يدا بيد. أعرب ما تحته خط من الأمثلة السليقة دواين كان في الإعراب أ.كثر من وجه دوضحه .

#### التطبيق

(1)

(1) حضر الوفد رجلا رجلا . كلت الصديق فاه إلى ف . ترتم الفنى بلمبلا ، ينقضى الشهر أسبوها أسبوها . حضر الولد فجاة ، ظن العدو الجيش حبلا في طريقه

اشتريت الآرض فدانا يخمسهائة وبعتها بعشرين .

كل عدد البالمبة سبعين وتنحتون الجبال بيوتا

(ب) عمد جدك رحيما تقدم الإمام كل المصلين جميعا . خلق الإنسان ضعيفا . وهو الذي أنول إلسكم الكتاب مقصلا . خلق الله الرراقة يدبها أطول من رجلها :

س : مين الحال في الأشلة السابقة ، ثم أذكر ` : لمباذا جاءت الحال في الأشلة ( ا ) جامدة ، مع بيان الجامد المؤول وغير المؤول ، ولمباذا جاءت الحال في الأمثلة (ب) لازمة لصاحبها .

(r)

ولما جاءِم كتاب من عند أنه مصدقا لما معهم .

فى أربعة أيام سواء السائلين :

وقال الشاعر:

لميسة موحشا طلل يلوح كأنه خلل وتقول: أفرح بطال العلم بجنهداً . لاتظلم أخاك مستسهلا: في الدار غريبسارجل . ما قسدم طالب علهما أشفقت على طفلة تأثية .

( ٤ \_ توضيح النحو \_ ج ٣ )

س: عين الحال وصاحبه في الأمثلة السابقة ، ثم وضح المسوغ لجي.
 صاحب الحال نكرة في كل مثال ،

(4)

(1) قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مهمشرين ومتذرين .
 وتقرل: أحجني شكل الحديقة منسقة . ما قال خطيبا إلا البليغ .
 جاء الضيف منسيا .

(ب) ما أجمل الحديث منسقا . يا جارتا ما أنت جارة . أن أنسح الناس مشكليا . هذا كتابك جميلا . وينب أختك معلوفة : والفنا أنهد الشاعر القصيدة . مسرحة منت العائرة .

س: بين حكم تقديم الحال على صاحبها فى الامثلة (١) وحسكم تقديمها
 على عاملها فى الامثلة (ب) مع بيان السبب لما تذكر :

(٤)

قال الله تعالى : ريافرم لم تؤذنني وقد تعلمون أبي رسول الله إليكم ــ فجامهم باسنا بياتا أو هم قائلون ــ أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ــ فلا تبجلوا لله أندادا وأنتم تعادرن ، .

وتقول ابتعدت عن الشمس والحرارة شديدة ـ حضر محمد ما يتبس بيئت شفه ـ جاء القطار ولم يحضر المسافر ـ خــــرج الولد وما رجع إلى بيئه .

س: وقمت الحال في الأمثلة السابقة جملة ، هين الرابط في الجلة بر وحكم الربط به ، مع بيان السبب . (0)

قال الله تعالى: و أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا \_ أن اتبع ملة إراهيم حنيفا \_ إليه مرجعكم جميعا ، ،

و تقول : أحجبنى أسنان الرجل نظيفا : أحجبنى جبال الورد مثسقا . س : لماذا صح مجى، الحال من المصناف إليه فى كل مثال مما سبق ؟

(1)

تقول لمن أراد السفر: سللا و لمن تزوج: موفقا كانقول الانتمرض الحرارة الشمس أكثر من عشرين دقيقة فناؤلا \_ أعاطلا والعمل يطلبك ... الجد أب رحيما \_ هنبئا لك العيد \_ كانقول: كنت جالسا فأقب لل على ضديقى: السلام عليه كل و يقول الله تمال : « والملائك يدخلون عليهم. من كل ياب سلام عليه كم عاصوته » •

س : قد يحدّف هامل الحال ، أو صاحبها أو تحدّف الحال نفسها فعين. المحذوف ، وحكم الحدّف في كل مثال من الأعقلة السابقة .

### التمييز

## ﴿ أَمثُلَةُ التَّوضيحِ :

١ - أشتريت كيلة أرزأ .. وبعث فتطارأ قطنا .. وزرعت فدانا قدحا .
 وكان معى عشرون جنيها .

٧ - الرداد الجمهد ثقة \_ اشتمل الرأس شيها \_ غرستا الأرض شجراً .

فى الأمثلة السابقة نجد أن الفاطا بجملة : أى سهمة و هامضة وقد جاءت بعدها ألفاظ أخرى الزيل ذلك الإبهام والغموض: وتسمى: بالتمييز ، فشلا :: 

١ - فى الأمثلة الأولى ـ تجدكلة : ركيلة ، مبهمة لا يدرى المراد منها أكيلة قرع أم شعير ، أم أرز ، فإذا قلت :كيلة أرز ، فقسد ذلك الإبهام والفنوض، وتعين المراد منها بكلمة ، أرزا ، ه

وكذلك نجد كلة و قنطارا ، بجملة مبهمة لايدرى المراد منها . أقطارا صوفا؟ أم قنطارا قطنا ، أم تحاسا؟ فإذا قلت : قنطارا قطنا ، فقد زال. الإبهام وتعين المراد بكلمة وقطنا ، وإذلك تسميها تمييزا .

ومكدا نحدكانه وفدانا مبهمة . وكلة وقحاء أزالت حسسة الإبهام. وتعدكلة وعثرون ، مبهمة (ومثلها جميع ألفاظ العدد) وكلة (جنبها). أذالت الإبهام .

 و فلاحظ أن الإيهام في الأمثلة السابقة قد وقع في الاسم المفرد (أي: في الهذات ) ولذلك يسمى الاسم الذي أوال الإيهام: تمييز الدات .

وقد يقع الإبهام في الجلة (أي : في النسبة) ويسمى الاسم الذي يزيل إبهامها : تميير النسبة ، فشكلا .

لا مثلة الثانية : تجد جملة : ازداد الجتهد : فيها إيهام وغوض في
 النسبة ، فقد نسبنا الزيادة للجتهد ، فاى زيادة تريدها؟ أزيادة فى ماله؟ أم فى

هجرفه أم في انتقة ، فإذا قلمنا : فزداد المجتبد ثقة ، فقد أنولتا بكانة (ثقة) الإبهام وتعين المراد من الجلة ، ولذلك تسميها تميير نسبة \_ وهكذا بشية الأتحال . , فيلطك تسأل عن أحكام النميير ؟ فنقول اك ، من أحكامه ، أند تنكوة ، وفضله . ومنصوب ، وقد يأتي بجروراً بمن أو بالإضافة .

و بعد أن عرفت إجالاً : النمييز ـ وأنه قسان : تمييز الذاب ، وتمبيز النسبة (وكل منهما له أنواع ستأنى) وعرفت بعض أحكامه . إليك الحديث عنه ، وعن عامله ، وأنسامه . وأنواع كل قسم ، ومثى يتصب ؟ ومتى بحر ، إليك كل هذا بالتفصيل :

## تعريف البيّبو:

النبيز : ويسمى: مفسراً وتفسيراً ؛ ومهيناً ، وعمِراً وتمبيواً .

- رهو كل اسم شكرة ، تضمن مهنى ( من ) لبيان ماقبله من إجهال ،أى: إيهام سواء كان إيهام ذات ( أي مفرد ) أم إيهام تسبة ، أي : جملة :

فثال المبين لإبهام الذات : اشتريت قدحا أرزا ، وأقد عسلا ، ومثيال المبين لإبهام النسبة : غرست الأرض شجرا .

ولما كان الغيير آخر الفضلات ( المفاعيل ــ والاستثناء ـ والحال ) وجب أن يكون تعريفه عزجا لما عداه منها .

فيخرج بقولهم : تضمن معنى ( من ) العال ، لآنها متضمنامهنى (ف) (<sup>O)</sup> كما يخرج به سائر المقمولات والاستثناء ، لعس دم تضمن ثوره منها ( هن ) ويخرج بقولهم : لبيان ماقبله من ( هام : ماتضمن ممنى ( من ) غير البيائية

<sup>(</sup>۱) منى قولهم : إن الخير متضين منى ( من ) والحال متضين منى ( في ) أنك إذا قات : عندى غبر أرضا كان كأنك قلت : عنسدى غبر من أرض وإذا قلت فى الحمال : جاء عن شاحكا ، كان كأنك قات : جاء على في حال شعكة . ولهذا كان الخير: يمنى ( من ) والحال بحن ( فه ) .

كاسم (لا) الثافية الجنس، فإن قولك: لا رجل حاضر ، معشاء : لا من رجل حاضر، الكن ( من) هنا ليست للبيان، بل لاستغراق الجنس

. وقرائنا : لبيان ماقبله من إبهام ، أي : إجال ، يشمل نوهي التمييز ، وهو المبين لإجمال الذات ، أو لإجمال النسبة كاسياتي :

وحكم النميير : النصب : وقسسه يجر به ( من ) أو بالإضافة ، كما ستملم • وعامل النصب فى النميير - هو المهم قبة ( الذى فسره النمييز ) كا سيأتى : - وقد أشار ابن مالك إلى نعريف النمييز ، وإلى عامل النصب فيه ، فقال :

إسم ، بمعنى من مُبينُ سُكرة يُغْضَبُ تميسيناً بمسا قد مُسَرَه كثير أرضاً ، وقنسيز كُراً ومسّونُ عَسَلا وتمسسسرا وقد أشارابن مالك : بأن عامل النبيو: هو المبهر قبله الذي فسره التمبيو -

#### · عامل النصب في التبير:

ذكر النحويون أن عامل النصب في تميز الذات ، هو الاسم المبهم الله. تقدمه ، فإذا قلمنا : صندى قنطار قطنا ، كمان التديير ( تطنا ) قد نصب بالاسم. المبهم السابق عليه وهو ( قنطار ) . وإذا قلمنا : اشتريت مترا صوفا ، كمان. التديير ( صوفا ) قد نصب بالمبهم السابق وهو ( مترا )(1).

وعامل النصب في تمييز النسبة ؛ ما تقدية من فعل أو شبهه ، فإذا قلنا : طاب على نفسا ، كان العامل في « نفسا » هو الفعل « طاب » وإذا قلنا هو طيب نفسا ، كان العامل في ( نفسا ) هو شبه الفعل ( طيب ) ، وقيسسال -الناصب لتمييز النسبة ، هو الجلة كلها ،

<sup>(</sup>١) قد يتال • كيف يصل المبهم ، مع أنه جامد والدامل لايكون إلا نملا أو هبه . تقول : أن الإسم المبهم عمل مع أنه جامد لأنه في معنى المشتق : لأنه بمعنى اسم الفاطل. في العالمي المعنون ، وقال بعشهم : أنه أهميه أنعل التفضيل .

ينقسم التمييز إلى : تميز ا ذات ، وتميير نسبة .

٢ - فتتمييز الذات: وهو : المبين لجحال الذات وأى الاسم المفرق.
 يقع بعد المقادير وما أشبها، أو بعد العدد.

إ ـ فالمقادير : هي المساحة ، والحكيل ، والوزن .

١ - فالمساحة ، مثل زرجت فدانا أرضا ، واشتريت مترا صوفا .

والکیل ، مثل : مندی قدح أرزا ، ولدی قفبر<sup>(۲)</sup> برا .<sup>۰</sup>

والوزن، مثل: اشتريت ألة تفاحا ؛ ورطلا مسلا، وهندى منوان(٢٠) صلا وتعرا.

الواقع بعد العدد، مثل ؛ معى أربعون قرشاً ، وعندى مشرون
 كتاباً .

γ ـ وما أشبه المقادير ، مثل أولهم : ماقى الساء قدر راحة سحايا ، فقدر راحة يشبه المساحة ، ومثل أو الك : هذه فصعة ثريداً ، قالقصمة : تشبه الكيل(٢٠

## ـ حكم تمييز الذات ( نصبه وجره ) :

تمبير الدات الواقع بعد المفادير. يجوز نصبه ، وجره بالاضافة، تقول: اشتريت كيلة أرزا. ولى قفير برا ( بتصيب التمبير ) وبجور : كيلة أرز ، وقفير بر ( بالاضافة ) : كما تقول : اشتريت أفة تفاحا ، وعندى منو ان عسلا وتمرا ( بالاضافة ) ويجور : أفة تضاح ومنوا عسل وتمر ( بالاضافة )

<sup>(</sup>۱) انتفر: مكيالقديم معروف لأهل للعراق، كأددب لمهر ، وهو عَانية مِكاكها هـ والمسكوك إيهنم صاعا ونصف صاع ، وهو ثلاث كيلبعات .

<sup>(</sup>٢) النوان ؛ تثلية منا بفتح الم والنون مقصورا ، وهو ميزان قدره وطلاًن ! أو مايترب من السكيار جوام .

 <sup>(</sup>٣) هناك نوع رابع : وهو التميز المبين الجنس ، وهو الواتع بعد ماكان فرها النميز مثل : هذا فيصحربرا ، وخاتم ذهبا ، وعقد لؤلؤا والحديثة باب حديثاً أن

وتقول : عندى متر صرفا ، وهُي أرضا ( بالنصب ) ويجول : •تر صوف ، وشهر أرض ( بالاضافة<sup>(١)</sup> ) •

وجره بالاضافة مشروط بألا يضاف المقدار إلى غير التمييز .

ـ فإن أضيف الدال على للمقدار إلى غير التمييز . وجب نصب التمييز مثل اشتريت كيلة حب أرزا<sup>(٧)</sup> . وكقولهم : ما فىالسها، قدر راحة سحابا ، وكقوله تعالى : دفلن يقبل من أحدهم مل، الأرض ذهبا ، ، وإنما وجب النصب وامتنعت إضافته ، لأن الاسم لا يضاف مرتبن .

وأما تميير الذات الواقع بعد العدد (فسيأتي حكمه بالتفصيل في باب العدد) وملخصه: أنه يجب نصبه إن كمان العدد من ( ١١ إلى ٩٩ )ويجب جره مالاصافة في غير ذلك .

وقد أشار ابن ما لك إلى حكم تميير الذات فقال .

 <sup>(</sup>١) وبجوز في هذا التمييز وجه ثالث: وهو جرء بمن ، فنتول: قدخ من أدر .
 ومقر من صوف . وعلى ذلك نيجوز للغة أن تنول: المقريت أفة تفاحاً ، أرأفة نفاح ،
 أو أقة من تفاح .

#### الملامة:

١ ـ تميير الذات: يقع بعد المقادير أو شبهها، وبعد العدد.

 والواقع يمد المقادير أو شبها يجوز نصبه وجره . إلا إذا أضيف الدال على المقدار إلى غير السمييز . فيجب نصبه .

ع ـ والعامل في تمييز الذات هو الاسم المهم قبله .

تميير النسبة وأنواعه :

والتمييز المبين لإمام جملة قبله ، يسمى : تمييز النسبة دلانه جي ، ، يه لميان ما تعلق به العامل من فاهل أو مقعول أو غيرهما ، وتمييز النسبة أربعة أنواع هي :

له التميير المحول عن الفاعل . مثل : طاب على نفسا ، فنفسسا كميين عول من الفاهل وأصل المثال : طاب نفس على ، فحول الإستادهن المضاف وهو و نفس به إلى المضاف إليه فصار المثال : طاب على ، ثم جى، والمضاف الذي كان فاعلا ( وهو نفس ) فجمل تمييزاً .

ومثله: اشتمل الرأس شيبا، فشيبا تمييز محول من الفاعل، والأصل اشتمل شيب الرأس، فحول الإسناد إلى المضاف إليه. ثم جي، بالفاعل (المضاف) فجمل تمييزا. ومن أمثلته: فاص الإنامها. واختلف الناس طباعا، بـ الهييز الحول عن المفعول، مثل: غرست الارض شجرا، فشجرا،

٣- الهيمير انحول عن المممول ، مال ، مرست ، درست ، درس ميمور ، مسجو.
آميير محول عن المفعول ، وأصل المثال : غرست شجر الأرض ، فحسل المضاف إليه مقعولا فصار المثال : غرست الأرض ، ثم جيء بالمفعول ( المضاف ) فجمل تمييزا .

ومن الامثلة : وفيرنا الارض عيونا . فعيونا : تمييز محول عالمفعول . والاصل : وفيرنا عيون الارض . ومن الآمثلة . أعددت العلمام ألوانا : ونسقت الحديقة أزهارا . ـ هذا ـ وبجب تصب التمبيز المحول عن الفاعل والمفعول .

٣ ـ الشمييز الواقع بعد أفعل التفضيل .

مثل: أنت أكرم خلقا ، وأعلى منزلا : ويجب نصب التميير بعد أفعل التفضيل إن كان البمير فاعلا في المعنى ، فإن لم يكن فاعلا في المعنى ؛ وجب ح. و اللاضافة :

و هلامة ما هو قاعل فى المهنى: أن يصح جعله قاعلا بعد جعل أفعل التقطيل فعلا ، مثل قولك: أنت أكرم خلقا و اعلى منزلا ، وأشرف نسبا ، فطفا ، ومنزلا ونسبا ، ثميز بحب قصيه ، لآنه يصح جعله قاعلا بعد جعل أفعسل التفعيل فعلا ، فنقول : أنت كرم خلقك وعلا منزلك ، وشرف نسبك . وهذا التمييز محول عن المبتدأ ، فأصل المثال ، خلقك أكرم لحذف

للحاف ( خلق ) المبتدأ فانفصل الضمير ، ثم جيء بالمبتدأ تمبيرا .

ومثال ما بحب جره ، وهو الذي لم يكن فاعلا في المهنى: قولك على أفضل جندى ؛ وقاطمة أكرم أمراة، ومحمد أعظم إنسان ، ويجب جر التمبير بعد أمل التفصيل في الأمثلة ، لأنه لا يصح جمله فاعلا .

وإنما يجب الجر بالإضافة ، بشرط أن يكون أفهل التفصيل غير مضاف لشيء آخر فير التمييز ، فإن كان مضافا لغير التمبير ، وجب نصب التمييز، مثل قرلك : على أفضل الرجال جنديا ، وقاملة أكرم النساء امرأة ، وعجد أعظم الانبياء إنسانا ، فيجب نصب التمييز ، لأن أفمل التفصيل مضاف لغيره ولايضاف الاسم إلى شيئين :

ويتلخص أن التموير بعد أفعل التفصيل يجب نصبه في حالتين : إن كان فاعلا في المهنى، أو كان أفعل التفصيل مضافا لغير التمهير ،ويجبجر، بالإضافة في حالة واحدة ، هي : أن يكور: أفعل التفصيل غير فاعل في المعنى ويكون مضافا التمهير نفسه . وقد أشار ابن مالك إلى حـكم النميير بعد أضل التفضيل فقال : والفاعل المشنى انسيّن بأنتسلا ` مُفعاًسلاً كانت أعلى مُرْزلا<sup>(١)</sup>

ع .. التمييز بعد كل مادل على التعجب:

يقم النمييز بعدكل مادل على التعجب ، وهو يشمل النمييز الواقع بعد التمجب القياسي ، مثل : ما أبل محدا رجلا، وما أشجع خالدا يطلا ، وأكرم بأبي بكر إنسانا، وأشجع بخالد بطلا ، والنمييز الواقع بعد التعجب السياعي مثل: 

عد ما كارتا ما أنت كارة \*\*

والتمييز الواقع بعد التعجب، يحوزفيه النصب والجر بمن و تقول:أ ويكر أكرم به أبا ، وأكرم به من أب ، ونقه دره قارسا ، ونة دره من فارس ،

وقد أشار ابن مالك إلى النميين الواقع بعد التعجب، فقال:

وَبَهٰدَ كُلُنَّ مَا اقْتَمَنَى تَسَجُّبًا مَيْزَ كُمَّا كُرَم بِأَبِي بِكُو أَبِا<sup>©</sup> المُلامة:

أن تميير النسبة أربعة أنواع :

إ \_ الهول عن الفاحل مثل : اشتعل ألو أس شبيا.

(١) (والفاعل) متسول مقدم الأنسين (المني ) تسب على نزع المخالض ( بانسلا )
 متملق بأنسبن ، ( مفشلا ) حال من فاهل أنسبن ، وكانت ( أعلى) مبتسداً وخبر ،
 ( منزلا ) نميز ، وهو فاعل في المني .

(٧) سبق : إن يمض النحاة يعربون (جارة ) حالا ، ويعشهم يعربها نمبيرا كا هنانــــكا يجوز في ، أنه دوك عالمـــاً .

(٣) ( وبسد كل ) هرف متعلق بميز ومضاف إليه . ( ما ) اسم موسول ، أو نسكرة موسولة مشاف إليه ، وجمة ( المتضى تسجيا ) صة ( ما ) أو مسمة لها ، 
آكرم فعل ماض فتعجم على صورة الأس ( بأبي ) ناهل أكرم هلى زيادة الباء ( بكر )
مبشاف إليه ( أؤ ) تميز ،

ج \_ المحول عن المقعول . مثل ، وقبعرنا الأرض هيو قا .

٣ ـ الواقع بمن فمل التفضيل . مثل: محمد أكرم خلقاً .

٤ \_ الواقع بعد التعجب، وقد تقدم حكم كل قوع: وأن التمييز الحول هن الفاعل يبحب فيه النصب: دأما الواقع بعد التفعيل ، فيجب جره بالاضافة في موضع، والتمييز الواقع بعد التعجب يجدو بعن .

## جر التمييز ديمن ۽ جوازه ، وامتناعه :

ب كل تمييز يجوز جره به د من ، إذا لم يكن نميز ا للمدد . أو فاعلا
 فى المدى ، مثل : عندى شير من أرض ، و رطل من عسل ، وقفيز من بر ،
 وغرست الأرض من شجر .

## ٧ ـ ويمتنع جر التمبير ديمن، في المواضع الآتية :

مواضم امتناع جره بها فقال:

- (۱) تعمیر العدد: مثل : عندی خسون کتابا ، ولا یجوز أن تقول :
   عندی خمون من کتاب .
- (٧) التمييز المحول عن الفاعل: نحو: طاب على نفسا ، ولا يجوز:
   طاب على من نفس.
- (٣) التميير الواقع بعد أفيل التفضيل: تحو قولك: أنت أعلى مؤلا.
   وقد أشار إن مالك إلى جواز جر التمييز ، بدن ، وإلى موضعين من
- واجْرُرُ بِنْ إِنْ شَلَت غير ذِي النَّذَهِ وَالنَّامَلُ المَّنَى كِطَبْ غَشًّا مُقَدُّ ولملك أدركت حكم النميير من جهة نصبه وجره، وملخصه:

أن تمييز الدات الواقع بين المقادير , يجوز نصبه ويجوز جره بالاضافة
 أو بمن فنقول : اشتريت كيلة قمعا ، أو كيلة قمع د أو كيلة من قمح - والواقع

بعد العدد : يمتنع جره بمن ، و تارة يجب نصبة فى مثل : ثلاثة عشر كتابا . و تارة يجب جره فى مثل : نما ئية أيام .

 ب ـ وتمييز النسبة الحول عن الفاعل يجب تصبه فقط والحول من المفعول بحوز نصبه أو جره بمن فقط.

٣ ــ وما كان بعد أفعل التفضيل: يجب نصبه إن كان فاعلا في أاحق.
 ويجب جره بالإضافة في غير ذلك .

ع - وما كان بمد التحجب بحوز نصبه ، أو جره بمن، وتستطيع الأمثلة
 لما تقدم .

#### رتبة التمبير مع عاملة إ:

علمل التميز : هو ما تقدمه من اسم -بهم ، أو فعل وشبهه ، كما تقدم ، ومذهب سيبويه . أنه يمتشع تقديم التمييز على عامله مطلقا . ومذهب المازق والمهرد : أنه بموز تقديم إذا كان العامل فعلا متصرفاً ــ وعلى هذا الأساس فيمتشع تقديم النميز على عامله بالإجماع في المواضع الآتية :

إذا كان العامل إسما : وذلك يشمل تمييز الذات كله . حيث لا يجوق.
 تقديمه على عامله : تقول : : اشتريت ثلاثين كتابا ، وهندى قنطار قطنا ،
 ولا يجوز أن تقول : اشتريت كتابا ثلاثين ، وهندى قطنا فنطار :

ب بـ إذا كان العامل فعلاجاهدا : (أي: عير متصرف) كأفعل في التعجيب
 مثل : ما أحسن الطهيب إنسانا ، ولا يجوز أن تقول : إنسانا ما أحسن الطهيب

٣٠﴿ إذا كَانَ العَامَلُ فَعَلَا مُتَصِرُفًا . يؤدى معنى الجَامَد ، مثل كُنَى بَمِحَمَد: ﴿ نَسَانًا ، فَالعَامَلُ ﴿ كُنَى ، مُتَصِرَفَ ، ولَكُنَهُ بَمَعَنَى الجَامَد ، لا نَهُ بِمَعْنِي فَعَلَّى التَّحِيثِ ، فَمِعَنَى كُنَى بِمُحَمِدُ إِنِّسَانًا مَا أَكْفَاءَ إِنِّسَانًا :

 ١ - فيرى سيبويه: أنه لا يجوز تقديم التمييز عليه لأن مذهبه امتناع تقديم التمبيز على عامله مطلقا متصرفا أر غير متصرف . فني مثل: طاب على نفسا ، لا بحوز عنده أن تفول : ففسا طاب على :

٧ - ورى المارنى والمهيد والسكسائى: أنه بحور تقديم التمهيز على عامله إذا كان فعلا متصرفا ، (وتبعهم ابن مالك ، حيث أجاز ذلك بقلة (فيجول عنسم أن تقول : تفسا طاب على ، واستشهدوا على مذهبهم بقول الشاء :

أَتْهَجُرُ لَيْسِلَى بِالفِراق حَبَيْهِا ﴿ وَمَا كَانَ كَفْسًا بِالْفِراق تَطْهِبِ (١)

. فقد تقدم الثمييز د نفسا ، على عامله المتصرف د تطيب ، ويقول الآخر

<sup>(</sup>۱) لبیت : للمخبل السمدی : وتیل : لأعتبی همدان ، وفیل لدیس بن معاذ .
الإعراب ( أنهجر ) الهمزة للاستفهام الإنكاری ، ( لیل ) فاهل نهجر (بالفراق) .
منطق بنهجر ( حبیبها ) مقمول به ومشاف إليه ، ( وماكان ) الواد العصال ( ما ) تافية واسم كان ضعير المقان ، ( ونفسا ) تميز مقدم على حامله وهو تعليب ( بالفراق ) متعلق بنطيب ، وفاعل نطيب عائد على ليل والجملة خبركان .

والمنى : ماكان ينبنى لايلى ان تتباعد عن حبيبها ، وقد كانت نفسها لا ترضُمُ \* بغلك ولا تسمع به .

والشاهد : في قوله ( نفسا ) فهو تمييز تقدم على عامله المتعرف ، وهو ما المتبج به الحبيزون ، وقال المانون : إن ذلك ضررورة .

ضَيْتُ خَرْ بِي فَي إِبِه ادِي الأملا وما ازْعُوبَتُ ، وشيبار أَس اشْقَتَلا (1)

فقد تقدم التمييز وشيباً ، عل عامله المتصرف واشتمل . .

و فى امتناع تقديم التمييو على العامل ، وندور تقديمه على الفعل المتصرف يقول ابن مالك :

وعامِل النُّمْنيز أ ــــدُّم مُعللنا ﴿ وَالنِّلَاكُو النَّمَشرِيفِ نَفْرُا سَبَمْنَا

و الحلامة :

أن الشمييز لا يتقدم على عامله عند سببريه والجمهور مطلقا: أي سواء كان العامل جامدا أو متصرفا، وهنسسد المساذني والكمائي: يجوز تقديمه

<sup>(</sup>١) البيت لم ينسب لقائل .

اللنة : الحزم: أخذ الأمور بالثقة ، وحسن النظر ، ما ارعويت ؛ ما رجمت .

الإهراب : (حزص) مفعول ضيت ومضاف إلى ياء الشكام (فى أبسادى ) متطق يضيت وهومصدر مضاف إلى فاحله ، (وفى) السبية ، (والأعلا) ملمول المسدر . (وما أرهويت) الحلة مسلوفة على الحجة قباما . و (شيبا ) تمييز مقسدم على علمه (المتمل ) و (داسي) مبتدأ ، وجمة (المتمل ) خبره والجملة من المبتدأ والمشبر حال من فاعل ارعوب .

والمنى : منيت حزى وحسن تقديرى ونظرىللأمور ، لأنى أبعث الأمل ولم أرجع وأبتعد عما أنا فيه ، وقد انتشر أعيب فى رأسي .

والساهد : في ( شبيا ) حيث وقع تبييزا وتقدم على عامله المتعمرف ، وهو اشتمل ويقول المائمون : أنه ضرورة .

طيـــه إذا كان المأمل فعلا متصرفا دوتيمهم ابن مالك فأجاز ذلك ظهراً.

(١) الفرق بين التمييز والحال:

يتلق الحال والتمييز في خبسة أمور: فسكلاها : اسم ، نسكرة ، نضله ، منصوب ، والم ألابهام .

(٧) وبختاف الحالءن التمييز في سيمة أمور :

﴿ ـَ الْغَبِيزِ : مَنِينِ الذَّأْتِ ٥٠٠ وأما الحال : فَبِينَة الهِيئَة -

٧ - النمييز : لا يكون إلامفردا . . . وأما الحال: نشكون جملة وشبه جملة ومفرها.

٣ التيز : لا يكون إلا نشلة ٠٠٠ أما المحال : فيأتى فشله غالبا : وقد يتوقف
 عليه المنهر الأساسي .

. ٤ ـ التميز : لا يتمدد . . . أما الحال : فقد تشدد لمناحب واحد .

النبيز: لا يتقلم على علم على الصحيح - . . أما المحال: انتقدم على عاملها
 إذا كان ضلا متصر فا أوصقة الشديد .

بـ النالب فى النميز أن يكون اسما جامدا والنالب فى العمال أن تحكون مشتة.
 وقد تأنى الحالجامدة: كا تقدم وقد بأنى الخبير مشتقا ، مثل: قد دره فارسا.

٧ - النييز : لا يكون مؤكدا لمامله ٠٠٠ أما الحال : فتأتى مؤكدة لماملها .

## أسئلة وتمرينات

﴾ \_ عرف النمييز ، وأفرق بينه وبين الفضلات الآخرى :

وما مواضع كل المعيير إلى : عميير ذات ، وعميير نسبة ، فما الفرق بينهما .
 وما مواضع كل منهما مم التمثيل .

يه ـ متى يموز فى التمييز النصب والجريمن وبالإضافة ،ومتى يحب فيه النصب ، ومتى يحب خره بالإضافة ، مثل لما تذكر .

ع - ما المواضع التي يمتشع فيها حر التميز بمن ؟ وما المواضع التي يجب فيها
 فصب التمييز .

اذكر مثالين مختلفين لتمييز بجوز فيه النصب والجر بمن فقط:
 دون الاضافة .

بى يأتى تمييز الشعبة بعد أفعل النفضيل، فعتى يجب نصبه ومتى يجب
 جرء بالإضافة ؟

ل يجوز تقديم التمييز على عامله ؟ وضح آراه العلماء في ذلك ،
 مبينا ما اتفقو ا طيه ، وما اختلفوا فيه مع التمثيل .

٨- ماالاً مور الى يختلف فيه الحال من التمييز، والاً مور التي يتفقان فيها .
 ٩- اذكر أمثلة من إنشائك لا نو اع تمييز النسبة ، و أمثلة أخرى

تمريشات

لانواع تميير الذات .

(1)

علام استشهد النحاة بما يأتم فى بأب التمييز : غدن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقاتي ذرة شرا يره – فلق

( ٥ \_ ونبيح النحو ـ ع ٢ )

يقبل من احدهم مل الآرض ذهبا و يولو جثنا بمثله مددا د ما في السهاد قدر راحة سحابا ، لى مثلها إبلا ، ولك فيرانا شات و قال الشاعر :

أنجر ليل بالفراق حبيبها ؟ وما كان نفسا بالفراق تعليب (٧)

كان بالمره عبداً أن تراه له وجه وليس له لسان إلى تخيره ولم يعدل سواه فتم الحره من رجل تهاي في دره فارسا ـ كني بك حالما با جارتا ما أنت جارة (١٠)

<sup>(</sup>۱) إمراب هذا بإجارتا أسلها : إجارتى ، منادى منصوب الآنه مشاف إلى إه المتكلم النتلبة ألفا ، و ما أنت جارة ، مجوز فيها إعرابان : الأول : وماى استهامية النظم سبندا ، وأنت : خبر ، وجارة مييز ، أو حال مؤولة ، النائى : و ما ، نافية خرج من معناه النسجب . وأنت : مبتدا ، وجارة . خبر ، ناجسة خالية من الجبيز ويكون المني لمت جارة ، وإنسا أنت شيء أكثر ، فانت أم أو أخت أو أحدى الديباب الحيات إعلانا عن النجب من هملها الدى لا يصدر من الجارة وإما بضدر من الجارة وإما بضدر من الجارة وإما بضدر من الجارة .

# باب حروف الجر (١)

حديثنا عن حروف البر يشمل : عددها : وتقسينها مَن للسية العمل والمنى ، وبيان معن كل حرف ووجوه استعاله : ثم حذف حرف (لجر ، » وبقاء عمله بالى غير ذلك من المباحث .

#### هدد حروف الجر :

حددها : عشرون هلي المشهور : وقد عمها ابن أمالك في بيتين : فقال : هَاكَ جُورُوفَ الْمَرَّ وَمِّى : مِنْ ؛ إلى ت حتى، خَلاء هَاشًا ، عَدَا ، فِيعَنْ على هُذَّ ، شُدْدُ ، رُبِّ اللامُ ، كَيْ ، وَإَوْ ، وَنَّا ﴿ وَالسَّكَافُ وَالنَّاهِ ، وَلَمَلِ ، وَمِيْ

#### قسمان

ويمكن تقسيم الحديث فيها إلى أربعة أقسام هي : ي

و حـ مايستعمل في الاستثناء : وهي ثلاثة ، خلا يَ حدا حاشا .

َ ﴾ أَ مَا يَهِمُلُ الجَّرِ شَدُودًا ؛ أو في الله قليلة ، وهي ثلاثة : كَا ؛ لَعِلَ إِنَّهُ مَتِّى ؛ والأربِهِ

 (٧) ومالئ اسم نعل أمر عمل عمل خذ، والكاف ب حرف خطاب و حروف النيم » ملمول هاك ومشاف إليه و وهى مبتدا ، و من » تعد أنظها خبر ، وما يعد ذلك معطوف على و من » بإسقاط العالمف في معنها .

<sup>(</sup>۱) اختلف النحاة فى سبب لسبتها حروف الجرّ ؛ كفال اليصرون سميت بذك : ولخيها تجر سابسدها كما قالوا حروف النصب · وحروف الجزّم » وقال السكوليؤن ؛ لأنها تعجر (أى تشيف ) معنى العمل إلى الإسم فإذا قلت : مهرت بالجندى » كان حرف الباء قد جر مش الصل ( المرور ) وأحسانه إلى الإسم ( الجندى ) » وإذا قلت : سلمت على المسافر فقد أمناف حرف البعر ﴿ على » التسليم إلى المسافر ، والناك بسموتها : حروف الإمنانة .

 صايممل في الإسم الظاهر فقط ، وهو سبعة : حتى ، الكاف ، مذ ، الواو ، منذ ، التا ، رياني .

ع ما يعمل فى الظاهر والعندين ، وهو سبعة : هن ، إلى ، عن ، على ،
 الباء ، اللام ، ق ، و إليك تفصيل الحديث عن كل قسم :

#### (أولا)خلا، عدا ، حاشا :

وقد تقدم الحديث صها ، في باب الاستثناء، وقيل هناك : إنه يجوز أن تستعمل ( الثلاثة ) أفعالا ، وأن تستعمل جروف جر ، فإذا تصب مابعدها كانت خروف جر ، فإذا تصب مابعدها كانت خروف جر ، تقوّل : حا، الطلبة عدا الأثلاثة ، فيجرز في د للائة ، الجرز هلي أن دعدا ، حرف جر ، والتعب بالاستثناء على أن دعدا ، وحاشا ، نه

## ( ثانیاً ) کی ، لعل ، مٹی :

وهذه الحروف الثلاثة : اشتهرت في أبواب أخرى فى النحو ، فير باب الحر وعلمها الجر : من قبيل المدود. الحر وعلمها الجر : من قبيل المدود ، أو الاختصاص بمنفض الفيائل المدود. و المكان : " و المك

الأول : إذا دخلت هلى دما ، الاستقيامين ، التي يسئل بها هن سبب وقوع الشيء وملته ، كأن تقول لإنشان، لا أربي مسادتتك : فيقول لك م كيمة ؟ ربح، لمه ، أي لماذا ؟ وما انسب ؟

د فكى ، فى المثال حرف جر ، يمنى : لام التمليل ، د وما ، استفهائية عرورة د يكى ، وقد حذف ألفها لدخول حرف الجر عليها ، وجى بالها..
 السكت ،

والثاني : إذا دخلت على و أن، المصدرية وصلتها . وذلك مثل بجشي كنيُّ ـ

تینکورمی، فشکرم، منصوب بان معدمره بعدگی، و آن العمل فی تأویل مصدر مجرور یکی، والتقدیر : جشت کی از کرایی ماهی: لاکیرای عجابی ( ، ، ، ، ویتلخص مجا تقدم: آن دکی، لاتجر اسماً مهمر یا، ولا صربیحا ، و (مما تمریم دار الارائش الداری و این الدارات می دارد این الدارد این الدارد این این الدارد این این الدارد این این الدارد این الدارد این الدارد این این الدارد الدارد این الدارد این الدارد این الدارد این الدارد این الدارد این الدارد الدارد این الدارد این الدارد الدارد الدارد این ا

تمر و ماء الانتُنْقَهَأُمُهُ ؟ والمُصَدُّلُ المُنسِكُ مِنْ وَأَنَّهُ الْمَثْثُرِيَّةُ وَمَاتُهَا .

٣- لمــل:

وأماء لمل ، فهى الترجى : وتنصب الاسم وترفع الحبي ، وقد سبق الحديث علم أن ، وأخوتها ، وقد استعملت حرف بحر شبيه بالرائد عند قبيلة عقيل فقط ، وذلك كان تقول على لعتهم : لمل الفائب قادم ( بحر الفائب ) فلمل حرف جر شبيه بالرائد ، الفائب ، مبتدأ مجرور لفظاً ، و ذاه ، خيره ، وعلى لفة عقيل قال الشاعر :

فَتَأْتُ ۚ : ادُّعُ أُخَّرَى وارفَمُ الصَّوْتَ جَهْرَ ءَ

## لم النوار منك قريب (٢)

(۱) هنـــاك موضع ثالث لـكي العِمارة \_ وهو أن تدخل على ﴿ ما ﴾ الصدرية كتول الفــــاهر :

إذا أنتُ لم تنفع فضر ، فأنمأ ﴿ يرجى اللَّهَ كُمَّا رَضُو وينفع

أى : المضرر والنام - وقبل : أن وماع في البيت ، ليست مصدرية بل كانة وقد كفت وكي عن السل .

(٣) هذا البيت للكسب بن سعد الدن و من اصيدة يرقى أخاه أيا النواز و الإمراب : و أخرى و الأمراب : و أخرى و الإمراب : و أخرى و الإمراب : و أخرى و الإمراب : و أخرى و وجة : وادمى متول النول - جهرة : متمول مطلق ، ولدلى حرف جر هبيه بالوائد يهيد الرجى و أبى و مبتدأ مراوع بضة مقدوره منع من طهورها الياء التي جيء بها طرف الجر ، و النوار و مضاف إليه و الرب و خير و

والمنى : قلت لطالب الإحساب والندى : ادع مرة أخرى وازنع صوتاة بالنداد ، لمثل أبا النوار قريب منك فيمنارخ فى إجابتك ويقفى حاجتك . والشاعد : فى ولمل إن يحيث جاءت لمؤحرف جر وجرت مابدها فيأنة عقيل عم و فلمل ۽ حرف جر شبية بالزائدو و أي المقوان ۽ مبتدأ بجرور لفظة و و قريب ۽ خيره ومن هذا قول الآخر "

أُسِل اللهِ فَعَلَكُمْ عَلَهِا ، بشيء أن أَسَكُمْ كُرُمُ "

فقد رقع لفظ الجلالة و الله ، مبتدأ وهو مجرور لفظا بلمل وخيره حملة د نصاـكم علينا » .

ومن هذا تملم: أن الجر بلعل على لغة مقيل فقط ، وأنها حيثة حرف جر شبيه بالرائد<sup>(v)</sup> وتدخل على المبتدأ كالباء فى : بحسبك درهم».

وفى . لعل ، على لغة عقيل . أربع لهجات : فقد جاءت بإئبات اللام الأولى : مع فتح اللام الآخيرة ( المشددة ) وكسرها . وجاءت بحذف اللام الأولى : كل . مع فتح الآخيرة أوكسرها .

 <sup>(</sup>١) لبيت ، لم يعلم تاكله - ( الله ـ أ) غربم : حى المفعاة الى اختلط عرجاها .
 ويقال ، هوماه وغروم .

الإمراب: «للل » حرف ترج وجر هبيه بالرائد ولفظ الجلالة «الله» بمبتدا » عرود لفظ الجلالة «الله» بمبتدا » عرود لفظ بلول « مليسا وبشي» » الجلة في عل دفع خبر « عليسا وبشي» » مسلمان بفضائكم « أن أمكم شرم » أن اسمها وخبرها في أويل مصدد جرور يدل من «شيء» في نتم خرة «أن» وبجوز كسر الحمرة المتكون الجلة بمنزلة التعليل لما تبلها ولاعل لها. المنه: يتهكم الشاهر ويستهزى، بالخاطب به فيقول أوجو أن يكون الله فبتلكم. طينا بكون أمكم شريما .

الشاهد : في ليل حيث جرت ما سدها على أما عميل :

<sup>(</sup>٧) يتول بعض النحاة أنها حرف جر زائد ، والصحيح أنها هيه بالرائد، و آن الوائد لاغيد منى عبر التأكيد ، ولمن تليد الترجى ، أما أليا، في و محسيك دورم ». غرف جر زائد ،

۲ - متى :

وأماد متى ، قالاكثر استعالها ظرف ومان ، مثل : متى حصورت ؟

- وألكنها استعملت في لقة د هذيل ، حرف جو عمنى د من ، الإبتدائية ، وقال شاهر شمّ وقد سمع من كلامهم : أخرجها من كه ، أي : من كسسه ، وقال شاهر شمّ يصف السعاب .

شَرِيْنَ بَنَاءَ الْبَعْدِ ثُمَّ ترففت ﴿ مَتَى لُجَبِيرٍ خُفْرٍ لِمُنَّ لَفِيجٍ ۗ

فتی : عمنی د من ، جازة للاسم بعدها د لجیج ، والتقدیر : من لجیج . واستیمال د متی ، حرف جو خریب الآن حلی الآسماع .

وسيأتى الحديث عن بقية حروف البير ، بعد حديثنا هن دلولا ، وهل تستعما حدف جـ ؟

(١) هذا البيت لابي ذؤيب الحذلي يسف المساب.

المنة : ترفعت ادتفت وصدت ؛ لجيج ؛ جمع لجة وهي ما اجتمع من المساء .. تتأبيج : صوت مال ؛

الإحراب : شرب : دمل ماض ، ونون السوة : فأهوا ، وضين الله من روى ، ولانا عدى بالده و من : حرف جر فل ولانا عدى بالده و بناه ، منتاق بشرب و قيمر » مشأف إليه ، من : حرف جر فل لهجة هذال و لحجر و خير مقدم ، نتيج : لهجة هذال و لحجر و رابحة من المبتدا و الحجر ناه و حال من النون في شربن ، المنتذا مؤخر ، والجنة من المبتدا والحجر نست ثان ، أو حال من النون في شربن ، المنتذا من السهد ،

والمنى: قبل أن هذا البيت جاء على زهم العرب ، من أن السحب قدنو من البحر في أماكن غسوسة تأخذ الماء بواسطة خراطم بصوت عال مزهج ثم تصمد إلى البجو ايمذب ذلك الماء ويفتقل إلى حيث يربد الله ثم ينزل مطرا ، وقد يكون هذه كناية هن تصعد الماء بواسطة حرارة الشمس وتنقله بالهواء ثم ترواد مطرا بموهذا عارقي على علما الموهذا عارقي

والشاهد : استهال و من ي حرف جر على أبنة هذيل . ،

#### هل تمد د لولا ۽ من حروف الجر ؟

ذكرنا : أن حروف الجرعشرون: وتحدثشا من سنه مها : وسائي الجديث عن الياقي، ولم يعد يعض النحريين دلولا، من حروف الجر، وجدماً آخرون إذاً ذخلت على الضائر، ، ويتلخس آراء النحاء فيها فيما بأن.

٧ بـ بيدهب سيبزيه: أن أولاء من خروف اليعر و النصبية بالزائد، والكن لا تجر إلاالمضمر ، مثل لولاى ، ولولاك ، ولولاه ، فالضائر الياء ، والسكاف ، والياء بجرورات بلولا عند سيبويه ، وعلى هدا . فيكون التشيير بعدها في عل جربها ، وفي عل وقع بالابتدا ( أي : له علان) والحديث عدوق .

٧ ـ ومذهب الآخفش والكوفيين : أن . لولا ، ليست من حروف الجي وأن الضهائر المتصلة بها في مثل : لولاي ، ولولاك ، ولولاه ، في موضع وفع بالإبتداء ، وليست في موضع جير، وقد وضع ضمير الجر موضعضمير المجرة عمل مولا ، الجر في الضمير ، كما لا تعمل في الظاهر ، نحو : لولا زيد لاقيتك .

٢- وزهم المبرد: أن مذا التزكيب , أعنى : لولاى ، ولولاك ، ولولاه ،
 ليس من كلام العرب - ولم يرد على لسانهم - ولكن كلامه مردود - لورود مثل هذا في لسان العرب ، كقول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) لو جىء بضير الراء ، لقائوا ؛ لولا أنا ، ولولا أنت ، ولولا هو ، ولسكم وضيوا شير للجر المتصل موضي الرام ۽ نقائو ؛ لولاى ، لولاك ، ولولاه ، كا وضيرا ضير الرفع موضع ضير للجر ، في تولهم : ما أنا كانت ، • ولسك تلاحظ على رأى الإشتش أن الضير 4 عل واحد فقط ؛ هو الرفع ،

التُطبِعُ فهما مَنْ أَرَاقَ دَمَاءِنَا ﴿ وَلَوْلَاكُمْ يَمُوضُ لَاحْسَابِنَا حَسَنَ (٥) وكقول الآخر:

# وكم موَّطن لولاي طيشت كاهوى ﴿ بِأَجْرَامِهِ مِن كُنَّةِ الدِّيقِ مُنْهُومِي ٣٠

(1) الإعراب: انطم: الهنزة للاستفهام التوبيخي، وتعليم: مضارع والفاهل نائت (فينا) متعلق به وهو مقبولة الثاني. من اسم موصول مقبولة الأول. وجبعة (اراق دمادنا) سقة (ولولاك) لولا حرف امتناع وجر شبيه بالوالد والكاف ضمير المقاطب، في عل جربها، وفي على رنم بالابتداء، واخبر عذوف وجوا، والجسة شرط لولا وجدة (لم يسرض لأحسابنا حسن) جواب لولا وحسن، المامل يسرض وسكن المضرورة.

والمهن : أنطبع فينا يامعاوية من سقك دمادنا؛ ولولاك لم يتعرض الحسن بالقدح في أحسابنا والطمن في شوفنا : وهو تحريض لعاوية طي الحسن وض اقم عنه .

والشأهد : في لولاك : حيث جرت لولا النسير كا هومذهب سيبويه : وهوحجة على من منع لك .

(٣) اللّغة : الموطن : المراد : مشهد الحرب ، طحت : بكسر الطاء وضبها أى :
 هلكت : هرى : سقط من على ، الأجراء : جمع جرم بكسر الجم وهو الجئة والموسد : فئة النيق : رأس الجبل ، منهوى ، سافط :

الإعراب: كم خبرية عنى كثير مبتدا . موطن: عبير لهسا جرور بالإضافة ، والحبر محذوف ، إلى : الى وأولا : هنا عند سبويه حرف جر لا يتعلق بشيء يدل على امتناع لهجواب لوجود الشرط: والياء فى على جر بالولا ، وفى على دنع بالا بتداء عند سبويه وعند الآخليش فى على رفع نقط ، والحبر عندها محذوف وجوبا ، أى : لولاى حاشر ، عاصر ، عمد أن عند الولاى حاشر ، والوابط محذوف أى : فيه وقد سدت الحقة معد جراب لولا كا الكاف جارة وما مصدرية ، بأجرامه ، متعلق بهوى والياء عمن معهوى ، فاعل هوى ، وما ومدخولها في والوابع مدع وروبالكاف، والكاف بجرودها متبلة بمعدوف معلى ، مطلق المطبح ، ودامس العبلو مه المعلى المعلى العبلو مهلى المطلق المطبح ، المعالم على العبلو مهلى العبلو مهلى المعلى المعل

أما الحروف الأربعة حشر الباقية .. فنها ما يجر الظاهر فقها ، وهن : سبعة : ومنها ما يجر الظاهر والمضمر ، وهى سبعة أيضاً : وإليك بيسان كل منهما .

ص والمننى : كثير من مشاهد الحرب لولا وجودى ممك فيها لسنطت كن يهوى من في العبل بجنيم جمعه في مهواه . و من في العبل بجنيم جمعه في مهواه . وهو سبنة في والشاهد : في لولاى حيث جزت النسير كما هو مذهب سبيويه . وهو سبنة في من متهورود ذاك ، ومع وروده في كلام العرب فهو قابل فيرها لم

# س ما يحر الظاهر فقط

ي. وهي سيمة أجرف أشار إليها ابن مالك بقوله:

والظاهرِ الخَصُصُ : مُثَلُّ ، مُذْ ، حتَّى ﴿ وَالسَّمَافَ ، وَالْوَاو ، وَرَبُّ ، وَالنَّا

و هذه الحروف السبعة تجر الظاهر فقط ، وإذا جرت المضمركان شاذا أو سماهيا ، و تشاركها فى الاختصاص بالظاهر (كى، ولعل ، و منى ) الني سيق بيائها ، و تلك الحروف السبعة أقسام . فبعضها يدخل على الظاهر مطلقا أيا كان وهى : حتى ، والسكاى ، والواو ، وبعضها يختص بانظ الجلالة كما لتأكو وبعضها يختص بالمحاد الزمان ، مثل ، مذ ، منذ ، وبعضها يختص بالشكرة ، وهو : رب ، وإليك بيان معنى كل حرف ، واستمالاته . ن

#### و یا چال مذاء ومثذ :

ويستعملان حرفى جر ، يحران الإسم الظاهر فقط . بشرط أن يكون الاسم دالا على الزمن ، وأن يكون ماضيا أو حاضراً ، لا مستقبلا .

فإن دخلت: مذأو منذ ، على الومن الماضى ، كنائنا بمهنى دس، الابتدائية مثل : مارأيته منذ يوم الخيس الماضى ، أى : من يوم الحيس ، أى : أن إبتداء هدم الرؤية يوم الجيس .

و إن دخلتا على الزمن الحاضر ،كافتا بمعنى دفى، الظرفية ، مثل ما رأيته منذ ساهتنا ، أو مذ يومنا ، أى : في ساهتنا ، وفي يومنا<sup>(م)</sup> .

<sup>(</sup>٩) وإن دخلتا على النسكرة المعدودة كانتسا يميني (ميزيه إلى) أى : إمادال. الإبتداء والإنتهاء، مثل : مارايته منذ شهريزي أى من أول الشهرين إلى انتهائهما .

ولا يصح أن يحر بهما البضمير أو الإسم الذي لا يدل على الزمن ، فلا تقول : مذه ، أو مئذه ، أو مئذ البيت ، كما لايصح أن يحر بهما الزمن المبهم أو الدال على المستقبل ، فلا تقول : مئذ زمن أو ، أو منذ غد .

وإذا كانت دمذ ، ومئذ، يستعملان حرق حرَّ بالشروط السابقة ، فسيالي أنهما يستعملان إسهان ظرفين ، وإسمين غير ظرفين .

۲ -- حتى :

وتنختص بجر الإسم الظاهر: ومعناها: انتهاء الفاية ، وشهرط في جرورها أن يكون آخرا : أو متصلا بالآخر مثل : حتى مطلع الفجر دوسياتي تقصيل ذلك عند الحديث عن الفرق بينها وبين إلى ، .

وإذا ملمنا أن رحتى ، مختصة بالطاهر: تبين لنا أن جرها الصميرشاذ، كقول الشاء :

فلاً واللهِ لا ُبلنِي أَناسٌ نتى حقّاك يا ابن أبى زِيادٍ<sup>(1)</sup>

فقد جرت حتى فى البيت الضمير ، كـاف الحطاب ، فقيل : حتاك ، وهو شاذ ، ولا يقاس على البيت خلافًا لبعضهم .

هذا ، ولغة بني هذيل إبدال حاء حتى هيئا ، فيقولون : هتى ، وعلى لغتهم قرأ ان مسمود و فتريصوا عتى حين ، .

<sup>(</sup>۱) اللغة؛ يلنى: روى بالفاء مضارع الى ، أى: وجد ، ودوى بالمتاف مضارع الى. الإمراب : فلا : لا زائدة قبل للتسهلنا كيد . لايلنى أناس : لا نافية ، أناس فاحل يلنى و للبسلة بواب للنسم ، فق : مقمل لبلنى . حثاك : حق حرف جر واسكاف ف عل جر ، والجار والحرور صفة لفق ، يا إن أين زياد ، منادى ومشأف إليه .

للمنى : أقدم بالله أن الناس لا مجدون فق يقصدونه القضاء مطالبهم حق يعتروا عليك ، فيلنذ مجدون ذاك النش ،

والشاهد ؛ في ﴿ حَمَاكُ ﴾ حيث جرَّت حتى الشبير وهذا تُعاذ . ﴿

: - | [ . . .

وهو حرف يفيد القسم : ولكنها تختص بجرها الفظ الجلالة (ألق) تحو نوله تعالى : ( تاقة لا كيدن أصنامكم .. وقد صمع جرها لـ درب ، • هنا فا إلى الكمية ، قالوا : ترب الكعبة ،

ومينع أييشاً : تالرحن لافيلي، كاشمع نادرا قرلجم : تحيائك() يَصِيه ويَّهُ وحيائك ، وهذا غريب ،

ه ۽ الواج ۽

وهي تدل على القهم كوالتا ، ولكنها أذكار استعمالا منها ، ولا تختص ؛ بيعض السكايات كالتا ، بل تدخل على كل مقسم به ، مثل : واقه لا تيسد ثن نز ورب السكمية لاصومن ، وبيت الله ، وحياتك ــ قال تعالى : (والنجم إذا. هوى) (والشمس وضحاها) .

ولاً يجوز ذكر فهل القبيم مع الواد والتابئ فلا تقل: أقسم والله ولا

آفسم تانه .

ر آ - دِب : معى حرف يعو شبيه بالرائد : ولائهو إلا بالشكرة : يمثل نوب ديجل طالم لفيته ، وورب أنكافه منعت أكلات، ونجو قوله ، هله السلام ، ( وابنة كالمنية : في للدنيا حاربة يوفم القيامة ) . :

ولايمور أن تمرالظالمرالمفرقة ، فلايقال : ربّ الرجل، وقد لجلة نجرها الصمير الفيهة قليلا وشاذا ، مثل : ربه رجلا ، وربه في ، ومنه قول الضاخريّ ولم رأيتُ وشِيكا صلاع أجللُهِ ﴿ وَرُبِّهُ حَقَّلِهَا أَبْقَدَتُ مَنْ مَطْهِهُ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ال

<sup>(</sup>۱) منساه : وخالك ، فاستعلت تاه اللهم بدل واو اللهم في تلك السكامة وهسيذا غرب

<sup>·(</sup>٧) الفة ؛ رأيق : أصلحت ، من قولم ؛ وأب الصدع ، أي أصلحة وجيره وشبكا : عربها ، عطبا ، أي ، عالكا ، وعليا الأولى ضة مشهة ، والثانية مصدر ،

ﺋﻘﺪ ﺟﺮﻳۍ ﺭﺏ ( الشمير ) في : ﺭﯦﻪ : ﺷﻨﻮﺫا<sup>(١)</sup>.

٧- البكاني ، ومعانيها ،

· أهى : من الحروف المختصة عمر الظاهر : ومن أثبهر معانبها<sup>(٢)</sup>

١ - التصبيه : مثل ؛ الوجه جميل كالبدر ، وهذا الجندي كالأسد .

لتمليل والسببية : مثل قوله تعالى عن الوالدين : ( وقل وب ارحمها 
كا زنياني صفيرا . أي لتربيتهما إياى صفيرا ، وكقوله تعالى : ( واذكروه
 كا هدا كم) أي : لهدا يتسكم .

٣- زائده للتوكيد : وجعل منه قوله تعالى : ( ليس كذله شيء ) . أي :
 ليس مثله شيء : والسكاني منا زَائدة لتوكيد التضبيه : وذلك أن : مشتشل :
 أفادت التشبيه وجاءت السكاني لتوكيد هذا التشبيه : كقولك : العلم كثل :
 النور : والجبل كفل الظلام .

ومن زيادتها أيضاً قول رؤية .

## و لوَاحِقُ الْأَفْرَابِ فِيها كَالنَّفَقُ وَ ١٦٠

الإحراب: واد ، أى : دب ، نهو جرور برب الحذونة نيكون في التقدير ميشة الوجلة بده خبر ، والرابط ضير أعظه ، وهيكا ، ملمول مطلق لرأبت : أى رأيا وينكا ، صدح : مصول رابت : أع فرأيا وينكا ، صدح : مصول رابت : أعظمه ، مصاف إليه ، وربه ، عبر المشيد وجملة بالوائد والهاء في على نجر نها ، وفي على رفع بالابتدا. : حطباً ، تحير المشيد وجملة (أنقذت ) خبر المبتدا المدى هو جرور الفقا برب : ( من حطبه ) متملق بأنقذت ، والمنح شعب أشرف على السابوط ، الذه وأصلحت مقوق عظامه وجبرت كمرها يسرعة ، ووب شخص أشرف على الهارك ، تجيته وخاسته بن عمليه وربيت كرها يسرعة ، ووب شخص أشرف على الهارك ، تجيته وخاسته بن عمليه وسبد نهم بالشفة وسرعة الإنائة لن وتم في غدة .

والفاقد : في تُوله ؛ وربَّه : حيث جرت رب الشير وهذا هادُّ،

(۱) مجرود ، رب فی مثل : رب وجل ورب کاسیة پسرب مبتدأ : وهو مجزود . لفظا برب ومهلوع عملا بالإبتداء . وقد یکون موسوفا أو غیر موسوف . :

(٢) الحديث : هن الكاف متفرق في الآلفية وابن عقيل وغيرهما ، فأردت جسه .

وي (٢) هو اراؤية بن المجاج من الرجوزته التي يصف نيها خيلا ضواص الد الد

أى: فيها المفق، أى العاميل؛ ومن زيادتها أيضا: ماحكاه الفراء: أنه قيل لبعض العرب: كيف تصنعون الأقط(١) فقال: كبين: أى هيئا:

وهم أن الـكافِ مختصة بجر الظاهر : وجدناها تبير العدمير شذوذا ، ومن ذاك تو ل الشاعر :

خَلُّ الدُّناباتِ شَمَالاً كُنَّبَا ﴿ وَأَمَّ أَوْ عَالِ كُمَّا أَوْ أَقْرِبا (٢٠

اللغة : لواحق يهجم لاحق اسم طاحل من طق ؛ إذا مشروحزل . الأقراب : جمع قرب يضم فسكون أو بتشعيق ، وهى الحاسرة ، المنق : بقتع الم، والتاف،العلول الفاحش في دية .

الإحراب؛ لواحق : خير لبندا محدّوف . أي : في لواحق . الأدراب : مشاف إليه ، فيها ، خيّار وجرور خبر مقدم ، والشمير عائد إلى الحيسبل الوسولة أو الحمر الوحثية ، كالمنق : السكاف زائدة ، والمنق : مبندا موخرا وانتقدير : المتقابها أي العاول فيها ، والحلة حال من الأثراب ،

والمن أن هذه : الآن الوحشة . أو الحبسل ال يعقها ، خياص اليطون قد قد أصابها الحذال وكنسور ، وفيها طول .

والشاهد؛ في قوله ؛ كالمدق : حيث أن قسكاف فيه زائدة ، إذ لا يتال الشيء. كِالْمُولُ ، وَإِذَا يَتَالَ : فيه طول .

(١) هو اللبن الحائر المتجمد .

(٧) هو المجاج: يسف حمارا وحشيا وأانه أراد أن يرد الماء ممهن فرأى الصياد
 رب حون

اللغة : خلى : ترك والعندير يرجع إلى الحاد الوحدي الدنابات بـ اسم موضع . كنبا : تربيا . أم أو عال : هنبة في دار إلى تميم .

والممنى: أنَّ الحار الوحثي عند هروية تراك الذَّنايات وجِيلَها ثماله وكذَّلك جِيلٍ

ولا تركى بَثلاً ولا حَلاَثِلا كَهُ ، ولا كُونَ إلا حاطلِلاً ()

فقد جرت السكاف ضمير الفائب في دكه » و دكين ، وهذا شاذ .كما شذ جُر دَرَبْ، له في مثل: ربه فئيْ .

وق انخر لجالمكان من الحرفية ، وتستعمل اسماء قليلا » ( وسيأتي بيان ذلك ٌ وقد أشار ابن مالك إلى الحروف السابقة وما يختص به كل عزف فقال:

واخْسُسُ ؛ عِذْوَمُهُذَرُتِهَا ؛ وبرب مُمَكِرًا ؛ والنّساه أَو ورَبُّ مُمْ أَشَارُ إِلَى أَنْ جروب، الصمير شاذ وكا أَنْ جر البَكَاف له شَاذ ، فقال هِ وما رَدُونَا مِن نُحُو ﴿ وَيُهُ فَقِي ﴾ نَرْدُ كذا ﴿ كِيَا وَنَحُونُهُ ۚ إِنْ يَا

ثم أشار ابن مالك إلى معالى الكاف د الثلاثة ، فقال: شَيِّةً بَكَأْف وبِهَا التَّمَلِيلُ قَدْ ﴿ يُنِفِى : وزَالَه لتوكَيْدُ وَرَدْ

لم أوتمالى في جانب عينه مثل الذنابات في النرب منها إليه ، بني أنه والاور ا دمنونسين. والشاهد : في قوله : كد ولاكون ، حيث جرت السكاف الضبير ، هو هاف الأنها عنمة اللفاه .

(٤) هو لرؤية بين المجاج يسف حمارا والمنه ،
 الله : البسل : الروح الحلائل : حم حلية ، وهمالزوجة , حاظل : مانما أشامهه.
 الزواج . وكانت مادة النرب في الجاهلية إذا طلقوا احمأة منسوها من الزواج .

الإمراب : بسلا : مقدل أول لزى ( كه ) جازو جرود صفة لبُسلا ، ( ولا كين )

هلف عليه ، ( إلا ) أداة استشاء ملفاة ، ( حافلا ) مقمول ثان أثلث .
وللمنى : لا ترى من الأزواج أو الزوجات من تجيس نقسه كلى صاحبه كيفيان الوحش وأنشاء ، إلا منم أنشاء من الترويج بنيره قهرا ، وذلك أن الحمار يمنم أنشاه من حمار آخر بريدها ، فجالهن كالحلائل فه ، وكنان من عادة العرب ، أن تمنع المطلقة من الزواج بنير زوجها الأول إلا باذنه .

. والفاهد: في قوله: ﴿ كَامِهَا ﴾ حيث جرت الضبير ، وهذا شاذ ، ﴿ : ﴾

## ما بجر الظاهر والمضمر

والحروف التي تجر «مطلقا ) أي : تجر الظاهر والمصمر ، سبعة :وهي لهُ من ، إلى ، من ، هلى ، في ، الباء ، اللام ، ـ وإليك بيان كل حرف ومعناه : ٨ ـ من :مومعانيها :

و تأتى حرف جر أصلى ، وزائد ، وتيمر الظاهر والمضمر، وأشهرهما فيبيا: ١ ـ التبعيض : ومن علامته أن يصبح السكلام بذكر كلبة د يعيش م مكانها مثل : أخذت من الدراهم . أى : أخذت بعيض الدراهم ، ومنه قوله تعالى : « ومن الناس من يشترى طو الحديث » أى : وبعيض الناس.

و وين المامل من يسترين ٧- بيان المعنس : وتسمى دمن البيائية (١) » بعثل: لانصاحب المستهارين من الزملاء ، وغو قوله تعالى : فالجننبوا الرجس من الأوثان » •

٣ ـ ابتداء الغاية (٢) : في الأمكنة كثيراً ، وفي الأزمنة قليلا :

ومثالمنا لابتداء الثاية في الومان : أن تقول فلان سعيد من يوم والإدته. ومله قوله تعالى يمو لمسجد أسس حلى التقوي من أول يوم أحق أن تقومفهم.

رُمُونَ مِن أَزْمَانِ يوم عَليمة الىاليَّوم ؛ فَدَجُر بن كلّ التُّجَارب اللهِ

(۱) علامتها ؛ أن يكون ما بهدها صالحا للأخبار به هما قبلها ـ وإصراب (من ) للبيانية مع جرورها . أن نقول ؛ للجنار والمجرورمتعلق يحميذوف-حال. أن كان ماقبلها معرفة ، أو صفة ، أن كان ما قبلها تسكرة ، وانظر الأمثة لنمر بين الإحرابية ،

(٤) المركة بالثابة هنا : المسافة والمتدار ، لا مستاها الحقيق الذي هو أخر النبع.
 (٣) هو النابة المدينات في وصف سيوف ، من قصيدة أولحا :

کینی اسیان کی و وقت کیو و فایل آفاسیة بطی داسکو کب = ( ۲ س نیم العو ۲۰ ) . د نیم العو ۲۰ ) فقد دلت ومن ، على ابتداء الغاية الزمائية ؛ بجرها كلمة وأزمان ، في الديت ، وبجرها في الأمثلة المكلمات = يوم - أول -

رع ــ الويادة: (١) ي تحو : ما قاب من رجل ؛ وما جاءني من أحد : وهي تفيد العموم والشمول :

. فمروط زيادة « من » ...

ویشترط از یادهٔ د من و عند الجهور شرطان : د د آن یکون الجرور بها تسکرهٔ (۲) ه

لا تظلم من أحد، أو شبهه ، والهراد بشبه النني : النهي ، مثل :
 لا تظلم من أحد، أو الاستفهام ، مثل : هل جاءك من أحد (٢٠٥ .

الله : تخيرن : اصطنيق ، والشهرائسوف، يوم طيهة : يوم من أيام حروب العرب المشهورة "وكان الحزب فيه بين لحم وضمان سنة ١٠٠ قى هو سمى بيوم حليمة ، الأن إنها طفارت بن أي الله عرب ، لمسا رجه المجيشن إلى المنذر بن ماء السهاء جادت إليهم حليمة بطيب وطبيتم به فائدم والسهروا سجرين : اختبرن .

الإعراب: عمرن بدهل ميفيالمسهول و نالسفاهل، من أزمان، متعلق به ، وكفك ، إلى اليزم ، وجملة، قدجرين، في حل نسب حال، كل التجارب : مفمول مطابق ومضاف إليه . المني : يسف السيوف بأنها عمارة ومصطفاة من يوم هذه الواقمة إلى زمن الشكام

هة يد جربت واختبرت ممة بعد أخرى الشاهد : في قوله : من أزمان : حيث جأمت من لابتداء النابة في الأزمنة •

(١) ويسميها بنشهم : من الاستثرافية : والراد بزيادتها ، وفوهها بين طالب ومطلوب بدوتها ، وأن كان ستوطها بخل بالمني الراد .

(٣) إنما أشترطوا الويادتها ، تتكير مجرورها وسيقها بنق أد شهه ، يأن و من » الرائدة الاستنراق وتفيسد السوم أو تأكيده والسكرة في سياق النفي السوم ، أما المرنة فمحدودة لا تفيد السوم ه

(٣) وتستطيع إمراب ما بعدها في السكلام : حيث أنها تسكون زائدة، ويعرب ما بعدها ( الجيسرور لنظا ) على حسب ما يتطلبه السيامل ، فيسكون فاعلا في

ولا تزاد دمن ، في الإيجاب : فلا تقول : جانى من أحد (١) ، ولا بؤلى بها جارة للمرفة . فلا تقول : ما جاء من على .

ويرى الآخفش : أنها توادق الإيماب جارة لمعرفة ، فيهمل الشرطين مماً ، واستدل على رأيه ، يقوله إنمالى : يفقر لمكم من ذنوي كم، على أن حمن ، وألدة في الإيماب جارة الفظ ، ذنو يكم ، وهو معرفة ، لأنه مصاف إلى الصدير ،

ويري السكوفيون زيادتها فى الإيجاب بشرط تشكير مجرورها . أي : أنهم لا يشترطون تقدم ننى أو شهه ، كقولهم ، قد كان من مطر ، أي . قد كان مط .

ه ـ ومن معانى و من ، أن تسكون عمنى كلة و بدل ، يحيث يصح أن تجل. حده السكلمة علما ، مثل : أرمنيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، أى : بدل الآخرة ، وقوله تعالى : « دولو نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفوز»، أي بدلكم ، وقول الضاعر :

صمثل : ما جاءتي من آحد ، ومدولا ؛ في نشل : هل تحس متهم من أحد ومبتدأ في مثل هارمن خالق غيرالله ومهدولا مطلقا ، في شهم مثل هارمالوطنا في الكتاب من شهم (١) ألا في تميز ، كم الحبرية إذا نصل حبّا بعمل متمد ، نحو : كم تركوا من جنات وعيون .

(٧) اللغة ؛ جارية ؛ الجارية في الآصل النتأة الثابه ، ثم استندل في كل أمسة ، طلوقق ؛ الرغيف الواسع ، البتول : جمع بتل ، وهو كل نبث أخضرت به الآدض ، هستق ، بقل مدروف .

الإهراب: جارية : خبر لبندا محذوف : اى هى جارية ، لم تأكل الرفقا ، الجألة صفة لجارية ، و ولم تمذق ، جملة ممطوفة على ماتبلها و و من ، يحدى بدل ، أى بدلت محيفة الجار والجرور متعلق بندق ، الاستفا ، مصول تذقى .

والمنى : أن هذه المجارية بدرية ، لاتعرف التنم والثرف ، فلم تأكل المرتق من • الحجيز ولم تذفى النسق بدل البقول .

اً أَي بِدَلَ البِقُولُ (12 م

وقد أشار أن مالك فى البيتين الآنيين ، إلى بعض استمالات د من، فقال: " "بَشْضُ رَبِيَّنَ وَابْتَدَى، فى الأمكنة بِمَنْ وَقَدْ تَأْنِي السِدْمِ الأَرْمَــَةُ وزيدٌ فى نَنْى وشبهِ فَيَجَرَّ لَـكِرةً"، كَدُّ لا مالهاغ مِن مَفَرَّ له وقد أشار ابن مالك إلى المُعانى الآخرى لمن في مواضع متفرقة

٣ ـ إلى، ومعانيها :

وحروف الحر الثلاثة : إلى ، وحتى ، واللام ، تشترك في إفادة الانتهام ولكن بيشا فرق هم :

. ﴿ - أَنَّ ﴾ إِلَّا : ﴿ أَصَلِ الحَرَوْفِ الثَّلَالَةِ فَى إِفَادِتِهِ ٱلْإِنْتَهَا، وَلِذَاكَ تَجَر

(۱) هناك ممان أخرى ( لمن ) لم يذكرها ابن عقيل . ومنها :

١ - أن تَكون المبيية ، مثل الا أمتطيع مواجهة الشمس من هدة حرها ..
 أي بسبب هدة .

٧ - أن تسكون بمني في ) و مثل : ماذا خلقوا من الارض ٠

٣ ـــ أن تــكون بحنى( عن )، مثل : يا ويادا قد كنا في فدار من هذا , أي بـ هن هذا .

ع - أن تكون بمنى ( الباء ) ، مثل ، ينظرون من طرف خني .

(٢) الراد بائتهاء النابة أن أن الدنى الذي قبل الحرف ينقطع بوسوله إلى الاسم.
 المروو بعده ،'

الآخر ، وفيره : فمثال جرها للآخر : قوالك : نمت البارحة إلى آخر الليل ، ومثال خرها لفير الآخر : نمي البارحة إلى نصف الليل .

. وأما حتى: فلاتحر إلا الآخر أو المتصل به ٤ أى: أتصالاً د قريباً به طَثَالُ جدمًا للآخر: ثمن البارحة حتى آخر اللهل ، وقرأت الكتاب حتى الصفحة الآخيرة، ومثال جرما المتصل بالآخر: تميالهارحة جتى المتحر(١)، جرمته قراية بمالى: د ملام هي حتى مطلع الفجر به(١).

ولا تجر وحتى، فيرهما، فلا تقول: ثمت الليلة حتى تصفيها <sup>(7)</sup>. ر ـ وأما اللام فاستمالها لإفادة الانتهاء قليل، مثل: كل يحرى لأجل صنعين<sup>(1)</sup>.

رقد أشار ان مالك إلى إقادة . إلى ، الانتهاء ومفاركتها حتى ، واللام في ذلك نقال :

(١) : النلث : الأخير من البل .

(٣) لأن نصف الليل ابس متصلا بآخرها اتصالا قريبا ( بل متعل اتعالا جيدا) .

واما (حق) ؛ فالنابة فيها داخلة في الحسكم الدى قبام ا و إلا إذا وجدت قرينة علم على خروجها من الحسكم ، مثل قرأت السكتاب حق المسل الأخير فالفسلي الأخير عاقبي في قرابة السكتاب ، فإذا وجدت قرينة الحروج النابة خرجت ، مثل ؛ كدت المشي من قرادة قرسكتاب ، فقد قرأته حتى المسل الآخير فالعمل الآخير فير داخلي في علاوة ، يأن كان من كدت المسل الآخير فير داخلي في علاوة ، يأن كان من كدت أو وسعاها ؛ المقاربة قدل على أن يسته لم يقرأ ، ع

<sup>(</sup>٧) حق مطلع الفجر : جاد وجرور متعلق بتنزل الملائكة ، وليس متعلقا بتولى : حـــلام هي .

<sup>(</sup>ع) ومن الدروق : أن اتماية و وهى مابعد ( إلى ) غير داخلة في الحسكم الذي غلبها ، إلا إذا وجدت قرينة على دخولها ، اؤذا الله : قرأت السكاناب إلى السفحة طائدة فإن الصفحة الثامنة لم اقرأ ، وكذلك إذا قلت \* الوطن المربى من الحليج إلى الحييط ، اإن الهيط ليس فاخلافي الوطن الدربى ، فإن وجدت قرينة تدلى على دخول ظايلة كانت داخلة ، مثل أخلت ما مسى إلى آخر درهم ، وصبت الفهر المفروطي إلى كمخر يوم .

للانتها ختى ، ولام وإلى وَمِـنْ وباء ، يُمْهِـان بدل وابن مالك يشير فى الشطر الآخير : إلى أن دمن ، والباء ، يأنيان يمعنى دبدل ، (<sup>()</sup> ، وقد أشار إلى بعض المعالى الآخرى لـ د إلى » فى مواضع متغرفة .

#### ﴿ ثَالِثاً : اللام ومعانيها :

واللام حرف جر بص الظاهر والمضمر ، وتأتى أصلية وزائدة : ولها معان أشيرها .

إ - افتهاء الفاية ، وكما تقدم ، نحو قوله تعالى : دكل بحرى ألاجل مسمى أى : إلى أجل ، ومثل قولك : صمت شهر ومصنان لاخره ، وقرأت الكتاب لما تهدد؟
 الكتاب لما تهدد؟

إلمال : غو قوله تعالى : دقه ما فى السموات وما فى الارض ، ومثل في المال غيد ، والمنزل غيود .

٣- شبه المالك ، ويسمى : الاختصاص<sup>(۲)</sup> ، نحـــو : الباب الدائر ،
 والسرج العصان ، والحيل المفرس :

(۱) مثال (من) بمن (بدل اوله امالی أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة (كا يقلم). ومثال قباء بعن بدل مايسرت بها حر النم أى بدلها (كا سيأنى) .

(٧) هناك منان أخرى ( لالى ) غير الانتباء ومنها : ١ ــ التبين : أى بيان أن ما بعدها هو العاهل في المنى لا في الصناعة النحوية م

مثل : المرت أحب إلى الشجاع من الاستملام ، أى يحب قشجاع الموت . ٧ ــ المماحية ، مثل : ولا تأ كاوا أموالهم إلى أموالكم .

ب المساحبة ، مثل : ولا ته هوا امواهم إلى امواسام .
 ب \_ إفادة اللك والاختصاص ، مثل : والأمن إلى .

ع - إفادة بسنى ( من ) وهذا قليل ، مثل ؛ شربت نلم أرتو إلى الماء .

(٣) ويسميا بعضهم( لام الاستعمالة) واقرق بين الله لملك تولشيه النالاولي. جي لواقمة بين ذاتين الثانية منهاض الذي تمك متبقة : وأما اللام لشبه الملك بشبابهاي أن تتم بين فاتين النيالايمك أواولها لإيمك ( بشم البادونت لام) مثل: أنشل وأما المك ع - التمدية : وللراد بها التوصل إلى المفهول ، وذلك كقوله تهالجه في يها من ادنائه وليا ، فالمشهير الجروز باللام مفعول به المفهل « حي يه والتقدير : حين ، ومن الامثلة : وحيث لأحد عالا ، وقولهم : ما أحب حلياً السلم ، وما أبنعته العرب ،

التمليل والسبية: بأن يكون مابعدها علة وسبيا لما قبلها ، وبحو :
 جثت لا كرامك ، وقوله تمالى : إنا أثولنا إليك اسكتاب بالحق التحكم بهن
 الناس ، وكقول الشاعر :

وإلى لتترون لذ أواك مسيراً : " كما انتقض التمنفور بُيَّلَة القطو<sup>(المَّالِمَّ</sup> أي: لسبب ذكراك ، ومن أجله ،

٣ ــ زائدة : قياساً : وهى التى تـكون لتقوية حامل ضعيف . و إلسبب من الأسباب كتأخيره مثل : لايد ضربت ، ونحو قوله تعالى :

 إن كثيم الرؤيا تعبرون ، فإن تأخير الفعل (تعبرون) أضفه عن العمل في المفعول المتقدم : فيقوى باللام ، ومثله : لايلا ضربت .
 ٧ ــ زائدة : سماما (٢٠) : وهي التي تكون لتوكيد المهنى وتقويته ،

(۱) المانة: شروق تصيبن مزة حركة واضطراب ؛ انتفض : محر الالعطر المطر و الإمراب : لتمروق ؛ الاحراب الروق و مضارع والنون الوظاية ، والميام ملمول ( الدكراك ) مسلق بشروق واللام الشلل وإضافته السكاف من أضالة اسم المصدر الممولة ( هزة ) فاعل تعرو ( كا ) السكاف جارة و ( ما ) مصدد عرود بالسكاف ( بقه النطر ) الجلافى عل نسب حال من الصفود .

والمنى: أن لتعيين من أجل تذكرى الله حركة فيها اضطراب وخلقان كا محدث المصدور إذا زل عليه ماء المطر

والشاهد : في (لد كراك ) فإن اللام فيه جاءت التعليل و (لد كراك ) فإن اللام فيه جاءت التعليل و (لا) اللام الوائدة نوعان : فالأولى لنتوية العامل الشعيف بسبير بأخيره إو كونه زما (كالمعدرواسم الفاعل و واسم المعول و وسيتم الماللة ( فإنها فرع من العمل في العمل عن توله تعلى : وفعال لما يريد والوائدة عماما للكريد والوائدة عماما الكريد والوائدة الكريد والوائدة الكريد والوائدة الكريد والوائدة والوائدة والوائدة الكريد والوائدة وائدة والوائدة وائدة والوائدة والوائدة والوائدة والوائدة والوائدة والوائدة والوائ

لا النُّقُولِةُ العالمُلَ ، وذاك ، نشـــل ؛ ضربكُ لَزيد ، أَى : ضربت زيداً ، في بدت اللام لتأكيد المعنى واقعريته (\*\* »

و قد أشار ابن مالك إلى بعض معانى و اللام ، فقال :

والآمُ الملك وشبهه وفي تسدية مأيضاً وتعليل تق وزياد . والطرفية استين بها وهله وقد بكيتان السّبتا

ويشير ابن مالك في البيت العالى أن دالياء و . في : يشتركان في أقادة الليارفية والسوبية ، كما سياتي عند الحديث على معناهما .

ا راسا: في: ومعالسا

وهي حرف جر ، بجر الظاهر والضمير ، وتأتى لعدة ممان ؛ أشهرها : ١ ـــ الظرفية : سواء كانت حقيقية . أم مجازية ، مثل : الماء فى النكوب ومحمد فى المسجد ، وأتمست العمل فى يومين .

فتوك ويد ضربت اللام فيه زائدة قياسا لتقوية العامل وضربت أويد زائدة بماطاً
 لحاكد المعند •

(١) تأتي اللام لسان إخرى غير ماذكرنا ، أنها :

﴾ \_ أن تسكُّون عمني ( من ) كاتوله تعالى : ﴿ وَقَالَتُ آخَرَاهُمْ لَاوَلَاهُ وَمِنَا هؤلاء أشاونا ۽ أي : فألت آخراهُ حن أولاهُ •

٧ - أن تسكون عمن : (بعد) : كنولهم في الناريخ : كنيت هذه الرسالة لمسيع خلف من رمشان أى : بعد سبح .

س - أن تسكون بمن : (قبل ) كتولهم في التاريخ ، كتبت عدَّه الرسالة لسينم يقين من ومشان أى : قبل سبع •

ع. الدلالة على العاقبة المنتظرة : وتسمى لام العبيرورة أو العاقبة ، مشسل أو سأنهم العبيرة ، وكثوله تعالى ؛ و فالتقطة آل نرمون ليكون لحم معدوا مدناء .

· و ـــ أن ددل من التمجم ، مثل : بالشاء وباللأسيل ونت النروب ،

٣ \_ أن بدل على التبليغ ، كان تقول : قلت لحاله .

٧ \_ أن أسكون عني (في) كان تقول ؛ كتبت هذه الرسالة لنرة ومشان أي:ف.

٢ ـ السببية والتعليل ، كفوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة الثاو في هرة حبستها ، فلا هي أطمستها ، ولا هي تركبها تأكل من خشاش (١٠) الأرض، أي : بسبب هرة ، وكفواك : كان المحامي مفدوراً فاشتهر في قضية خطيرة ، غي : بسبب تعنية خطيرة .

يد المساحبة ، كان أله منال في شأن الميسر كين : وقال الدخاوا في أمم المعادل في أمم المعادل الم

ع أن تَكُونَ مَعنى والبّاء ، أي : للالصاق ، مثل : وقف الحارض ف الياب ، أي ملاصقاً له .

ه ـ أن تكرن بمنى دعلى ، أى : للاستملاء ، كفوله تعالى: والاصليتكم
 ف جذوع النخل ، أى : على جذوع النخل ، وانحو : غرد الطائر فى الفصن
 أي : على الفصن .

خامياً : الياء : ومعانيها :

وهي حرف جر ، بجر الظاهر والمضمر ، ويقع أصلياً وزائداً . وله ممان كثيرة أشهرها :

۱ سالبدل : أي : تكون بمعنى كلة « بدل» مثل : ما يرضينى بعملى
 غل آخر ، أي : بدل حمل ، ومثل ما ورد فى الحديث : ما يسرئى بها حمر
 النعم ، أي بدلها ، وقول الشاعر :

فَكَيْتَ لِي بهم قوماً إذا رَكِبوا صَنْوا الإفارة ركباناً وفرساناً لى: فليت لى بدلا منهم ، وقد تقدم أن ه من، تأتى يمنى , بدل, كالباء.

<sup>: (</sup>١) خفائش الأرض : عامها وحفراتها ، والفرد ، خفاهة .

٧ ـ الظرفية: أي : أنها تغيد معنى . في و ذلك حين تدخل على ظرف زمان أو مكان . مثل سافرت بالليل ، و زرلت بالدار ، و منه قوله تعالى :
 د ولقد نصر كم الله ببدر . أى : في بدر ، وقوله : إلا آل لوط تجيئاهم بسحر ،
 أي في سحر .

٣- السببية والتعليل: بأن يكون ما بعدها صبباً فيها قبلها ، مثل: كافات المهتهد بعمله ، أى : بسبب عمله ، ومات المسافر بالهدد ، أى بسبب الهدد ، ومنة قوله تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طببات أحلت لحم) أى: بصبب ظلم . وقوله : فيا فقضهم ميثاقهم لمبناهم ، أي : فيسبب نقضهم . ع ـ الإلصاق (1) : سوا . كان الإلصاق حقيقة أو مجازا ، مثل : اسكت .

يمقيض السيف ومررت بالشرطى ء

هـ الاستمانة ، بأن يكون ما بعد الباء هو الآلة لحصول ما قبلها ، مثل ،
 كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين ، وحادبت بالمدفع ، وسافرت بالطيارة ،
 وحدا المعنى هو والالصاق ، أكثر معانى الباء استنهالا .

٣ ـ التمدية: وهى الباء التى تجمل الفمل الهلازم متمدياً (٢) ، مثل قولك:
 ذهبيت بفلان إلى الطبيب ، أى : أذهبته إلى الطبيب ، ومنه قوله تعالى: ذهب الحة بنورم ، قائمل . ذهب ، لازم ، ولسكنه تعدى إلى المفعول بالباء .

التحريض: تحو : أشتريت النوب مخمسة درام ، وبعت الفرس بألف درم ، ومن ذلك قوله تعالى . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، وتسمى أبضاً : د باء ، المقابلة والدوض ، لا نك تأخذ شيئاً أو تعطى شيئاً في مقابل شيء آخر ، وبينها وبين باء البدل نداخل؟) :

<sup>(4)</sup> الإلساق : معناه النطق: أو يكون حقيقيا كما في المثال الأول ، وعجازيا ، كالبال الثاني ، وهذا المنى لإيفارق الباء، والدلك لإ يعده بعضهم معنى مستقلا .
(4) شاراف ذاك هم: تا العربة ، مكلاها عمد الداها . مد الا مد

<sup>(</sup>٢) مثلها في ذلك همزة التمدية : وكلاها يجسل الفاعل منسولا به .

<sup>(</sup>٣) المراد بالتمويض إ: دام عيء من جانب نظير أخذ شيء من جانب آخر .

٨ ــ المصاحبة : فتفيد معنى : « مع » مثل قولة تمالى : فسبح بحمدربك ،
 أي : مصاحبا حدربك ، وقوله : اهبط بسلام منا ، أى معسلام ، وقواك :
 سافر برعاية الله ، أى : مع رعاية الله .

ومن استمالها بمعنى د مع ، قولهم : بعتك الثوب يطرازه(١) ، أى : مع طرازه .

٩ - أن تحكون بمعنى و من و فتفيد التبعيض ، مثل قوق تعالى : هيئا
 يشرب بها هباد أقد ، أي : منها ، و كقول الشاهر : د شرين بماء البجر ، أي من ماء البجر أو : بعض ماء البحر .

١٠ ــ أن تـكون يحنى دهن، مثل قوله تعالى : سأل سائل بعداب واقم ، أي : من جذاب ، وكفوله تعالى ؛ فأسأل به خييرا ، أي : منه .

۱۹ - أن تسكون بمنى و على و فتفيد الاستعلاء ، وذلك كيقوله تعالى : ومن أحل السكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إرس تأمنه بدينار لايؤده إليك ، أي : على دينان . . .

وقد أشار ابن مالك إلى المعانى المشتركة بين د من ، وفى . وهى الغارفية ، والسببية فى بيت سابق ، ثم أشار إلى المعانى الحناصة بالباء فقال : بالكما ، استمدن ، وحسسة ، كوض العسق

ومثل لا مَع ، و ومن ، و لا من ، بها انطق

والدرق بين الدوش والبدل: أن الدوش فيه شيم في مقابة شهرء آخر، أما البدلي
 فهو اختيار أحد الشيئيش ، يجون دفع ، وقيل : البدل أهم ، فهو اختيار ، سواء فيه
 مقابة وحوض أم لا ٠

<sup>(</sup>١) الطراز علم الثوب: وهو فارسي معرب.

<sup>(</sup>٧) بالياء : متعلق باستمن ( وعد عوض ( اصق ) معطوفات على استمن بحذف حرب المعلف في الأخيرين ، ومثل من ; حال من ( ها ) بها ومشاف إليه ( ومن ) و ( عن ) معطوفات على مع ( وبها ) متعلق بالطلق .

سادساً : على : ومعانبها :

وهي : حرف جر أصلي ، يحر الظاهر و المضمر ، وله معان أشهرها : إ ــ الاستعلاء : سواء أكمان حقيقيا ، مثل : سافر محمد على الباخرة ، وجاس على السطح ، أم بجازيا ، مثل قوله تعالى : تلك الرسائل فضلنا بعضهم على بعض درجات (٢٠) .

٧ - أن شكرن عملى و فى منتفيد الظرفية ، كا فى قوله تمالى : ودخل المدنة على حين غفلة .

۳ ـ أن تسكون بمعنى د عن ، فتقيه الجاوزة ، مثل قولك ؛ إذا رحى على الآبرار غضب متى الآشرار ، أى : رحق عنى ، وكقول البياعر :

إذا رَضِيتُ عليَّ بَنِي قُشَيرٌ لمثرُ اللهُ أَغْجَبَنَى رَضَاها<sup>(17)</sup> أي: إذا رضيت عني .

(؛) الاستمالاء هو بـ العالمات على أن الاسم المجرور بعلى قد وتع فوقه المسنى الله على التعالم الله على المناه الله على المناه الله على المناه الله على على الله على ال

(٧) مر أتحيف المقيل \_ كوفي لحق الدولة الساسية .

اللغة : بنوقشير قيطة مروقة موقشير: هو قشيرين كسب بؤدريمة بن عاص بنصصمة .
الإعراب: رضيت : فعل الشرط ، والناء التأنيث ( على) بمنى : عنى جاد ومجرور
مشلق برضيت ، بنو قشير : فاعل برصفاف إليه ، والجبلة في على جر إياضافة إذا إليها
( لسر الله ) اللام للابتداء ، وحمر الله مبتدأ ومضاف إليه ، والحجر محذوف تقديره:
قسمى ، أعجبن رضاها : الجبلة جواب إذا ، ورضاها : فاعل اعجدى ومضاف إلى النسير
( ها ) العائد إلى بنو تشير ، وأنث ؛ لأنها يمنى القبيلة .

والمني و إذا رضيت عني هذه النبيلة اهجيني وسرني رضاها .

والشاهد: فى ( على ) فإجا بمنى ( هن ) فلك ، كأن رضى يتمعى بمن مثل: ومنى الله عنهم ورضوا عنه . رَسَانِهَا : مَنْ : ومَعَانَبِهَا :

'ومن : حرف جر اُصلى ، يحر الظاهر والمعتمر ، وله معان أشهرها : ١ ــ الجباوزة : وهذا هو الآصل فيها ، نحو ، رسطت من بلد المطالم ، أين ابتعدت عنها وجاوزتها ، ومثل : رميت النهم عن القوس . 'وهذا المبجاوزة الحسية ، وقد تسكون الجباوزة معنوية ، مثل :أشنت العلم من الآستاذ، فكان العلم تجاوز الآستاذ حين انتقل إليك .

ُ ٧ - أن تسكون بمعلى . بعد، وقالك نحو قوله تعالى . دائر كين طبقاً هن طبق، أى : بعد طبق، والمرادحال بعد حال، وكقولك . هن قريب سأزورك، أى بعد قريب .

٣ ـ أن تبكون بمعنى د على ، فتغيد الاستعلاء . ونحو قوله تعالى : ومن
 يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، أى على نفسه ، ومنه قول الشاعر :

لام ابن ُحك لا أَفْشَلْتَ فَي تحسبِ ﴿ كَتَى وِلا أَبْتَ دِيَّانَ فَتَعَرُونَ <sup>(1) \*</sup>

(۱) آلبیت : أنى الآصیح العدوانی : واسمه : الحادث بن عرث ، وسمی بدلك الآن حیدتهشت أصبحه فشلت ،

اللغة . لاه : الله ، أنشأت : زدت نشار ، ديان ؛ عشمى لأمرك ، تحزول : تسومني. الدل وتحذلن .

الإعراب : لاه : مجرور بحرف جر عمذوف مواصلها : (فه) والجار والمجرور متملق بمحدّوف خبر مقدم ، ابن حمك : مبتدأ مؤخر ومضاف إله ، لا : نافية =  أي : لا أفضلت في حسب و على و فاستعملت و عن ، بمعنى على و كا استعملت على همنى : عن كما هبيق و

مستعملت على بمسى د عن به نكبين . ع . غ.د أن تبكون يمعنى د من به كقوله تمالى : د وهو الذي : يقبل التوية

ر د ځاد ان ټیخون عملی د من ع. رهو له ممانی د د وموداندی ایمین سویه هن عبادی *د* آی د من هیاده(۱) د آی

و قد أشار ابن مالك إلى؛ ببعض معاني و على ، و . عن ، فقال :

و بريد ابن مالك : أن تأتى للاستعلاء ، والظرفية ، وبمعنى: همي التى تفيد معنى الجماورة إذا تصدد من فعلن ، ثم بين أن . هن ، تسكون بمعنى على ، كما جاءت على بمعنى من ، والأمثلة قد تقدمت (٢٠) .

## مايستعمل إسما في حروف الجو :

علمت بما سبق: أن حروف الجر تختص بِٱلْدخول على الآسماء فتجرها لفظا أو تقدراً .

ے افسلت : دمل و نائب فاصل ، فى جسب منى : متعلقا به ، دیائد ، خسب افت ، تتخرونى ، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فامالسببية ، لوتومها فى جواب النقى ، وسكنت الراو المتافية ، أو الناء ماطلة وجملة تحزونى ، خبر البتدأ محذوف والتقدير: فأنت تحذونى

والمني : قد در ابن جمك سايعن نفسه - قلد حاز من المفاخر والحمال السكريمة مايتسجب منه ، وأنت لم ترد عليه فى الفضل وفى الحسب ، ولست ملك أصرى ومدير شئون حق تذانى وتنصدانى .

والشاهد: في ﴿ مَنْهِ ﴾ فإن عن بمبنى على ، لأن أفضل هنأ يتمدى بعلى ٪

(١) تأنى عن لمان أخرى ، منها :

ا سائمليل والسبيبة ، مثل : لم أحضر عن أحمك ، أى ، بسبب أحماك .
 ٢ ـ أن تسكون بمنى (بدل) نحو قوله عليه السلام: صوى عن أمك . أى ديدلها .

ولكن بعض الحروف قد تستعمل في أسماء ، والحيوف التي : تستعمل أسماء هي : الدكاف ، وعل ، ومذ ، ومنذ ، وإليك بيان.ذلك .

#### ١-١ الكاف:

قد تستعمل الكانى إسماً يممنى . مثل ؛ وذاك قليل (كما تقدم) تحو . وماقتل الأحرار كالمغو متهمو ، أى : مثل المغو ، قالبكانى إسم يممني مثل قامل ، ومن ذلك قول الفاحر ( المتقدم ) :

أَتَلْتَهُونَ وَأَنْ يَنَهُى ذُوى شَطَطَ ﴿ كَالْمُثْنَ يَذْهَبُ فِيهِ الرِّيتُ وَالْفَتْلُ فالسكاني إبهم مرفوع على الفاعلية بمنني مثل : والعامل فيه ينهي .

والتقدير : ولن ينهي ذوى شعاط مثل العامن .

#### ۲ و ۳ -- من ، ومل :

و تستعمل عن وهل : إسمين هند دخول و من ، عليهما(١) ، وتسكون دعلي ، يعشي فوق ، وتسكون و هن ، يمشي جانب .

فمثال أستمال دعلى ، إسما بمدى قواك : تمر الظائرة من على بلذانا ، أى من فوق بلدنا ، وقول الشاعر :

خدت مِنْ أَعَلِه بسد ما تمَّ ظَمُوهَا ﴿ تَصِيلُ وَمِن قَيْضٍ بِزَكِواهِ مِمْهُلُ

(١) إنما استمملتا اسما عند دخول ( من ) عليها ، لأن ( من ) حرف جر وحرف لايدخل على حرف آخر ،

(٧) لبيت ، از احم المتيل : من نصيدة يصف فيها قطاة ( اقلة ) غدت من هليه أى : صارت التطأة من فوق بيشها ، فعل هنا اسم ، ظبؤها ، مدة صبرها على الماه ، والظبأ : مايين الشربين : تسل : تسوت أحشارها من كثرة المطفى ، ليش : التيشن قدير البيشة الأعلى ، زبزاه . ما ارتفع من الأرض ، عبل : قفز ليس فيها عسلامة يهتدى بها ،

الإعراب : خدت : نسل ناقص من أخوات كان بمنق صارت ، واسمها مشير يسود إلى النطأة ، حليه اسم يمن نوق في محلوم بمن , الحاء . المشأف إليه بعد : طرف g

أي : غنت بن فوقه .

ومقال استمال دفن ، إسما يمعنى جانب قولك : جلست و جلس محد من هن يمين ، و جلس خالد من هن يسارى ، أى : من جانب يمين وهن جانب يساوى ، ومن ظلك قول الشاهر :

والفيد أرّاني للوماح دُورِيثُةً ﴿ مِنْ عَنْ بَمِسْفِي تَارَةً وأَمَامِي ۗ ﴿ وَمُعْلَى اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْ أي من جانب يميني .

ص متصوب بندت ؛ ما : مصدرية و ثم طبق ها : ضل وفاعل ومضاف إليه ، وألصد المسبك مجرور إضافة الله ، وألصد المسبك مجرور إضافة الظرف إليه ، تصل ، الجفلة خبر لندت، ، ومن فيض ، اما أن تكون عن تكون من تكون من عمليه ، تشكون عن حرفا ، برزاء يمتلق عحدد وفاصلة أتيض عنوع من الصرف الألف التأنيث المخودة ، وجهل ، مشاف إليه ،

والمبنى: اقامت القطاة مع فرخها حتى مطعت ، فنادرت مأتحتها من البيش عده تمام هيئها . وراحت عطلب الماء وأبعثائها تصوت من عدة العطيش ، فقد تركت يبضها كمكان على حل مر العلامات الني يهندى بها إليه .

والفاهد. في ( من عليه ) حيث استسات ( علي ) اسما بعني اوق دجرت بمن . (1) الله : دُريَّةُ : حُلَّةُ يَسلمُ عابهُ الرس والعَّلن .

ر الإمراب إبراني : النون الوقاية ، والياء مامول أدل ، الانكد، وجاز أن يقع المامل والمعربين لمسرواحد ، لان ارى من أمال التلوب، وهذا من خسائسها الرماج بمناق عمدلوف حلل من درية الوائم ملمولا تأنيا لأرع من : حرضه جر من المرب بمناف إليه ، تارتم، منسوب على النظرية ، وأباس : معلوف على بين ، عين ، متناف إليه ، تارتم، منسوب على النظرية ، وأباس : معلوف على بين ،

والمني : لقد أعلم ان، كالحلقة التي يتعلم فيها الرم، والطبن ، يتأتيف ، الرحاح. من جانب يميق مرة ومن أماض مرة أخرى : يسف نفسه بالبيلادة والثبات منه. المتعاد الإحدال .

والشاهد : اهتمال (عن ) الما عملي جانب .

وق أشار ابن مالك إلى استعال السكاني إيميا ، واستلمال ؛ على ، ومن أ اميين إذا بيشل هليما دس ، فقال :

وَاسْتُصْلَ اسما ، وكذا وعن لا و و كل ١

من أَجْـل ذا تمليها من ذُخـــــلا

وأراد بقوله : استعمل اسما إلى حرف السكاف الذي يستعمل اسمأ بمعنى « مثل »كا تقدم .

عون ـ مذ ، ومنذ :

ويستعملان حرقى جراء ويمتحملان أعمين :

١ ـ فقد تقدم : أنهما تستعملان حرق جر : إذا وقع بعدهما الاسم دالا على الارمن ، عبر وراً، فإن كان المجرور زمنا ماضيا ، كانتا يممن : من ، مثل : مارأيته مذ يوم الخيس ،

و إن كان رمنا حاضرا كأنتا بمهنى . د فى ، فغل : ما رأيته منذ حاصنا ، أي : في ساستنا .

 لا ــ وتستعمل ، مذ . ومثذ ــ اسمين : إذا وقع بعدهما ألاسم مرفوط أو وقع بعدهما فعلى .

فيمال وقوع المزفوع بعدهما : قولك ما وأيته مذيوم الخيس ؛ أو مثلة شهرتا ، يرفع يوم وشهر<sup>(9)</sup> ، فعذ ومثذ : أسم مبتدأ خيره المرفوع بعدهما سـ وجوز بعشهم أن يكونا خيرين لما بعدهما<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>١) ومعناها حيئند : أول المدة : إلى كان الرمن ماشيا كا في المثالي الأولى ويعنى الأدك . إن كان سافسرا » كاف إلثال الثاني » وكان عندودا مثلي : ما وأبئه منذ يومان: أي أسد عدم الرؤية يومان .

 <sup>(</sup>٧) وحَيْلَادُ تَسَكُونُ ( مَدْ وَمَنْدُ ) ظَرْفَانِ مَسْلَقِيقِ بِمِعْدُوقَ هُو الْحَجِرَةُ وَهَا بِعَامُهُا
 ميقدة ظرّخر. •

رسمال وقوع الفعل بعدهما : و ولا يكون إلا ماصيا ، قو لك : حضرت إليك مذ دعوتني ، وكتبت الرسالة منذ أخرتني . فعذ ومنذ : ظرفا زمان المقعل قبلهما مين على السكون . أو الضم في عجل قصب ، والظرف مضاف و الحلة بعده معناف إليه (؟) . .

والخلاصة : تستعيل مدّ ومنذ : حوفين إن وقع بعدهما الاسم بجروراً . ويُستثملان اسمين ، إن وقع بعدهما اسم مرفوع ، أو فعل(٢) إ. وقد أشار إلى ذلك ان مالك فقال :

و ﴿ مُذَّ ﴾ و ﴿ مُنْذُ ﴾ اسمان حيثُ كرفعا

أو أولِيا الفسل كالجنت ملا كماً

وإن يَجُدوا فِي منى فكن \*

كها ، وفي المُنشُورِ منى وفي استعبن (٢٠٠٠)

وتلاحظ أن ابن مالك جملهما اسمين إذا وقع بعدهما اسم مرفوع، أوجلة فعلية ، ولم يذكر الجلة الإسمية ، وجعلهما حرفين إذا جر مابعدهما .

ويادة و ما ع بعد حرف الجر .

وقد تواد و ما ، بعد بعض حروف الجو ـ فتارة لاتؤثر زيادتها ، يمعى أنها لاتكف الحرف عن عمل الجو وتارة : تؤثر زيادتها ، فتسكف الحرف عن عمل الجو .

<sup>(</sup>١) كذلك تسكون (مدّ ومندُ) اسمين إذا وقع بعده المجلة اسمية ، مثل : ماسانوت منذ الجو مضطرب ، وما زلت ايني المال مذ أنا إنع . . :

 <sup>(</sup>٣) لمك تعلم أل. مذ ومنذ \_ إذا أستصلا أسمين : يكونان اسمين مجردين من الخطرة إذا أحربا ميتدا بأن وقع بعدها اسم مرفوع مثل: ماوأيته منذ يومان ويكونان ظرفين إن وقد بعدهما فعل أو جلة اسمير.

<sup>(</sup>ع) الإصراب : (مذ ) مبتدأ نصدا لفظ ، ومنذ : معطوف عليه : اسمان خبر حيث طرف صفة لذ ومنذ ، رضا : ضل واعل والجملة في محلوجر إضافة حيث إلياه

1 - والحروف التي تن اد بعدها دما ، ولا تمكفها عن حمل الجرز- مي: عن - وعن - والباء .

فسال زیادة (ما) بعد (من) قوله تعالی مما خطیئاتهم أغرانوا، فقد حرت (من) لفظ: خطیئاتهم مع وجود (ما) الرائدة.

و مثال زیادة (ما) بعد (عن) . قوله تعالى : حما قلیل لیصب من نادهین . وقولك . حما قریب سیمت الغائب . فقد جون (عن)كلتى : قلیل . وقریب مم زیادة (ما) .

ومثال زيادة (ما ) بعد الباء : ثوله تعالى فيما رحمة من الله لذي للمم ، ولما لم تؤثر زيادة (ما ) بعد تلك الحروف . لآن (ما ) لم يخرج اللك الحروف من اختصاصها بالإسم فعا زالت ندخل على الأسم فتجره .

ي ۲- والحروف التي تزاديدســدها ( ما ) فتسكفها عن حمل الحو بعن .: السكاف وورب مريز

فتراد (ما) بعد السكاف فتمنعها عن العمل، كَلَيْمَاً ، وَيُدَخَلَ عَلَى الْعَلَمُمِثُلُ هُو لِكَ : الفقر على مزايا المراكما يزيل السكنب ثقة الناس فيه ، وقول الشاهر تح

فإنَّ الْحُدْرَ مِنْ شَرَّ المَطاءِ كَا الحَيِّعَاتُ شَرُّ بَيِي تَعِيمٍ (') فقد زيدت (مل) بعد البكاني. فيكفتها من العمل؛ لأنها أو الد انحتصاصها بالإسم : فدخلتِ البكاف على الخلة الفعلية أوبالإسمية كافى المثال والبيت .

<sup>(</sup>۱) اللغة الجر يرجع حماد ، وسكنت المه للغيرورة ، المطابلة : جمع معلية ، وهي الخداية وسميت بذلك ؛ لإنها تمطو ، أى تسرع في المدير ، الحيطان ، اسم اطلق علما إنام الحادث بن حمرو بن تم ، ولأنه كان ياف بالحيط ، بعد أن أكل في سعر له مين نبات يقال له الرزق ، أو الحدد قوق ، فانتفع بطنه وسات ، فساروا يعيرون بذلك ،

الإعراب : من شر : جاد ومجرود خبر أن : الطايا : مضاف إليه : كا : السكاف جاره ما :كانة الحيطات : مبتدأ شر بن عم . خبر ومضاف إليه .

والفاهد : زيادة (ما ) بعد الكاف وكفها عن الجر عفاعوب ماييدها ميتها ،

- وقد توادار ملخ بعد الدكان ولا تنكفها من القمل ، وحسدا - قليل مثل. 1 الماء -

قول الشامر :

﴿ وَنَصْرُ مُوْلِاً لَمُ وَمِعِهِمُ أَنَهُ ۚ كَا الْعَاسِ. تَعِرُّرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارَمُ ( ) فقد جرت المكاف لفظ و الناس ) مح زيادتُ و ا ) بعدها ومذا قليل و تواد (ما ) بعدود . فتكفها عرب العمل بدمل قولك : ربما رأيت في العلريق سائلا يهتجدي وهو من الأغنياء ، وقول الشاعر :

رُبِهَا ٱلْجَامِلُ المؤبل فِيهم وعنا جِيحُ يَهْذَبُنَّ المَهَارُ (٢)

(١) المنة : مولانا : حلمنا ، مجروم : وقع عليه الجرم والإثم ، أي : مظاوم ، جارم : ظالم ،

الإحراب : مولانا : ملمول به لتنصر : أنه ، أن واسمها : كما لناس : السكاف حرف جر : ما : زائلة أم الماس : منجرور يحرف جز السكاف ، والنجار والجزور ملطق بمسطوف المقبر ال أوجمه الن وسنواليها منصدت مند. مقمولي نعلم ، مجزوم ت خبر ان لأن ، عليه : وقع ناف فاعل لمجروم ، وجارم معطوف عليه .

والدين: أنا تنصر مولانا. وتحميه ونلويه طرعدوه مع علمنا أنه كالناس جان ومجزع جليه

وَلَقَاهُمْ فَقُولُهُ : كُمَّا لَنَاسَ : حيث زيدت ما بعد السَكَافُ وَلَمْ تَسَكُمُهَا عَنِ السَلَّ وهذا قاللُ

(ابه: الله: المجاملة: التطليح من الجال مع رفاته به المؤيل : المد : الافتناء عد هناجيج : الجمع عنجوج ، وهو الخيل الطويلة الأعناق بما المهار : جدمهم بموال المرس . الإعراب : ربا : رب : حرف تقليل وجر شبيه بالوائد ( ما ) حرف زائد كف ربه عن الله في الجمائل : جبتما المالؤيل : هفائلة ، فيهم يدين ي حرب بمعناجيج : مبتدأ مفاوف على البيانل : وخبرة معذوف ، اي : فيم يدين : طرف خبر متنام المهاد : :

والمنين "يصف عنه بالسكارم والعجوداء الوائه الانيخل بأحسن ماهنده سن الإبلى... المحة المنباة والجياد التي بينها الولادها.

والشاهد في رما : جنتُ رُيدى (كتا) إبددوب فَسَكنتها من اللهل وحجول ديد على الجملة الاعية قابل ، والدالب دخرفنا على الماثلي ، والمنادم القرل مراكه. فقد زيد ( ما ) بعد ( رب ) فسكفتها من العمل لأنها أزالت اختصاصها بالاسم فدخلت (رب) على الجلة الفعلية والإسمية كما في المثال والبيت .

وقد تراد ( مَا ) بعد رب ولا تُمَالِمُها عن العمل : وهو تُليــــــــل ، مثل عول العالم : .

ماوعاً با رَبِّهَما عَارَةٍ شَمْواه كَالْمَامَةِ بِالْمِسَمِ (٩) مَا الْمَامَةِ بِالْمِسَمِ (٩) وَمَا الْمَامَ فقد جرت (رب) لفظ فارة مع وجود (ما) الرائدة بعدها و مِدَا الْمَالِيَ

وقدالمثنار اين مالك : إلى أن إراما) تواد بعد ... من ـ ومن ـ براليــاهــــ غلا تــكفها من عمل الجر فقال :

> وبعد « مِنْ وَعَنْ وَ بَاهَ» زيدُ « مَا » فَلَمْ يَتَقَنْ عَنْ أَخَسِبُ إِلَى قَدْ عُلْما

ثم أغار الله أن ( ما ) تراه بعد الكاف ( ووب) لا كفهما عن العمل في الكثير : وقد لا بشكافها فقال :

تاميتها النم على طبع أجرد كالنفخ بهن البيليم والشاهد: إن ترف، ربّا غاية ، حيث زيدت ما يعد رب ولم يمكنها عين المعلى ه أنفذ غارة .

<sup>(</sup>١) الله : فازة : اسم من أفارلتوم أسرعوا للحوب عشواه سمايلهر تصلارته . واللذهة : اسم من للدعه النار أحرقته و الميسم: آلة الوسم - أى : البيكي بالحديد . الإحراب : ماوى : منادى مرخم ماوية عالهمامية ، يا : حرف تنبيه ، بديتا . وب ، حرف حر التسكير والثاء زائدة لتأنيث إلفظ ، وما : زائدة أيضا ، و بالرة ، معجرور برب في عمل وهم بالابتداء وضواء : نست لها ، وكا للذهة ، نسب أيضا لنارة بالجسم ، مشطق باللذه ، وخير المبتدأ بأنى في بيت آخر هو :

الخلاصة

تزاد (ما) بعد (من وهن ، والباء ) فلا تسكفها من هسسل الجر لآنها لأنزيل اختصاصها بالإسم (٢٠ ، وتزاد بعد السكاف (ورب) فتسكفهما حزي العمل لآنها تزيل اختصاصهما بالاسم : فتدخلان : حل الجل وقد لا تسكفهما هن العمل وهذا قليل سـ والآمثلة تقدمت .

حنف حرف الجر مع بقاء عمله :

قد يحذف حرف الجرء وبيق حمله (الجر)وذاك في موضعين، الآول: مع. (رب) والثاني : مع غير (رب) وإليك تفصيل الموضعين الآول . واشأني مُ

۱ ـ حذى ( رب ) وبقاء عملها: ١٠

ويجوز حَذَفَ، (رب) لتنظاءً وبقاء علما (الجر) بسرط أن تكوف مسيوقة بالواو ؛ أو الفاء . أو بل ؛ ولسكته بعد الواو كثير ، وبعد الفاء أو بل ـ قليل ؛ فمثال حذفها بعد الواو ، قولك : ومظاوم بمنى الليل هما جايم النهاو بالفرج ، ومسرور نام ليله أفاق على هم وبلاء : أى تؤرب مفاوم، ورب مسرور ، فخذف رب بعد الواو وبق علها ، ومثله قول الشاعر :

• وَقَامِ الْأَعْمَانِ خَلْوِي الْمُغْتَرَقَنَ (٢٠٠٠ •

أى : ورب قائم الأحماق.

(١) أي : تمول بينها وبين السنول فل الاسم المفرد لسكي تجره ، وتبيؤها الدشول على الوسل الاسمية ، أو العملية .

(۲) للناحد في هذا البيت منا : هو حذف رب بعد الواو مع بناء عماما البير وإعراب الشاهد : الواو ، واو رب ، كانم ، مبتدأ مرفوع بضمة ملدرة صنع من طهورها حركا حرف الجرائشية بالوأقد، وهو رب الحذوفة ، الأحماق مضاف إليه عادى ، صنة لمناتم ، المترق ، مضاف إليه .

والمنى: يقول رب مكان مظلم الأطراف خال من المارة ــ قطمته براحلي ــ والحديث من هذا لديت تفصيلا في باب السكلام وما يتألف منه . ومثال حذف و رب ، بعد الفاء ، قول الشاهر ؛

قِسْلِكُ خُلِمَسَنِلِي قُلاَ طَرَّقْتُ وَمَرْضِحٍ ...

وَالْمُؤْمُمُ عِنْ فِي تَمَارِمُ تُحُولُ (١) وَا

فالتقدير: فرب مثلك: فخفت ورب، .

ومثال الجليف بعد بل . قول الشاعر :

# يل بَلَدِ مِلْ م الفِجَاجِ قَتْمُهُ لَا يُشْتَرَى كَنَّانِه وَجهرَمُهُ ٢٠

(١) البيت : لامرى النيس ، من معلنه بخاطب عبوبته . الله : طرفت : أناتها لبلا ، الهيتها : فسلتها . تماثم : هي النماويلة التهماق على

الله : طرقت : النها ليلا ، الهيتها : هناها ، عام : هي التعاوية التياماق على المعادية التياماق على المعاد و عرد حول .

الإعراب : المنك ، الغاء يحسب بالحلها ، ومنك : مجرور لفظا برب الحدولة ، وهو في حل رفع مبتدا ، والكان مشاف إليه ، حبل ، بدل من السكاف في منك يغلج كل من حل هو وهو في حل مبلم ، وجمول كل موجهة (قد طرقت) خبر المبتدأ ، وحرمتم ، معاوف على حبلم ، وجمول إمراب منك مدول الرقت ، عمول ، صفة الذي نمام .

والمن : دب امرأة مثك حيل ومرضع قد أيتها فيلافعنلها حق وادها السفير القيمتنظ به كثيرا : وخص الحيل والمرضع لأنها أزهد النسامل الرجال وأقلهن رخبة تيهم ، ومع ذلك تعلق به والشاهد: في قولة : فنك ، حيث حربرب الحذونة ببدالماو:

(٧) اللغة: العجلج : حج فيج : وهو الطريق الواسح ، فتمة ،خيارة ، وأصله، تتامة غذف الألف تحفظا ، جهرمة ، الجهرم البساط وفيلي أصله جهرمية ، نسبية إلى جهرم يك بهارس غذفت ياء النسبة .

الإهراب: بد ، مجرود برب محدونة بند بل في موضع سيداً ، مل ، مهتدانان العجاج ، مضاف إليه ، تشه خبر المبتدأ الثانى ، ومجوز المسكس والجداف صلة لبك ، كتانه ، نائب ناعل بشترى . وجهرمه ، ممطوف على كتانه ، والجدافصة ، تائيالم بك وخبر المبتدأ يأتى بعد .

والمنى : رب ليث قد ملاً غياره الطرق قراسة ، ولا يفقى كتانع بسطه تطنع يناقى ، تزيد أن يصف نفسه بالتدرة على تحمل الشاق فى الاسفار ، وأن الله قديرة على قطم الهفرى العصية .

والفاهد : جر ( بل ) برب المتدمنة بعد بل ـ وذاك تليل .

والتقدير : بل رب بلد ،

وقد رأيت عاسيق : أن رب تعلق ويبق حملها د الحر ، بعد الواد كثيراً وبعد الجاء بأويل ، فليلا ، وقد ثبل حذفها وبقاء حملها بدون أن يتقدمها شمه مثل قول الشاعر :

رَسْمٍ وَار وَقَفْتُ فَى طَلَهِ ﴿ كَيْمَتُ ٱلْمَشِي الْحَيَاةَ مِن جَلَهِ (١)

اًی ۽ رب رسم دار .

ې پ جنبي غير ربې، وېقا، عمله دالجر، ټوعان ، معلم د وهير معلم د .

(۱) فأما الحفف فير المطرد (أى السياص) فمثل أولي رقبة ؟ وقد سئل كيف أصبحت؟ فقال : خير والحدقه ، والقدس : على خير،

ومثل قول الفاص:

إذا قبل " أمَّهُ الداس شر و قبيلة الشارت كُلْيب بالأكف الأصابم (4) على المنتقل الأصابم (4) على المنتقل المنتق

الإهراب إ يسم مجرور لفيظ برب الحذولة ، وجوميتما مماوع بضمة متدوة ، هار : مشاف إليه ، وتلت في طلف : الجلة صفة لرسم ، كدين أقضى : الجملة من كاد واسمها وخيرها خير المبتدأ .

والمين : ربيو اثر لإسق بالارض من آثار هارحييين ، بينفت فيائده الجاخس ، هكيمت أشرف إطل الموت ، من أجله ، يدمن مظمه فيرناسيم لإنه من آثار الأحية ، هيقاً دارهم .

والشاهد : جر : وسم دار : برب الحذونة ولم يتقدمها شق، وهذا شاذ .

(٧) هذا البيت الفرزدل يهجو فيه جرير -

 الإهراب: اشارت : مابش ، وفاهله ، الإصابع ، كليب : مجرود بمرفوجر عذوف ... اى إلى كليب هو متعلق باشارت بالألف : جار ومجرور متعلق بجعفوف
 حال من الاصابع مقدم عليه ، والباء فيه للصاحبة بحق ، بمع أله : مع الأكفور . أي: أشاريت إلى كليب، وقول الهاعر:

كرية من آلي قَلْيسَ النِيَّةُ حتى تَبَدَّعَ فارتنى الأَمْلامِ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

طني جرف للجر قياساً : ·

(ب) والمجذوف المعارد (أي القياسي) بأتى في مواجيع أشهرها:

إن يكون حرف الجرحرة أمن حروف النسم ( وللقسم ) الفظر
 البحلاله ( الله ) مثل : أنه الاصومن ، أنى : بالله :

٧ - أن يكون حرف البر داخلاطى تمييزكم الاستفهامية ، بشبرط أن للكون جوودة بجرف بو مذكور ، مثل: يكم درهم اشتربت هذا ؟ أى بكم من درهم ، فدرهم عرور عن عذوقة : وهذا عند سيبو يه والحليل .

وري الإجاج ، أن د ديم ، مجرور بالإضافة : فعلى مذهب سيبويه والمثليل يكون الجار قد حنيق وبق عمله .

والمن إذا قال تماثل : من شرطفيائل ؟ أشارت الأصابع مع الأكف. إلى قبية
 كليب \_ يريد : إن لؤمها وشرها معروف لجميع الناس .

الشاهد : جر (کلیب) بحرف حذوف غیر رب ، والجرگذاك فیر مطارد .

(١) الذة : كريمة : صفة لموسوف همذوف ، إي : رجل كريمة ، فالناه ألهمالغة ألا لنافية ما النام المعالمة الله على المناه ، يكسر قالام : أحبيته ، ويفتح اللام أمطيته الله أ ، تبذع : تسكير وارتد ، الأعلام : جم عار دهو الجبل .

الإهراب : وكريمة : الواو واو رب ، كريمة ميمرور لمفظا برب الحذوفة ، وهو مبتداً ، من آل : مشلق بمحدوف صفة لمسكرية تيس : مشاف إليه ، بمنوع من العمرف للمشية والتأذيث ، اللمئة : الجملة خبر المبتدأ ، حق البتدا ، حق ابتدائية ، ادبتي ، فعل وظعل : الأعلام : مجرور بحرف جر محسدوف ؛ أي : الأعلام ، والجار أوالمجرور يتملق بالدتني .

والشاهد: في تسوله: الأملام حيث جر بالى الحدّولة. وذلك شاذ ـ وفي البيت هواذ آخرى منها : إلحاق تاء البالنة المعيلة ـ ومنع قيس من العرف ، اذإ أريد به أبو النبية ـ كما أن في البيت :جر (كرجمة ) برب الحدّولة . ٣ - أن يكون حرف الجر مع مجروره واقعين في جواب سؤال وفي
 السؤال حرف الجر ؛ وذلك كأن يقال الك : في أى يك تقضي الصيف ؟
 فتجيب ، الإسكندرية : أي في الاسكندرية ، فحذف ، حرف الجر ، دف ، م
 ومناك مواضم أخرى الحذف المطرد(١) وولا داعى اذكرها هاهنا »:

وقد أشار ابن مالك إلى حدف ( رب ) وبقاء المجر ، وأن ذلك شائع بعد الواو . وقليل بعد ـ القاء ويل ـ فقال :

وَحُذِفَتْ ( رُبُ ) فَجَرَ تُ بعد ( كَالُ )

وَالنَّسَاءُ وَبِسُمُ لِلْوَاوِ شَاعَ ذَا النَّسَلِّ

 (١) وبطرد حدّف الجر بقاء عمله في مواضع أخرى ، منها في المعلوف مجرف منقصل بلاء مثل : ما للمحب أن يهجر و لا الحبيب أن يتسو .

(٧) فى المنطوف بحرف منصل ( يــــاق ) مثلى : تصدق بالمبال ولو قرش ، أى ولو يترش .

 (٣) ف الإسم المنترن بالحبزة بعد كلام مشتبل على مثل الحرف الحدوف : كان يتال حمدت بعلى ، فيسأل السامع : أعلى البتال ؟ أى : أبعل .

(٤) في الإسم المقرون بأن ، مثل : أمر بأيهما أنشل ، أن زيد وأن عمرو .

(ه) فى الإسم المفرون بفاء الجزاء ، كما حكى يونس ابن حبيب عن بعض العرب من اولهم : مردت برجل إلا صالح نطالح .

والتقدير ؛ ألا أمرو بصالح ، فقد مروث بطالح .

(٢) مع ( أن ، وأن ) المعدريتين . مثل : عجبت أن يسافر خاله ، أو عجبت أن خاله امسافر ، والتقدير : عجبت مهر أن بسافر .

(٧) لام أنسليل ، إذا تدرت جارة لكي ، مثل ، يحب الصانع عمله كي يقبله الناس عليه ، أي : لكي .

 شم أشار إلى بقاء الجر مع حذى حرف الجر في غير (رب) وأنه معارده و فير مطرد، فقال:

وَقَدْ بَهِ \* بسوى (رُب ً ) لَدَى حَــدُنْ وبعثُهُ يُرى مُطردًا (٢٠٠٠)

الحلاصة :

معندف حرف العبر وبيق عمله ؛ وذلك: إذا كان الحرف (وب) شرط أن تسكون بعد الواو (كثيراً) أو بعد الفاء وبل ( فليلا) وأما حذف حرف العبر (غير رب) وبقاء عمله فنوعان: مطرد:وذلك في مواضع ذكر تا أشهرها ه مثل : بكم درهم اشتريت هذا ـ ومثل: الله لا جتهدن ـ وغير مطرد ، مثل : قولك لمن قال لك كيف أصبحت ؟ فتقول : خير ، أي : هلي خير (٢٠).

 <sup>(</sup>١) ملاحظات : تشعل : ١ ـ معنى متعلق الجار والمجرور . ٧ ـ ثم الفرق
 بيغ حرف الجر الأصلى ، والخوائد ـ والنشبه بالحوائد .

١ \_ متملق الجأر والمجرور :

الجار مع مُعروره ( وَكَمْكَ الطّرف ) لا بدأن يرتبط بفعل تبله : أو بفيه فعل (كالمفتق الذي يسل عمل الفعل ) • فإدا فلت : كنبت وقرأت بالنلم في السكتاب كانت عبارة بالنلم مرتبطة أى : متملئة باللهل و كنبت » وعبارة : في السكتاب ، مرتبط بالفعل : قرأت ، وهذا هو معني التعلق : أى الارتباط بالفعل أو بشبهه المكل جار ومجرور : لا يدأن يتعلق بفعل أو بشبهه ، وكذلك الظرف .

وهذا التملق : يكون باللسبة خرف الحر الأصلي : أما الرائد فلا تملق له .

فالحروق التي ليس فما متملق: هي الرائدة ـ والشبيهة بالرائدة كما سسيماتي : وكذلك حروف الاستثناء وهي : خلا غدا ، حاشا إذا استمعات حروف جر .

ل النرق بين حرف الجر الاصلى . والزائد ـ والشبيه بالزائد .

<sup>(</sup>٧) أن حرف الجر الأصلي : يؤدى سنى في الجدة من المالي التي ذكر ناها عند كل عرف ــ ولا بد 4 من متمق به من نمل أو شبهه : وما بعده عرور لفظا وليسي 4 عرا آخر ه

عه وأما حرف الجر الوائد: فلا يقيد منها جديدا في الجملة غير التوكيد (أى توكيد المنهي المنهية عبر التوكيد (أى توكيد المنهي المنهية المن

<sup>(</sup>٧) وحرف الجر اللفييه بالوائد ، يقيد معنى جديدا في الجملة كالتقليل: مثلا : ولا عمتاج مع مجروره إلى متعلق والإسم بعده معرور كالزائد ولا مانع أن يكون له عل آخر على حسب العوامل .

### أسئلة وتمرينات

٩ ـ ماهدد حروف الجر : وما أقسامها ؟

ب من تستممل (كل) حرف جر ؛ ردا الأشياء التى تجرها ، مع التمثيل .
 ب ما الحروف التى يعتبر الجر بها شدرذا ؟ هنل لحكل منها .

غ ـ متی تکون(خلا وحدا،وحاشا) حروف جـــــر ۴ ومتی تگون آنمالا؟

ه ـ مل تعد (لولا) من حروف الجر؟ ومثى؟ أذكر الآراء فيذلك مع ترجيح ما تنخال منها؟

٦ ـ ما الذي تجره كل من (الواو، والثاء، ورب) وما حـــــكم جرما
 الضمير؟

ل تستعمل كل من (الباء ، والثاء ، والواو ) القسم . لسكن الباء تنخص
 حشيما بأشياء فما هى ؟ وما الذي تختص به التاء عن الواو مع التثيل .

٨ ـ ما الفرق بين (حتى، وإلى) فى إفادة الانتهاء؟ مع النميل.
 ٩ ـ تاتى ( من ) زائدة : أذكر شروط زيادتها مع النميل.

١٥ ـ تأن الكاف ، التشبيه و لتأكيد التشبيه، مثل لذلك ، ومثل الكاف أيضا عالم على المكاف .

١٩ \_ ( الكاف ، من ، اللام ، في الباء ، على ، عن ) :

الحروف السابقة تألّ لإفادة التعليل والسببية ، فثل لسكل حرف منها بممال يفيد هذا المعنى .

14 ـ أذكر أربعة معان لسكل من ( اللام ،والباء،وإلى ، وفي )مع التمثيل. 14 ـ تستعمل كل من ( مذ ، ومنذ ) اسما ، كما تستعمل حرف جو فمشى تستعمل كل منها اسما و وما إمرابها حينتُك ومتى يستعملان حرف جو ، وما شروط الجرورجها ، وما مُعْتَاها حينتُك .

١٤ ـ ما الذي تلحقه ( ما ) من حروف الجر؟

وما حكم ما تلحقه منها كاومتى تسكف من الجروضح ما تقول .

10 ــ ما الحروف التي تستعمل أسما مع التمثيل ه

 ١٦ - متى يحر برب محذوفة ؟ ثم اذكر ثلاثة مو أضع (غير ما ) يعلم ه فيها حذى حرف البحر مع بقاء عمله مع البمثيل .

١٧ - مات أشلة لما يأني:

استمال (عن )و (على ) أسمين ـــ زيادة (ما ) يعد (رب) وهدم كنها عن الممل، استمال (منذ ) اسما وبعدها جملة إسمية •

۱۸ – آأنی ( من ) یعنی ( ملی ) کما تأتی ( ملی ) یمنی ( عن ) و تستعمل ( فی ) یمنی الباء : والعکس مثل لسکل ماتقدم .

### التطبيق

 ١ - ما يأتى شواهد في ( باب حروف الجر ) بين موضع الشاهد على ضوء ما عرفت .

قال الله تعالى : سيحان الذي اسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصى ـ واذكروه كا مداكم \_ وتضع الحوازين القسط ليوم القيامة ـ ويطعمون العلمام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ـ ثم أتموا الصيام إلى الجيل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ـ إن كثم المرؤيا تعهون ) .

#### وقال الهاعي:

فسلا واقه لا يلغى أناس فتى حسّاك يابن أبى زياد وكم موطن لولاى طبعت كابعوى بأجرامه من قنة النبق منهوى خلى الدنابات شمالا كيا أو أقربا

٢ ـ تستعمل كل من ( الباء ومن ) يمنى بدل فهات لـكل منها مثالا في
 هذا المعنه .

٣ .. اشرح ما يأتي : وأعرب ماتحته خط منها :

ع - بين الفرق بين حرف الجر الأصلى ، والزائد مع التمثيل.

ه ـ أذكر معالى حروف العر فيما يأتى :

قال تعسمالى : حينا يشرب بها حباد الله ، أثم الصلاة لدلوك الشعس إلى غسق الليل ـ واتقوا يوما لا تجوى نفس عن نفس شيئاً ـ اهبط بسلام منا وبركات طيك وعلى أمم عن معك .

#### الاضاية

### ٠ التعريف :

الإضافة في اللغة ؛ الإستاد ، يقال ؛ أحفظ شيئا إلى في، أنى ، أمندناه إليه ، وفي اصطلاح التحويين ؛ إستادكلة إلى أخرى بتنزيل الشسائية من الآول فنولة التنوين أو ما يقوم مقامه في تمام الدكامة ، ولحفا لا يجتمع التنوين مم الإضافة .

ما يحب حذفة لآجل الإضافة :

موصف من الاسم المراد إضافته مائيه ، من تنوين . أو نون د تلى علاة الاعراب(٩)وهي: نون المثنى، ونون جمع المذكر السالموهاألحق بماء

ومثال حذف النون من الجنع : حى الله عورى الوطن، وتحو : أقرب الناس إلى المرم يتوه وأطه ، والأصل : عورين وبنون ، فعذفت النون الماضافة

<sup>(</sup>١) علامة إمراب المثنى الآلف قد حالة الرفع ، والياء في حالق انصب والجر ، وعلامة إمراب جمع المذكر ، الواو أو الساء فالنون التي بعد العلامة ، فيهما للسبع : الله للامراب ، فيسده تحذف منه الإضافة أما الدون في مثل : بساتين : للسبع : تالية الاعمراب لا تالية ، وهذه لا تحذف عند الإضافة ،

.. وإذا كاءت النون في آخر ألاسم ليست للتثنية ولا لجمع المذكر السالم: لاتحذف عند الإضافة : مثل : بساتين الشام : ومأمون العاقبة .

حكم المضاف إليه ــ والعامل فيه .

وحكم المصاف إليه الجر دائماً ؛ وقد أختلف فى عامل البعر قيه ، فقيل : هو مجرور بالمصاف . . وهذا هو الصحيح ؛ وقيل : هو مجرور بحرف جر مقدر . هو اللام . أو من ، أو ، ف .

# معانى الإضافة الحرفية

إلى المساق الإضافة على معنى: من ، إذا كان المصاف إليه جنسًا المصاف إليه جنسًا المصاف إلى جرير ، وخاتم فعنة ، أي : ثوب من حرير ، وخاتم من فعنة ، ولا شك أن الحرير جنس الثوب ، والفعنة جنس المخاتم .

٣ - وتمكون الإضافة على منى: في إذا كان المضاف إليه ظرة واقعاً فيه المضاف ، مثل : صيام النهار ، وقيسام فيه المضاف ، مثل : صيام النهار ، وقيسام في الليل ، ومثل قولك أعجبني ضعرب اليوم زيدا ، أي ضعرب زيد في اليوم ومنه قوله تمالى : للدين يؤلون من نسائهم تربيس أربعـــة أشهر . أي : في أربعة ، وقوله تمالى : بل مكر الليل والنهار : أي مكر في الليل .

٣ ــ وتكرن الإضافة على معنى: اللام وهو الأصل: إذا لم تصلح أن
 تكون على معنى: من ، أو : في ، مثل: هدف كتاب محد ، و لجام الفرس .
 وهذه يد على ، أي : كتاب محمد ، ولجام الفرس ، ويد لعلى .

<sup>(</sup>١) وصابط ذاك : أن يكون المناف بعنا من للشاف إليه ، والمشاف إليه صالح للاخبار به عن المشاف ؛ فمثل : ثوب حرير : فالثوب : بعض من الحريو وحسم الإخبار عنه بالشاف إليه فتقول : هذا الثوب حرير ه

و الإضافة التي على مبنى اللام: تغيد المليكية ، أو الاختصاص، كما مثلنا ونحو : مال زيد، وحصير المسجد .

وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم فقال :

كُونًا تَلَى الْإِمْرَابِ أَو تنوينا ﴿ ثُمَّا تُضِينَا الْحَدِّفِ كَطُودِ سِيناً والثانى اجرُدُ وانو دمنٌ ، أو د فِي ، إذاً

لَمْ يَصْلُحُ إِلا قال واللام خُسنا

لما سِوَى ذَيْنِكُ

### التلامة :

١ - يَجِنْفِ مَنَ المَصْافَ :التّنوين ، ونونَ المثنى ، وجيع للله كَلَّ الهالم ،
 وجير المَجْافَ إليه ، وقد اختلف في عامله (كما يَقِدِم) .

γ .. تأثي الإضافة على معنى و اللام > وعلى معنى و من > وفى ء وقد حرفت ضابط كل فوع > . والأمثلة والتفصيل قد تقدم .

تقسيم الإضافة : ﴿ إِلَى مُعِينَةً وَمَيْرٍ عَضَةً ﴾

تنقسم ألإضافة إلى قبيدين : عجنة : وتبيدى : يعبوية ، وفيد عجينة. ويسبى: الميثلة .

الإضافة أنحصة وفائدتها :

والإضافة المحمنة . أى المعنوية ماكان المضاف فيها غير وصف طامل بيثل : كتاب زيد ، وتشمل : إضافة المصدر ، مثل : حسن السكلام لا يتم إلا يحسن العمل ، وإضافة الوصف غير العامل ، كاسم الفاهل للماضي ، مثل هذا ضارب زيد أمس . والإضافة الجهية: تغيد الاسم المجناف وتكبسبه م البحريف إن كمان المطناف إليه معرفة ، مثل: كتأب على ، والتخصيص إن كان المجهافي إلماج الكرة ، مثل: كتاب رجل .

وسميت معتوية : لابها أقادت المجناف أمراً معنوياً . هو التحريف أو التحصيص ، وسميت محصة أيضاً ، لانها خالصة مريب تقدير الانفيصاله(١) مخلاف غير المحبنة فإنها على تقدير الانفصال (كاسيائي).

الإضافة غير المحضة . وفائدتها :

وغير المحجنة : وتسمى : اللفظية - وهي ماكان المجناف فيهوج فياحاملا ﴿ وهو المشبه للفعل المعتارع(٢) .

ويصمل . لمم الفاهل والمقعول، يمنى الحال والاستقبال والصفة للشبهة بإ ولا تكون إلا يمشى الحال ) فمثال اسم للفاجل . هذا صارب زيد الآن ، ومكرم العنيف خدا ، وجو راجينا . ومثال اسم المفعول : هدا مهيروب الآب ، وملهوف القلب ؛ ومروح الفؤاد ، ومثال العبقة الجيهة ، على جسن الوجه ، قايل الحيل ، عثليم الآبل .

والإضافة غير المحصة: لانفيد المصافى تخصيصاً ولا تعريفاً ، بل يبقى خكرة حن ولوكان المصاف إليه معرفة، والدليل هلى أنها لانفيد المصافى تعريفاً ١ ـ وقرعه صفة لشكرة فى نحو قوله تعالى: هــــديا بالغ السكمية ، فسكلمة بالغ الكمية ، صفة الشكرة و هدياً » .

<sup>(</sup>١) يتسد الاناسال من الإسافة ، فإن تولك في الإطافة غير الجينة : جسوا خيارب زيد الآن ، بإضافة زيد: يمكن فيها ترك الإضافة ، وجبل و زيد به بلمولا يه ، ختول هدذا صارب زيدا (يلتوين الوصف) وسيأتي المهيل البلك فه جايهي المسلحة الآية.

<sup>(</sup>٢) الوسِّف البامل ينيمه الضارع في البيل ، وفي الدِّلاة على الجال ، أو الاستقبال. حاسلة تجد أبوسف المال على المبانيع لا يسل · لان المتارع لا ينهل علي الجانيعير ،

٢- ودخول درب، عليه وإن كان مضاة إلى مدرقة دورب لا تدخل
 إلا على أخرة، مثل: رب راجينا(١٠).

- وإنما تفيد هـ تم الإصافة التخفيف الملفظى فقط: عدف التنوين .
وحدف قون المثنى وقون الجمع من المصناف . ولذلك سميت لفظية. لآنها تفيد أمراً لفظياً : هو التخفيف، وسميت غير محمنة أيصناً : لأنها على نية الانفصال، عن الإصافة، لأن قولك: هذا صارب زيد الآن ( بالإصافة ) على تقدر : هذا صارب زيد الآن ( بالإصافة ) على تقدر : هذا صارب زيد الأن ( بالإصافة ) على المنفذ ( ) .

-- وقد أشار ابن مالك : إلى الإصافة المحضة وغير المحضة . وإلى فائدة كل فقال :

وَاخْصُمْنَ أُولًا او أَعْطِهِ التَّمَرِيْنَ بِاللَّهِ كَالاً ﴾
 وإنْ يُشَابَهُ أَصْافُ ﴿ يَفْمُلُ ﴾ وَصْفًا ، قَمَن تدكيره لا يُشْذَلُ 
 كُرُبُّ رَاجِينا عَظِمَ الأَمْسِلِ مُرَوَّعِ القَلْبِ ، قَلِيل الْحِبَلِ
 وَذِى الْإِصَابَةَ ؛ اسمِها لفظية وَبْلِكَ ؛ محضَّ وَمُثَنَّوِية

<sup>(</sup>۱) وأيضًا وتوعه حالا ، في نحو توله تسالى : ومن اثناس من يجادل في الله بينير عام ولاكتاب منير ثاني عطته . ووجه الاستدلال بنائ الأدلة : ان اذكرة لا توصف إلا بتكرة ناما جاء المضاف صفة لشكرة دل على أنه تسكرة . وأيضًا ﴿ رَبِّ ﴾ لا تدخل إلا على تسكرة ، وألحال لا يكون إلا شكرة .

<sup>(</sup>۲) معنى أنها على نية الانتصال ؛ أنه عـكن المدول عن الإصافة بالرجوع إلى الأصل الذي كان قبلها و وقال بأن تجعل المشاف إليه معدولا مرفوعا . أو منصوباً . على حسب حاجة الوصف . فشسلا إذا قلت : الصدق شاكر المعروف ( بالإصافة ) يكون أصلها : هاكر المعروف ( يتصب المعروف على أنا مقدول به وتنوين الوصف ). يكون أصلها : هاكر الدوق ( يتصب المعروف على أنا مقدول به وتنوين الوصف ). ويمكن ترك الإضافة والرجوع إلى هذا الأصل . والدك قبل : إنها على فية الانتصال ..

#### الحلاسة :

تنقسم الإضافة : إلى محشة ، وغير محضة .

١ -- فالإصافة المحمدة و وتسمى المعنوية ، إصافة غير الوصف العسامل وقائدتها . تعريف المصاف إن كان المصاف إليه معرفة وتخصيصه إن كان المصاف إليه نسكرة ، وسميت معنوية الآنها تفيد أمراً معنويا ، هو التعريف أو الخشميص . وعضة ، الآنها خالصة ولا تنفصل عن الإصافة . "

و الإضافة غير المحصة ، وتسمى : اللفظية : هى إضافة الوصف
 العامل إلى معمولة ،

ولا تفيد تمريف المشاف أو تخصيصه ، وسميت غير محمنة ، لاما على نية الانفصال من الإضافة .

وسميت لفظية لآنها فألدتها ترجع إلى الففظ فقط . وهو التخفيف . يحذف التنوين أو النون . ولملك أدركت : أن الإضافة الفظية تخص بإضافة الوسف العامل إلى معموله ، فقط .

متى تدخل وأل ۽ على الصاف ؟

لاندخل الآلف واللام على المعناف في الإضافة الحضة ، فلا تقول أ: هو المفلام رجل؟ لأن الإضافة منافية للآلف واللام فلا يجمع بينهما (٢).

وأما الإضافة غير المحضة : أى : اللفظية فالأصل : فَيَهَا أَنْ لَا تَدْخَلُهَا الآلف واللام والكنهم اغتفروا فى الإضافة اللفظية . دخول الآلف واللام على المضاف فى المسائل الآتية :

إن يكون المعناف إليه، فيه دأل، مثل : على الحلو الشيائل .
 والمدب الحديث، والجمد الناس .

 <sup>(</sup>١) ذلك لأن ( أل ) التعريف · والإنسانة قد تعيد التعريف · لا يجمع بين مصرفين .

و يستوى في هذا أن يكون المضاف مفرداً ، مثل : الصادب الرجل . أو تَتْمِعُ آدكمبير ، مثل: الصوارب ، أو جمع مؤنث صالم ، مثل : الصادبات .

فإن لم تدخل وأل وهل المصناف إليه ، أو على ما أضيف إليه ، امتنبع دخول أل على المصناف ، فلا تقول : هذا الصارب وجل ، ولا هذا الصارب رأس جان ،

٣ ، ٤ . أن يكون المضاف مثنى ، أو جمع مذكر سالم ، مثل : هذاؤند
 الضاربا زيد<sup>(٢)</sup> . وهؤلاء العناربوا على ، ومثل ثول الشاهر :

الشَّائي عِرْضَى ولم أَشْتَهُمُّهُا والناذرين إذا لم أَلْتِهُمَّ دَىنَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ ا تقدًا مَا وَإِنْ كَانَ المَشَافَ مَثْنَى مَ أُو جَمْ مَذَكَرَ سَالَمَ كَنَى وجود أَلْهُ. فَ المَشَافَ وَلا يَشْتُونُ لَوْجِودُهَا فَي المَشَافِ إِلَيْهِ .

وقد أشار ابن مالك إلى مواضع دخول وأله على المشاف فقال:
ووصل وأله بذى المضاف مُشْتَفَوْ إِنْ وُسَلَتْ بالثانِ كا بَشَمَالشَّمُو
أَوْ بَالذِي فَهُ أَضِيفَ الثّماني كُرِّيدُ الضَّارِبُ رُأْسِ الجَانِي
وكونُها فَالْوَسِّدُو كَافَ إِنْ وَقَعْ مُشَنِّى أَوْ تَجْمًا سَبَعِلُهُ اتّبَعْ

 <sup>(</sup>٢) هباله موضع خاص لم يذكر و ابن هالى : وهو أن يكون المضاف إليه مشافا إلى ضدير برجع إلى هافيه أل و مثل : السكناب أنت التارىء مقحاته .
 والود أنت المستحة صفوه .

 <sup>﴿</sup>٣﴾ إلا يشترط في خذين الموضفين أن تدخل ﴿ أَنْ يَهُ على الشَّافَ إِلَيْهُ مَ بِلَي يَكُونَى إِ.
 حفومًا على الشَّاف نقط .

الخلاصة:

تدخل وأل ير على المعنان . إذا كانت الإحافة لفظية في مسائل عن:

إذا كان المصاف إليه . بال ، أو كان مضافًا إلى مَا فيه . أل ، ، أو كَانُ المصاف إليه مصافًا إلى ضمير مأفية . أل ، نشــــل الكتاب أنت القارئة صفحاته ، أو كان المصاف مثنى ، أو يقع مَذ كر سالم والانتقة تُدتقدمُت .

مَسْرَفُورَةِ : تَغَايَرُ الْمُشَمَّا يُفَيِّنَ مُعْنَى :

حلت : أن المعناف يتخصص بالمعناف إليه أو يتعرف به ، فلا بد أن يُكُونَ الْمُضَافَى (إيســــة فير المعناف ، لأن الشيءَ لا يُنتَّصَصَ وَلا يتشرف بُنتَسَة ، وَفَلِ كَالْكَ ، فَالاَصَلْ أَنْ لايضاف اسْسَمَ إِلَى مَا انْحَدْ بَهُ فَى المُغْنِيّ ، ْ

(ب) ولا الموصوف إلى صفته ، فلا يقال : هذا رجل فاضل ( يالجر ) •

(ج) ولا الصفة إلى الموصوف ه فلا يقال : جاء فاصل رجل ، .

ولكن إذا ورد فكلام العربشي. من ذلك : وجب تأويله •

فعا ورد وظاهره إضافة الاسم إلى مرادته نحو : قولهم : جاء في سعد كرزه فظاهر هذا إضافة الشيء إلى فعسه ، لانت المراد بسعد وبكرز ، فى المثال واحد . فتؤول مثل هذا : بأن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم . فسكانه قال : جاء في مسمى كرز ، أى : مسمى هذا الاسم ، وحلى هذا يؤول كل ما ورد من إضافة المذ إدفين كوم الخيس، ويوم الخصسة : أى مسمى أخيس ومسمى الجمة .

وعاوره وظاهره إضافة الموصوف إلى الصفة ، قولهم : خجة الحقله

وصلاة الأولى، ويؤول مـذا ؛ على حذف المصاف إليه الموسوف بتلك السفة فيكون الأسل : طلحة البقلة الحقاء في السفة فيكون الأسل : طلحقاء في الأصل صفة البقلة ، لا الحبة ، والأولى صفة الساحة لا السلاة ، ثم خذف المحتاف إليه وأقيمت السفة مقامه ، وصار حسة الحقاء ؛ وصلاة الأولى . فلم يعنف الموضوف إلى صفته ، بل أضيف إلى صفة غير درم.

وقد أشار ابن مالك إلى ماتقدم بقوله:

وَلاَ يُمْنَافَ اشْمٌ لِمَا بِهِ انْتَحَدُ ﴿ مَنْنَى ، وَأُوَّلِ مُومِمًا إِذَا وَرَدَ الحلاصة :

لايضاف الاسم إلى مرادئه وولا الموصوف إلى صفته ، وما وود من ذلك فدؤول ، ويؤول الأول على تقدير ، مسمى ، والتسسائى على حذف الموصوف (كاعرف)

<sup>(</sup>١) وبمسا ورد من إضافة الصفة إلى الموصوف، تولهم: جرد تطبقة . وسُحق همامة ويؤول هذا بتقدير موصوف ، نتضاف الصفة إلى جنسها ، ويكون التقدير : شهره جرد قطيفة أى : من جلس النطيفة ، وشهره سخق همسسامة ، أى من خلس السامة .

# الأشياء التي يكتسبها المضاف إليه

قد يتأثر المصاف بالمصاف إليه ، في كنسب منه أشياء ، منها : التعريف أو التخصيص (كما تقسمه ) ومنها التذكير ، أو التأنيث ، وإليك شروط كل منها .

١ ... اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه :

إذا كان المصناف مذكر الوالمصناف إليه مؤنثا ، جاز أن يكنسب المصناف المثانيث من المصناف إليه ، وشرط أن يكون المصناف صالحا المحذف وإقامة (لمصناف إليه مقامه. دون احتلال بالمعنى، وذلك مثل : قطعت بعض أصابعه ( بالتأنيث) فيعض : مذكر في الأصل وليكنه اكتسب التأنيث مزيراضافته إلى وأصابع ، المؤثثة (١) وجاز ذلك ، الصحة حذف المصناف والاستفتاء عنه بالمصناف إلمها، ومن ذلك قواك : حصرت كل الطالبات ، أو غابت بعض الطالبات ، وقول الشاعر :

مُشَهَينَ كما اهترَّتْ وماخ تَسَفَهتْ أعاليها مرَّ الرياح التواسيم<sup>(۲)</sup> فقد أنت كلة دمر، وهو في الحقيقة مذكر، وإيما اكتسب التأنيف من

<sup>(</sup>١) لا يتحقق هذا الشرط إلا إذا كان الشاف جزءا من الشاف إليه ، أو كجرته ، أو كجرته ،

<sup>. (</sup>٢) الدليل على أن المناف أكتب التأنيث ؛ الحاق تاء التأنيث بفعه .

<sup>(</sup>م) المئة : تسلمت الرباح النصون ، إذا أمالتها وحركها ، والنواسم جيع ناسمة وهي الرباح المينة ، والمنف : أن هؤلاء التعسوة قد مشين في احتزاز وتحسايل كما تهز الإغصان الذ تحركها ونحر طلها الرباح .

الإعراب : مشين : نمل وقامل : كما : الكاف حرف جر : موصول وجمة اهترت صلة . إطاليها : مقمول مقدم لتسفيت و عم الرياح : فاعل .

والشاهد: في كلة (مر الرياح) حيث أنت القبل بناه التأثيث ، مع أن فاهله مذكر وأعًا اكتسب التأثيث من المناف إليه المؤنث وهو كلة ( الرياح) ،

المصناف[ليه ( الزياج ) وصع ذلك، لطحة الاستفتاء عنه بالمفتاف[ليه، فتقول : تسفيت الرياح .

فإذا لم يصلح الصافى للحذف والاستغناء عنه ، لم يجور التأقيث ، فلا تقول : خرجت غلام هند ، بالتأنيث ، لآنه لا يقال : خرجت هند ويقهم منه خروج الفلام .

٧ \_ اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه:

إذا كان المُمَّاف مُؤثّناً ؛ والمعناف إليه مَذَكُراً ؛ جَاذَ أَنْ يَكَتَسُنَهُ الشّفاف الله مَذَكُراً ؛ جَاذَ أَنْ يَكَتَسُنَهُ الشّفاف الله عَلَى الشّفاف والاسْتَفْنَاء عنه بالمُعناف إليه ( وقدا قليل) وذلك نحو قوله تفالى: وَ إِنْ رَجَّة اللهُ عَنْ وَحَدَّة مُ مُؤْنَى ، وَاكتَسْبِكُ اللهُ عَنْ رَجِّة مَوْنَى ، وَاكتَسْبِكُ اللهُ عَنْ رَجِّة مَوْنَى ، وَاكتَسْبِكُ اللهُ عَنْ رَبِّهُ مِنْ لَكُونًا أَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ الْجَيْرِ وَرَبِّ ) مَذَكُونًا ؟ .

وإلى ما تقدم من اكتساب التأليك من المصاف إليه . أشار ابن مالك فثال:

> وَزَبُّنَا أَ ثُمَّتِ ثَانٍ أَوَّلا اللَّهِ اللَّهِ كَانَ لَمْذَفَ أَنُوَّ مَلاًّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الحلامة :

عرف أن المضاف قد يكنسب من المضاف إليه التعريف أو التخصيص وكذلك قد يمكنسب منه التذكير أو التأنيث بشرط صنعة خذف المغتاف والاستثناء بالمضاف إليه ، والامثلة تقدمت .

<sup>(</sup>١) هناك اوجه أُخْرِئ لتذكرُ ﴿ قَرَبَتِ ﴾ فَ الْآيَة · وَسُهَا أَنَهُ عَلَى وَزَلَ فَسَلِ . يستوى فيه الذكر بالمؤنث .

الأسماء من حيث قبولها الإضافة:

الكثير الفسالُب في الأسماء : صلاحيتها للاطافة تارة وللأفراد تارة أخرى نه مثل : وأثل نه تقول : هذا قلم تافع ، لوثنذا كلم خالد .

ولمكن بعض الأسماء: تمتنع إضافته ، لاستغنائها عن الإضافة . وذلك كالصبائر، وأسماء ألوشارة ، والأسماء الموضولة، وأسماء أتشرط والاستفهام المتحداد أى . و ومسور عالم يد تفصيله تم المتحداد أن . و ومان :

١ - مأبحب إضافته إلى المفرد .

٧ ـ وُمَا يَحِبُ أَرْضَافَتُهُ إِلَى الْجَلِّى . وَإِلَيْكُ حَدَيْثُ كُلُّ :

# أولا \_ مابجب إضافته إلى المفرد

وهر قسمان : ما يلزم إضافته الفظا ومعنى : وما يلزم إضافته معنى دون لفظ :

ب قالدی یلوم إضافته ممنی دون لفظ . کلبات ، مثل دکل ، ۶ . و بعض ،
 و د أی ، فهذه المکلمات یلوم إضافتها إلى مفرد . فتمارة تصاف إليه لفظا
 و ممنی ، مثل : کل الطلبة مقبل ، و بعضهم فاهم وأجم شجاع ؟

و تارة تمناف معنى فقط ( فنستممل حينئد مفردة ، أي : مقطوعة هن الإضافة في الفظ دون المعنى (٢٠) ، مثل : كل مقبل ، و بعض قاهم ، وأي شجاع ؟ وسياتي الحديث على هذا وهن ، أي ، بالتقصيل ،

٣ ـ والذي يلزم إضافته إلى المفرد لفظاً ومعنى ، ثلاثة أنواع :

(۱) ما يعناف إلى الظاهر والمصمر: نحو: هند ، ولدى ، وصوى ، وقصارى، وحمادى. تقول: عند أقد قصاء الآمور، وعنده مفاتيه ح النيب . ولدى محد مال، ولديك فنى، ولا أديد سوى وجه الله ، فسكل شيء سواه ولذى مجد مال، ولديك فنى، ولا أديد سوى وجه الله ، فسكل شيء سواه ولالى مر، وهماداه ، وحمادي الأمر، وحماداه .

وتما يضاف إلى الظاهر والمعشمر : «كلا ، وكلنا ، نحو كلا الرجلين ، وكلامها وسيائي الجديث عنهما .

وما يلزم إضافته إلى الظاهر فقط : مثل السكليات : أولو , وأولات وفر ، وذات : تقول : الآباء أولو فضل ، والامهات أولات نعمة , وهلى ذو مال ، وهند ذات جمال .

<sup>(</sup>١) المراد بالتردم الإضافة ( معنى ) أن الإضافة فى المني لابد. منها أما اللفظ فتارة يذكر ، نتكون الإضافة لفظا ومعنى ، وتارة يحذف . فتكون الإضافة معنى فقط ( أى التقدير فقط ) .

 <sup>(</sup>٣) لم يشر ابن عقبل إلى هــذا النوع . وقد ذكرتاه استكمالا للموضوع ومنها :
 هذا ذبك . يمن أسراع بعد إسراع .

ع ـ وما يلزم إضافته إلى المعتمر فقط ، مثل : وحده ، ولبيك ، وسعديك ، ودراليك ، وحنائيك .

إلا أن كلة , وحد ، تضاف إلى جميع الضائر : تقول ذاكر الزميل وحده ، وذاكر ت وحدى ، وسافر وحدك .

وأما ، لبيك ، وما بعدها فتختص بضمير الخاطب . تقول : لبيك أبها الدامى : ومعناها : أشيم هل إجابتك إقامة بعد إقامة ، وسعد يك أبها المستعين، أي إسعاد لك بعد إسعاد ، وكذلك : دواليك : يمنى : تداولا بعد تداول ، وحنائيك : يمنى تحننا عليك بعد "عنن .

فهذه السكلات لاتضاف إلا إلى ضمير المخاطب، وشذ إصافتها إلى الغائب أو إلى الاسر الظاهر .

ومن إضافة و اي م إلى ضمير الفائب شفوذا قول الشاعر :

إنك لو دعواني ودونى ورواه ذات مُتْرع بيُون

لَقُلتْ الله لِمَنْ يَدْعُو لِي (١٠ \*)
 فقد أضاف و لى ، إلى ضمير العائب و ذلكُ شاذ .

كَا شَدْ إِضَافَةً وَ لَنِي ، إِلَى الأَمِمِ الطَّاهِرِ : في قول الشَّاهِرِ :

دَعُوتُ لِيا ْ نَابِنِي مِسْوِراً ﴿ فَلَكِّي فَلَيْ يَدَى مِسْوِدِ<sup>(٢)</sup>

(١) زوراه : غَتْح فسكون : الأرض البدية الأطراف • (مترع ) : محسد .
 ( يبون ) على وزن صبور : البئر البدية النس •

والمني : أنك لو ناديلني وبيلنا أرض بعيدة الأطراف ، ذات ماء بعيد لنرو أخيتك إجابة بعد إجابة ،

والشاهد نول : ( لبيه ) حيث إضاف لي إلى ضير النالب وذلك شاذ .

(٧) اللغة : لما تأبق : أي تزل بي من مامات الدهر . مسور : اسم رجل .

وُلَفَاهد : قولُه (فلي يدى مسور ) حيث أمناف لي الم اسمطاهر • وهو يدى وقاك شاذ • وفيه شاهد آخر • وهو عيء لمي مثن كما يقول سيبويه وليس مفرط متصورا كا يقول يونس • إذ لو كان مقردا لبقيت الألف ولم تطب ياء • وإحراب وليكن . . . هل هي مثناء لفيظا : أم مِفِردة ؟

مذهب سيبريه . أن لبيك و أخواتها : مثناه لفظا : ومعناه التنكرار ، وإناك كانت ملحقة بالمثنى، لأن المقصود من الثنية التكثير . والتنكرار ، كوله تمالى : دثم ارجع البصركرتين ، أى :كرات ، فليس المقصود بكرتين مرتين . بل المراد التكثير . والتنكرار .

ـــ ومذهب يونس : أن لبيك مفرد وليس مثنى ، وأصله لي ، حلى وزن فالى ، فيو مفرد مقصور ، قلبت ألفه ياء مع الضمير ، كما قلبت ألف إدى وعلى ، ياء مع البشمير ، فى قواك : إديه وعليه ،

ورد جليم سيبويه: بأنه لو كابت ألفه مقصوبة: لم تنقل ألفه مع الظاهريا-كالم تنقلب دلدي، وجلى، مع الظاهر فيكما يقال: على زيد ولدى الياب، بالآلف: كان ينبش أن يقال: إلى زيد، بالآلف أيضاً بالكثيم لما أضافرها إلى الظاهر قليم إلاّلف عام، فقالول:

و قُلِّي ُ يَدِكِي مِسْور (١) .

فدل ذَلك على أنه مثني، وليس بمقصور ، كا زعم تو أس .

المجاهد : تلي : الآولي ؛ فعل ماش - وتوالي : قلي بيرى : الفاء المتدليل ولي : مصدر مصدوب على المعول الطاق وهو مضاف ويدى : مضاف إليه ، ويدى مضاف وصبور مضاف إليه ،

 <sup>(</sup>١) يتدر الململ من لفظ المصدر إلا في كان (جدفا فيك) فيتدر من مسناه ،
 وقبل : أن أمل الميك : المبابليين الت ، ثم حذات زوالد المبدر ، وحذف حرف الجر من المصول ( الكاف ) وأخيف الجدد ، إله ،

<sup>(</sup>٧) سبق الحِديث عن جِذَا في بيت متقهم .

وإلى ما تقدم قال إبن مائك ميثيرياً إلي نه عين بما بادم إصافته إلى المفرد: وبعض الأشداء كيضاف أبكاً وبعضُ ذَا قد يَأْت لفظا مُتْرَدَا ثم أشار إلى ما يادم اصافته إلى الصمير فقال:

م ما در وق ديرم سامه و المسلمية و المكان المرا حيث وقع: كَوَحْد، آبي، وَدَوَالَى، سَـ ْدَى ﴿ وَشَذَ إِيلاَهُ ﴿ يَدَىٰ ۚ ﴾ البِّي وأنت ترى: أن ابن مالك لم يشر صراحة إلى مايارم إضافته للظاهي

فقط . أو الظاهر والمشمر معا .

#### الخلاصة:

الذي يلزم إضافته للمفرد قسيان : ما يلزم إضافته الفظا ومعنى ،
 وما يلزم إضافته معنى دون لفظ .

٧ ـ والذي يارم اضافته لفظا ومعنى : ثلاثة أبواع :

مًا يَصْافَ إِلَى النَّهَاهِرِ ، والمُعْسِرِ ، مَثْلُ : عند ، لَدَى ، سوى •

وماً يلزم إمّافته الظاهر فقط : وهو ؛ أولوا ،وأولات ، ودَّو ،وذاتٍ • وما يلزم إمّافته للضمر فقط ، مثل : وحد ـ وليك وأخواتها •

٣ ـ وتمرب لبيك وأخوائها: مفدو لا بطلقا ، ومذهب سيبويه أنها ملجة بالمثنى، ومذهب سيبويه أنها مفرد مقصور على وزن: فعلى والصحيح الاول.

# ثانيا : ما يلزم إصافته إلى الجمل

وهو نوعان : مايسناف إلى الحلة الإسمية ، والفعلية ، وهو : حيث،وإذ. وما يعناف إلى الحلة الفعلية فقط وهو إذا :

١ ما أما دحيث ، فهى ظرف مكانت مبنى على الضم ، و تضافي إلى الحلة الإسمية ، مثل ، أجلس حيث محمد جالس ، ومثل : يطيب المقام حيث الشمل ملتثم .

و إلى الجلة الفعلية . مثل : أجلس حيث جلس محمد ، وكفوله تعمل : و وكلوا من حيث شتتم رغدا ، .

وشذا إصافة وحيث ۽ إلى مفرد كقول الشاعر :

أَمَا تَرَى حَيْثُ سهيلِ طَالَعًا ﴿ نَجْمًا كِيضِ كَالشَّهَابِ لاَمِعَا<sup>(ه) `</sup>` فقد أضيف وحيث ، إلى مفرده ، وهو شاذ .

لا ـ وأما د إذ ، فهى ظرف المرمن الماضى المبهم (٢) وتصاف إلى الجلة الإسمية ، مثل : جثت إذ تحد مسافر ، وقوله تمالى : واذكروا إذ أنتم قليل .
 كا تصافى الى الجلة الفعلية ، مثل : فرحت إذ قدمت مور السفر ، وتحو قوله تمالى : واذكروا إذ كنتم قليلا .

<sup>(</sup>١) اللغة : سهيل : نجم تنضج الفواكه عند طلوعه وينقضي الفيظ ، الشهاب : شعلة النا.

والاعراب : حيث ملمول به مبنى على النام في محل نسب ، وحيث مضاف وسهيله مضاف إليه طالعا : حال من سهيل ، ونجما : منصوب على المدس بقمل محذوف . ولا معا : حال مؤكدة .

والشاهد: قوله : حيث سهيل ، فإنه أضاف حيث إلى اسم مفرد ، وذلك شاذ عند الجمهور ، لاتها تضاف عندهم إلى الجملة ، وقد روى البيت (سهبل طالع) ولا شاهد فيه حبشذ ،

<sup>(</sup>٧) البهم : هو غير الحدود. مثل سين. وتت. وهو غير محدود بأيام أو ساعات.

وهجور حذف الجلة المصاف إليها (إذ) ورؤى بالتنوين عوصا عن الجلة الحذوة تشكون (إذ) مفردة . أي مقطوعة هن الإصافة لفظا، لوقوع التنوين عوصا عرب الجلة المصاف إليها ، ذولك كقوله تمالى : ويومئة يفر م المؤمنون وكقوله تمالى : وأثم حيئة تنظرون ، (١).

ب و أما (إذا): فلا تعناف إلا إلى الجلة الفعلية ، فتقول : آتيك إذا طلعت الشعسى ولا يجوز إضافتها إلى الجلة الاحمية ، فلا تقول آتيك إذا الشعس طالعة .

# مَا يُعُورُ إِصَافِتُهُ إِلَى الجُلِّ ، وَهُو مَا كَانَ يَمْعَىٰ (إِذَا) :

وما كان يممنى ( إذ ) فى كونه ظرفا ماضيا ، مهما ( أى فيرعدود ) مثل حين ، ووقت ، وزمن ، ويوم ، يجوز إصافته إلى مايشناف إليه ( إذ) أى . إلى الجلة الاميية والفعلية ، كما يجوز إهنافته إلى المفرد .

فثال إصافته إلى الجملة الفيلية ، حضر محمد حين يحرك القطار ، ووقت سافر خاك ، ويوم قدم بكر .

ومثال إضافته إلى الاسمية، حضر محمد حين القطار متحرك ووقت عاله مسافر ويوم بكر قادم(وسياني أن الظرف هنا يجوز إهرابه، ويجوز بناؤه على الفتح ). \_ ومثال إصافته إلى المفرد : جاء زيد حين حضورك . كما ياتى غير

مصافى مثل، مضى حين هجيب، وشيانى يوم سميد. ولملك أدركت الفرق بين (إذ) وبين مانى ممناه، وهو أن (إذ) تضاف إلى العمل وجوبا، وأما مانى معناه، فيضاف إلى الجمل جوازا

فإن كَان الظرف فير ماض ( بأن كان للمستقبل ) لم يحر مجرى ( (ذ) بل يعامل معاملة ( (ذا ) فلا يضاف إلى الجمل الاسمية ، بل يضاف إلى الجملة الفعلمة فقط ، أجيئك حين يحضر على .

 <sup>(</sup>۱) المشاف إليه محذوف: والتقدير: وأنتم حيض إذ بانت الووح الحلمة و و الكثر
 ما يكرن ذلك هند إضافة طرف الومان إلى (إذ) مثل: بومنذ و وساعتذ و وحيثذ و
 رن ذلك هند إضافة طرف الومان إلى (إذ) مثل: بومنذ هو من على المعرب الله على المعرب المعر

وإذا كان فطرف محدوداً ، مثل : شهر ، وحول : وجب إضافته إلى للفرد ولا يضاف إلى الجملة فتقول : شهر رمضان ، وحول كذا .

وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم . موضحا حكم حيث (ور(ذ) وما في معناها فقال :

وألزشوا إضافة إلى الجُمل هميثُ وإذوإنَّ ينوَّنُ يُحْمَلُ إنزادُ وإذه وماكإدَّ من كإذَ أَضِف جوازًا ، نحو حينَ جا انبذ الخلاصة :

 ١ عا يارم إضافته إلى الجمل: حيث، وإذ، ويضافان إلى الجملة الاحمة والفعلة، وإذا يتخاف الفعلة فقط.

ب \_ وماكّان يمنى (إذ) فى كونه ظرفا مبهما للماضى: يجوز إضافته إلى
 الجملة (مطلقا) كا يحوز إضافته إلى المفرد ، ويجوز عدم إضافته لمطلقا .
 فإن كان الظرف للمستقبل هومل معاملة (إذا) فيضاف إلى الفعلية فقط

فإن دان الظرف للبستامل هومل معامله (ودا) فيضاف إلى وإن كان محدودا وجب إضافته للفرد ، والأمثلة تقدمت .

### حكم مايضاف إلى الجملة جرازا، ووجربا:

تقدم أن الاحماء المضافة إلى الجمل على تسمين ما يحب إضافته ، وما يجود . وحكم الذي يجب إضافته إلى الجمل ، أنه يجب بناؤه كـ (حيث) المبنية على الضم و (إذ، وإذا) المبنيان على السكون .

رأماً ما پجور إمنافته إلى العمل ، وهو ما أشبه (إذ) مثل: يوم، وحين وزمن، فحكه . جواز الاهراب والبناء ، سواء أصيف إلى جلة فعلية ، فعلها ماض، أم فعلها معنارع، أم إلى جلة إسمية ، مثل: هذا يوم انتصر الجيش، وزمن عصد الارع ، ووقت الفتح على البناء ، والرفع على الإمراب قول الشاعر :

(١) يوم ــ وما بسدها ــ ونست خبر الهيتدا ، نبيل البناء نتول : ميني على الفتسج ف على رام خبر ، وعلى الإعراب نتول : خبر مرنوع بالشبة لظاهرة . عل حين عانَبَتُ الشيب مل العبَّا ﴿ فَعَلَتَ أَلْمًا أَصِحَ وَالشَّهِبُ وَازْعُ<sup>60</sup> بِغْتِهِ نَوْنَ ( حَيْنَ ) على البنّاء وكسرها على الاعراب ·

مذا مذهب المكوفيين ـ وهو جواز الاعراب والبناء ـ ولمكن الختاد عندهم البناء ، فيا وقع قبل فعل مبنى ( وهو الماحي ) مثــــل : يوم انتصر الجيش ، وكالسيت .

والمختار الإمراب ، فيها وقع قبل فعل معرب (أى مصارع) أو قبل جلة إسمية . ويؤيد ذلك قرّاءة السبعة ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) برفع ( يوم ) على الإعراب ، وفتحه على البناء .

ومذهب البصريين: وجوب الاعراب فيا وقع قبل معرب (أي مصارع) أو وقع قبل جلة إسمية ، وجواز البناء والأعراب فيا وقع قبل فعل ماض ، وأسكن الراجع وأى السكوفيين لما تقدم .

و إلى ما تقدم \_ من جو از الاعراب والبناء \_ لما جاز إضافته إلى الجمل أشار ابن مالك بقوله :

وائن أو امرِبُما كاذ قدَ أَجْرِيا واخْتر بِنا مَثُلُو فَعَــــَلُ بُنِيا وَقِيلُ مَثْلُو فَعَـــَلُ بُنِيا وَقِيلًا مُعْرِبًا أَوْمُبَعْدًا أَمْرِبُ \* وَمَن بَنِي فَلَنْ مُبْعَدًا

المتلاصة :

ما بحب إضافته إلى الجمل: يجب بناؤه كحيث ، وإذا .

وما يجوز إضافته إلى الجل : يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف

(۱) الإعراب: على : حرف جر ( ومناها هنا للظرفية ) ، حين : بدى بالجر معربا ويروى بالنتج مبنيا ، وهو الهنار ــ وعلى كل حال هوجرورو لفظا أو عملا . والجار والمجرور متعلق بلسوله : (كلفت ) في بيت سابق . وجملة : عانبت : في محل جر بإضافة (حين ) إليها .

والشاهد في تسوله : في حيق : فإنه يروى بوجهيق ؛ يجر : حيق وتحه . فدل خلف على أن إذا أضيئت إلى مبنى كا هنا جاز نبها البناء . وجاز الإعراب والمتنارهنا : لحناء : لما عرفت . إلى الفعلية ، أم إلى الاسمية ، هذا مذهب الكوفيين ، والخنار حديم البناء فيا أضيف إلى مبنى ( أى فعلى «امن) والحنتار الاهراب فياوتع قبل مشارع، أو بخدلة اشمية ومذهب البصريين : وجوب ألاحراب قبل المصارع والبعملة الاسمية ، وجواز البناء والإهراب قبل فعل ماش، ، والأمشاة والتفصيل قد تقدم .

رجوع إلى وإذا ، وحكمًا .

تقدم أن رؤذا ، يجب إضافتها إلى الجملة الفعلية (١) ، ولا تضاف إلى الاسمية ، (خلافا السكوفيين والآخفش )، فلا تقول : وأجيئك إذا محمد حاضر » .

- فإذا دخلت على الاسمية فى نحو أجيئك إذا محمد حفتر ، وإذا السياء انشقت فسيبويه ، يحمل الاسم المرفوع فاملا الهمل محدوف يفسره المذكور والتقدير، إذا حضر محسمه ، وإذا انتقت السياء ( فتكون الجملة فعلية )، والاخفض أجاز أن يكون المرفوع مبتدأ ، وما بعده خير ، لأنه يجوز دخولها على الغملة الاسمية ،

و لملك تدرك الآن \_ عمل الخلاف والاجاع فى د إذا ، \_ وهو : أن د إذا ، تدخل على الجملة الفعلية بالاجاع، مثل - أحيثك إذ عمد قاد ـ لايجوز هذا الآسلوب عند سنيويه ، ويجوز عند الآخفش والكرفيين .

\_ وإن كان الحج فعلا ، مثل : أجيئك إذا محمد قدم ، ونحو ، إذا السياء انفقت .

فهذا الأسلوب جائز بالاجاع ، ولكن الخلاف في إعرابه . فسيبويه : يجعل المرفوع ، فاعلا لفعل مجذوف (كما تقدم )والآخفش يجعله . مبتدأ، وما بعده خيل .

# أسماء أخرى وأجبة الإضافة وللمفرد،

ينها : كلا.وكاتنا ــ أي ــ أدن ــ مع ــ هذو ـــ فيهر ـــ وأمثالها ، وإليك بيانها ، وحكم المضاف إليه في كل :

١ -- كلا، وكلتا.

وهما من الآلفاظ اللازمة للاضافة لفهظا ومعني ، ويشيُّوط في للعِياف إليه بعدهما ثلاثة شروط :

الآول:أن يكون مثنى لفظا ومعنى، مثل: كلا الرجلين، وكلتا المرأتين،أو معنى فقها 12) ، مثل: كلاهما ، وكاتاهما ، ومن المثنى معنى قول البياهر :

إن المنتجير والشر" مُسَـــنَى وكلا ذلك أوجه وقبل (؟) فالمضاف إليه دذلك ، وإن كان مفرداً فى اللفظ ، ولـكنه مثنى فى المهنى الآنه أشِيلِر إلى النهن هما : الخير والشر .

(١) إن كان الفناف إليه اسم ظاهر مثنى ــ نهـ و مثنى ــ لفظا ومنى وأن كان المشاف إليه ضير المرادة التثنية . المشاف إليه ضيرا أواسم إهارة نهو مثنى معنى فقط (حيث إن الانجمل علامة التثنية . وهوالضبر ( نا ) الفظ (نا) مشترك بيضالتنى والجم . ومن ذاك أول الشاعر :

کلانا عنی من أخيسه حبانه وعن إذا متنا أشبد تنانهنا المكلمة ( نا ) مشتراه بين المثن والجمع - ومعناها هنا المثنى ولا تضاف ، کلا وكاتا عرف شء من الفهائر غير ( نا ) والكاف ، والحاه ، مثل ، كلانا وكبلاكا - وكلاها . (٣) اللمة : مدى : غاية ، وجه - جهسة ، وقبل : ينتحتين له عدة مدان .

(۷) الله : مدى : طايه : وجه : جهت : ودن : يستحييج ه عده مدان • منها الحبيبة الواضحة ــ والمنى : أن الخير والشير طاية ينتهى إليها كل واحد منهما وأن ذك أمر وانسم •

لشاهد : قسولًه ( وكملا ذلك ) حيث أضاف (كلا ) إلى مفرد لفظا وهو ( فهـ ) الآنه منهي في المعنى الميودته جلي السين وهما الحبر والنهر .

الإعراب: الخير : خبر أن ، مدى : اسم أن ، كلا مبتدأ ، وفاك مذاف إليه ، وجه : خبر المبتدأ ، وقبل ، معطوف عليه . الثانى: أن يكون أمر فقي فلا يجوق إضافتها إلى شكرة ، فلا تقول : جائي كلا رجلين (١).

· الناك: أن يكرن كلة و احدة قلايجوز إضافتهما إلى مأأفهما لنهن بتغرق فلا نقول : حضر كلا على وعمد ، ولا قرأت كلنا الصحيفة والرسالة .

وقدجا، شدودًا قول الشاعر :

كلا أمنى وخَلِيل واجدى مصَّداً في النائبات و إلمنام السُلمات <sup>77</sup> فقد أضيف دكلاء إلى متى متفرق وهو : أخى وخليل ، وهو شأذ . وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم من الشروط فقال :

لِفْهِم اثنين مُعرب - بلا تفرق" ـ أضيف مـ (كاتا)و (كلا)

#### المتلاصة :

كلا وكاتا : من الآلفاظ اللازمة للإضافة ، ويشترط فى المضاف إليه بعدهما – أن يكون مثني لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، وأن يكون معرفة لا نسكرة وأن يكون كلمة واحدة ( لا متفرق ) والأمثلة تقدمت .

أي: وحكم ما تضاف إليه .

وأى : ملازمة للاصاقة إلى المفرد ، وهي أنواع :

إ ـ الاستقوامية : مثل : أو الرجال مسافر ؟

لا ـــ والموصولة : مثل : أعجبن الفائرون ، وسأسلم على أجم إأسبق أي :
 على الذي هو أسبق .

٣ ــ الشرطية : مثل : أي كتاب تقرأ تستفدمنه .

<sup>(</sup>١) أجاز المكونيين إطافتهما إلى فسكرة عضمان، مثل : كلا رجلين تشيطين -

 <sup>(</sup>٣) المنى : كان من أخى وصديق يجدنى عونا وناصراً له في الهابت ، والنوائب .
 والشاعد : توله : كلا أخى وخليلى ، حيث أضاف (كلا) إلى متعدد مع التفرق.

<sup>ِ</sup> والشاهد : قوله : كلا أخي وخليلي ، حيث أضاف ( كلا ) إلى متعدد مع التفرق. بالمنظف وهو هاذ .

والوصفية ، وتكون نشأ لشكرة ، مثل : حردت يرجل أى رجل ،
 وتكون في حالا من معرفة ، مثل : مردت بزيد أى رجل .

وأى: الوسقية . ملازمة للاصافة لفظاً ومعنى امثلناء أما الثلاثة الأوفى فلازمة للإصافة معنى ، يمعنى . أنها قد تصاف لفظاً وممنى ، كما قدمة وقد تضاف لفظاً وممنى ، كما قدمة و وسأسلم على أن هدر أسبق ، وأيا تقرأ تستفيد ، وإليك تفصيل كل قوع ، وحكم المحافى إليه في كل :

# ١ أى الاستفهامية ، وما تضاف إليه : وهي . ملازمة للإضافه معنى دكما قدمنا » .

وتصافى إلى النكرة والمعرفة ، فتصافى إلى الشكرة مطلقاً ( أى سوأه كانت مفردة ، أو مثناة ، أو جمعا ( مثل أنَّ رجل فاز ؟ وأى وجلين فازا؟ وأى رجال فازه ! ؟

ر تشاى إلى المعرفة ، بشرط أن يكون مثنى أو جمعا ، مثل : أى الهريقين فاز؟ وأيكم أحسن عملا .

ولا تبناف للفرد للمرفة إلا في حالتين الأولى: أن تشكر رمثل قول الشاهر: 
إلا تسأنون العاس أبي وأبكم غداة اليقيها كان خهراً وأكرما (٢)
الثانية: أن يكون المفرد ذا أجزاء ويقصد الاستفهام من أحد أجزائه، 
مثل: أي الوجه أجمل ؟ وأي زيد أحسن ؟ أي: أي أجزائه، والذلك يجاب 
بالأجزاء، فيقال . العين، أو الوجه، أو عينه أو وجه،

<sup>(</sup>۱) الإعراب: إلى : مبتدأ . واى مشاف وياء التسكم مشاف إليه ، وابكم : مسلوف على إلى خداة : طرف : مشلق (خيرا واكرما) وخيراً : خبركان . والشاهد : قوله : إلى وأبكم : حيث أشاف (أيا) إلى المرفة وهى ضبر المشكلم في الأولى . وضبر الخاطب في الثاني ، واقدى سوم ذاك تسكرارها .

٧ . أي : الشرطية ، وما تضاف إليه :

ومى : ملازمة للإضافة معنى ، كالاستقهامية ، وهى «ثل الاستفهامية في جمييم أحكامها .

فتضاف إلى النكرة مطلقا ، مثل : أي كتاب تقرأ تستفد ، وأي كتاب تقرأ تستفد . وأي كتابين تقرأ تستفد .

وتعناني إلى المعربة المتناة أو الجمع ، مئـــل : أى الرجلين تعنوب أضرب، وأى الرجلين تكرم أكرم .

ولا تضاف إلى المفرد المعرفة ، إلا إذا قصد الآجراء ، مثل: أي الوجه يعجبك يعجبني ( أي : أي أجراء الوجســه ) أو تكررت مثل : أي وأيك يشكلم يحسن الحديث .

٣ ـ أي : الموصولة ، وما تعناف إليه :

وهي ملازمة الإضافة معنى :

ولا تضاف إلا إلى معرفة : دكا ذهبيك ابن مالك ، فنقول : أعيجت بالمجاهدين ، وسأسلم على أيهم هو أشجع ، أيه هلى : أى هو أشجع ، بمجنى : على الذى هو أشجع ، ولا تضاف للنكرة على الوأى الصحيح ، وقبل تضاف إلى تكرة ، ولكنه قليل ، مثل : يعجبنى أى رجلين قاما .

۽ \_ أي الصفة ، وما تضاف إليه :

وتختص بوجوب إضافتها إلى المفرد لفظاً ومهنى. وأنها لا تضاف إلا إلى الكرة، وهي نوطان :

إ ـ ما كانت نعتاً لنكرة، عثل: سلمت على شاعر أى شاعر وقايلت رجلا أى فن

لا من معرفة مثل : سلبت على الشاهر أي شاعر، وقا لمت الريداً أي في ، ومن وقوعها حالاً قول الشاهر أ

<sup>(</sup>١) يشترط في المضاف إليه : أن يكون من لفظ الموصوف أبه من معناء كما تبهه .

فَاوْمَاتُ إِيمَـــادَخَفِيا لَحِبْرَ فَلَهُ عَيْدَـــا حَبْرُ أَيَّمَا فَقَ ﴿؟ فَقَدُ وَقَمَتُ دَأَى مَالاً لَنَ الْمُعرِفَةَ دَحِبْرٌ ، وهي معنافة إلى نسكرة وقد أشار ابن مالك إلى دما تقدم من حكم أي ، وأنواهها فقال :

ولا تعنيف المُفرد مَمَوَّف (أيا) فإن كَرْسُها فأصف أُوتنو الأجزاء، واخصص بالمعرفة بوصولة أيا ، وبالمكس الصفة وإن تَكُن شرطاً أو استفهاماً فطلا كنّل بها السكالاما الحلاصة :

١ \_ أي : أربعة أنواع :

الاستقمامية والشرطية : وكل منهما يعناف إلى النكرة مطلمة ، وإلى المعرفة المثنى ، ولا تشاف إلى المفرد المعرفة ، إلا إذا تسكرت ، أو تصد منه الأجزاء .

وأي : الموصلة ، ولا تشاف إلا إلى معرفة ،

وأى : الصفة : ولا تضاف إلى نسكرة ، وهى ثوعان: مانقع نعنا لننكرم وما تقع حالاً لممرقة ـ وهى ملازمة الإضافة لفظا ومعنى . أما الثلاثة الأولي فهى ملازمة للإضافة معنى لا لفظا ، يمعنى و أنها قد تأثي مضافة ، لفظاومعنى، وقد تأثير مفردة مقطوعة عن الإضافة ، والأسئلة تقدمت .

### ٧ \_ إدن \_ وأحكامها :

أما لدن : فهي ظرف ميهم يدل على مبدأ الناية الزمانية أو المكانية، مثل :

 (١) اومأت : آشرت وحير ، اسم رجل ، والمنى : أنى آشرت إلى حيد إشارة خلية ، فما كان آحد بصيره وأنقده ، الأنه رآني مع خفاء إشارتى -

الإعراب: إيمــاه: مقمول مطلق ، ( نله؛ ) آلجار والحجرور خبر مقدم ( هينا ) ميهدا مؤخر ، وحبق : مضاف إليه : أيمــا ، أي يــ حال من حبق ، وما : زائدة . وفق : مغباف إليه .

الشاهد : أيما فق . حيث أضاف ( يا ) الوصفية إلى النكرة •

مضيت منآدن البيت إلىألمزرءة ، وقمنيت فى المشيى من لدن الظهر إلىالعصر وهى ملازمة للإمنافة لفظا ومعنى(١) فى أغلب حالاتها ومن أم أحكامها :

۱ - أما مبنية على السكون ، عند أكثر العرب ، لشبهها بالحرف فى لوح استمال واجد \_ وهو الظرفية وابتداء الفاية ، وحدم جواز الاخبار بها وليكن ثبيلة قبض تعربها تصبيها لها يعتد ومن إحرابها على لفتهم قراءة أو بهكر هـ عاصم دولينذر باساً شديداً من لدنه ، بسكون الدال واشجامها بالعنم وبكسر الدون) ، ويحتمل أن تدكرن معرفة في قول الشاعر :

 ب وقد تفرج و لمدن » من الظرفية إلى الجر و بمن » وجوها بمن هو أكاثر استعالمًا » ولذلك لم ترون القرآن الكريم إلا بمروزة " بمن » كحقوله "عالى : وصلناه من أدفا علما » وقوله تعالى " ولينذو بأسا شديدا من أدفه » »

 (١) وتشاف إلى الدره كا مثلنا وتشاف إلى جمة الدلية أو الإسمية ، فالدمليمة كدول الشاهر :

صريع خوان واتهن ورقشه لدن شب حق شاب سود الدوائب والإسمية ، مثل : وتذكر نعان قمن أنت يلفر .

وتكون الجلة في عمل جر بالإضالة .

(٧) انتهض: تتحرك . والرحدة: الرحشة: وماذكره احراض الحى القلسى الآن (الملاريا): والمنية أن الحمي تضبيق ليسرح الارتماد إلى . من وقت المثاهر إلى العصر والشاهد قوله من فمن : حيث كمر أون ( فمن ) وقبلها حرف غير ، فيحتمل إنه أحرب فمن غيرها بالسكسرة فليلفة فيس ، ويحتمل أنها مبنية فل السكون وحركت بالسكسر التخلص من الساكنين ، ولحفظ لم يستدل بها على لنة قيس ، وإنما قبل ، ع ومحمل أن تسكون منها . ب وادن ملازمة الإضافة ، وبحر ما يليها بإضافتها إلا كلة وغدوة ،
 فقد جاءت منصوبة بعد ولدن ، في قول الشاعر :

ومازال مهرى مزَّج السكلب منهم فين خدوة حقَّ دانت الروب(١)

فقد وردت كلَّه دفدوة ، منصوبة بعد ، لدن ، وفي نصيبها ثلاثة أقوال : ٩ حــ وقيل : أنها منصوبة على الخييو<sup>(٧)</sup> وهذا اختيار (بن مالك .

وقيل: أما منصوبة على أنها حيد لكان الناقصة المحذوفة والتقدير
 من لدن كانت الساعة غدوة.

نم. - وقيل منصوبة على القشبية بالمفعول به (٢) .

وحكى الكرفيون رفع دغدوة ، يعد دلدن ، على أنها فاعل الكان التامة المحذوفة ، والتقدير خمن لدن كانت فدوة ، أي : وجدت غدوة .

ويجوز فى د غدوة ، بعد لذن : الجر ، على الإضافة ُ، وهوَ القياسَ ، لأن الأصل فيها الإضافة

ــ ولعلك أهركت أن . غدوة، بعد لدن يجوز فيها ثلاثة أوجه النصب والرفع ، والجر .

<sup>(</sup>۱) المئة: مزجر الكلب: هوالمكان الذي يُزجر ويطرد التكليب إليه توالمراويه البعد . و المثن ؛ ماذال مهرى يعيداً عنهم من أول النهاز إلى آخره

والشاهد: توله يض فدوة : حيث تصي غدوة بسد (لدن) طرائييز ولم يجره بالإسالة. الإحراب : مهرى : زال ، مزجر: طرف مكان متسلق بمسعد ونسخير زال ، فمن :

هرف الابتداء الناية مبنى على السكون فى محل نصب ، متعلق بزال . أو بخبرها . (٧) لأن (لدن) تدل على زمان مبم ، وقد اصدوا تفسيرهذا الابهام ( بندوة ) .

<sup>(+)</sup> وذا كانت ( غدوة ) منصوبة على التميز تسكون ملودة أى غير مبتدانة . [ه] إذا كانت منصوبة على خبر لسكان . أو مرفوعة " تسكون ( قدن ) مضافة إلى الجلة ، وعلى الجر : مضافة لمرد .

#### حكم المعلوف على دغدوته ،

. وإذا مطف على دغدوة ، المنصوبة بعد لدن : مثل : أمشى كل يوم لدن غدوة وعثية : جاز ف المعلوف النصب والجر ، أما النجيب . فيالعطف على لفظ دغدوة ، المنصوبة ، وأما الجر فراعاة للأصل ( إذا أصل غدوة الجرع الإضافة ) .

وإلى مانقدم من أحكام « لدن » أشار ابن مالك بقوله :

وألزُّ وا إضافة (لدُنُّ ) فِحْرُ ونِصِبُ (خُدُوة) بها عنهم ندَرُ ١ سادن : ظرف مهم تدل على مبدأ الفاية الزمانية أو المكانية .

، ٧ ـ . وهي مبنية على السكون عند الآكثرية ، وقيس تعربها كما في الآية .

٣ ـ وقد تخرج عن الظرفية إلى البعر. د يمن ، وهو أكثر إستعالها .

ع \_ ويجر مايليها بالإضافة وقد جاء نصب دغدوة ، بعدها .

ه ــ وكلمة د غدرة ، بعد د لدن ، يحوز فيها : النصب . والرقع ، والبعر ولكل وجهة قد مرفتها وعرفت الأمثلة .

### مع : وأحكامها

وهى : ظرف ملازم للإضاقة : ينال على مكان الاصطحاب ، أو وقمته . مثل : جلس زبد مع الضيف ، وجاء محمد خالد .

#### حركة عينها:

والمشهور فيها : فتح العين فتقول . . مع ، وفتحها فتحة إحراب : أمى : أنها منصوبة على الظرفية المكانية أو الومانية .

ومن العرب من بسكن عينها فيقول (مع) وهذا قليلومنه قول الشاعر: فريش مِنكُم وهوائ معكم وإن كانت زيارتبكم لياتما<sup>(4)</sup> وقد اختلف في حكم وهم و الساكهة العين :

 <sup>(</sup>١) ريشي : الريش : يطلق على اللياس الناخر ، وولى الماش لماما : منزهامة .
 والتباهد : قوله ( مميكم ) حيث سكن البين · وهذه لمة أيرض المربيد ، والمستد
 القسرورة كا يقول سيبويه .

١ ـ فقيل إنها مبنية على النكون : وعدَّه لغة و بيغة ،

٧ ـ وقيل : إنها معربة وتسكينها للصرورة وهذأ زهم سببويه .

ب وقبل: إن ساكنة المين حرف ، وليس باسم .

# حكم المين إن و ليها ساكن:

وما تفدم من حكم عينها .. وأنه الفتح على المشهور، والتسكين عند الفليل: هذا حكمها إن ولها متحرك ، مثل . ممك ومع أحمد .

فإن ولها ساكن ، بقيت المفتوحة كما هي : فتقول مع ابنك .

وأما الساكنة العين : إن ولها ساكن : جاز في عينها الفتح أو المكسر ، فنقول . حاربت مع المحاربين ( بفتح الدين للخفة ، وكدرتنا المتخلص من النقاء الساكنين ٤٠٠ .

وإلى ماتقدم \_ من حركة عين . مع ، أشار ابن مالك فقال :

ومَع (مُعُ ) فيها قليسل ولُقل فتحُ وكسرُ لسكون يتعيسل

الخلاصة :

إن حركة عين دمع ، الفتح كثيراً ، والسكون ثليلا ، وأن لها ساكن بقيت المفتوحة كما هي ـ وجاز في الساكنة : الفتح والنكسر .

## قبل وبعد : وماجزی بحراهما

من الآلفاظ الملازمة للاضافة :غالباً،قبل وبعد، وغير، وحسب ، وأول ودون ، والعمال الست . وهي ، أمام ، وخلف ، وفوق ، وتحت ، ويمين ،

(١) وقد تستمل (مم) مفردة ، أى : مضافة ، فرد إليها الحرف الثالث وهو
 الإلف فيقال (مما ) بمني جميعا ، وحينيند تخرج عن الظوفية ، وتمرب حالا فنقول :
 ماد الهارمان مما ، وجنتا مما .

و محکی سیبویه : انها قد ترادف (هند) تتجر بمن ، انتول : ذهبت من معه أی : من هنده و هایه نراه: پستهم : ( هذا ذکر من مسی ) أی من هندی . وشال ، وما أشهبا ، مثل : قدام ، ووراه ، وأسفل ، ومل ، يمني : فوق<sup>(1)</sup> أحوالها .

وقبل وبعد، وأمثالها .. لهما أربعة أحوال : تعرب في ثلاثة ، وتبنى في واحدة الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها ، هي :

إن تصناف لفظا ، مثل : جئتك بعد الظهر , وقبل العصر ، وكقوله تمالى، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ومثل : أخذت درهما لاخير .

٢- أن يحذى المصناف إليه وينوى ثبوت لفظه ، كقول الشاهر :
 ومن قبل نادى كل موالى قرابة فا عَطَفْتَ مولى عليه المواطّف (٢٠)
 أى : ومن قبل ذلك .

وفي جذه الحالة: تعامل معاملة المصناف لفظا، فتعرب بدون تنوين ، ومن ذلك قراءة بعضهم وقعالاً مرمن قبل ومن بعد، ( بالسكسر بدون تنوين )

7- أن يحذف المصناف إليسسه: ولا ينوى شيء ، أى لا ينوى الفظه ولا معناه ( فتسكون حيث فسكرة منونة )(٣) كفولك تعودت على الرياضة وكذت قبلا خامل البسم ، ومئه قراءة بعضهم ( نله الأمر من قبل ومن بعد) ( يحر قبل وبعد و تنويتهما ) .

(١) ينيني أن تعرف أن هذه الإلفاط منها ما هو ادم عض ( أى : ليس طرة ) وهو : غسر وحسب • وهسدت عند إحرابها : تجرى عليها حركات الإحراب • فترام بالضبة ، وتنصب بالفتحة • وعجر بالكسيرة غانها غان أى : اسم • وأما للظروف ، مثل : قبل وبعد : فعند إحرابها ؛ تعرب إحراب المطرف ، أى تنصب نقط ( لفظاً وعلا ) أو تجرين .

(٧) والشاهد فيه : قوله : من قبل \_ حيث أعرب ( تبل ) من غير تنوين ، لأنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه ، فكأما قال : ومن تبل فظه \_ مثلا \_ والمحذوف المنوى الذي لم يقظم النظر عنه كالثابت \_ ولو ثبت الحذوف لم ينون .

 (٣) وإنحا تون في تلك الحالة ، لانتطاع الإضافة بالمرة أ، علاف الحالة السابقة فل ينون أنبة أفظ المضاف إليه ، والنوى كالثابت .

#### · وكقول الشاعر :

نَّمَاعُ لَى الشَّرَابُ وكَعَتُ قَبَّلًا الْمَاكُ أَغْمَنُ بِالسَّاءِ الْحَسَيَمِ (؟) وهذه الآحوال الثلالة هى التي تعرب فيها ( قبل وبعد ) وأمثالها : أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها قبل وبعد فهى .

أن يحدف المضاف إليه ، ويتوى معناه دون لفظه (٢): وإما حيثند تبنى
 على الضم كفراءة الجماعة ، (قد الأمر من قبل ومن بعد (بالضم) كفول الشاعر:
 أقت تحت عربض من ها مراح الله المنافق ا

(١) ساغ : سهل جريانه في الحلق ؛ أغس ، النصص : اعترامه اللهة في الحلق ،
 والماء الحم : الراد به البارد ، وهو من الأشداد

والمنى : أن فائل هذا البيت ( يزيد بن السمق ) كان قد حرم على نفسه النساء والطيب حق يأخذ تأره من الدين أغاروا على أرضه . نشأ أخذ بالنأر منهم ، تال : ساغ شراق وقدت حياتى .

والشاهد: تبلا ، حيث أهربه منونا لأنه تلمة من الإسسانية النظا ، ومعنى الإرسسانية النظا ، ومعنى الإحراب : وكنت تبلا ، الناء اسم كان ، وقبلا : منصوب فلي قلطرفية : متعلق بكان وجمة : وكنت ، وما يسدها : في على نسب حال ،

(٧) لعك تسأل عن الفرق بين ثبة الفظ ، وثبة المنى ، . وعن سبب بناء النائية دون الأدلى، فنقول : الذي ينوى لفظه : يلاحظ فيه نس لفظه حرفا حرفا دون غير ، من الألفاط فسكأنه مذكور ، أما الذي ينوى معنا ، فلا يلاحظ فيه عن الحقوف بل يلاحظ ممنا ، واك أن تصرعته :أي لفظ تشاء .

ولما كانت الإسافة مع نية المنظ ضيفة · بنى الإسهممها ، لانتفاره إلى الشاف إليه لما كانت الإصافة مع نية اللفظ (قوبة) أعرب الإسم معها ، كا يعرب مع ذكر الشاف . (٣) أقب : مأخوذ من النيب وهو دقة الحصر وضمور البطن .

وُلْفَاهَدُ مِنْ تَمِتُ وَمِنْ عَلَى : حِثْ بَنِي الظّرِ اللَّ عَلَى الضّم ، لأَن كلا منهما قد حَدْف منه الشّاف إليه ونوى مناه . وحكى أبوطى الفارسى قولهم: ( ابدأ بذامن أول) بعنم اللام وفته باوكسرها ، فالمنم : على البناء لنية المصناف إليه معنى: والفتح على الإعراب لحقف المصناف إليه ، وعدم نيته لقظ أو معن ، وإعرابها إعراب إمالا يتصرف للوصفية ووزن الفعل .

والسكسر : على نية لفظ المصاف إليه وهي معربة أيضا .

وقد أشار ابن مائك إلى الآسماء للذكورة ، وحكمها ، فقال :

وَاشْهِمْ \_ بِنَاهُ (غَيراً) إِنْ عَلَمَتُ مَا لَهُ أَضِيفَ ، نَاوَياً مَا مُسَسِدُمَا قَبِسُلُ كَنِيرٌ ، بِعَدُ ، حَسِبُ \_ أُولُ ودونُ ، والجَهاتُ أَبِضاً ، وعلُ وأَحِياتُ أَبِضاً ، وعلُ وأَحَدِي وأحسر بُوا نَشْبًا إِذَا مَا نُسَكِّراً ﴿ وَلِيلاً ) وما مَنْ بُسِد قَد ذُكرًا

وقد أشار ابن مالك بقوله و فاويا ماعدما ۽ إلى الحالة الآولى : وأشار بقوله : وأعربوا : إلى الحالة الثالثة ، وبقوله : تصبا : يريد أنها تنصب إذا لم يدخل عليها حرف جر ، فإن دخل عليها : جرت ، تحو ، من قبل ومن بعد، ولم يشر ابن مالك إلى الحالتين الباقيتين .

#### الخلاصة:

قبل وبعد ـ وأخوانها : لها أربعة أحوال : تعرب في ثلاث ، وتبنى في واحدة .

والإمراب: أتب: خبر لبتدأ محذوف أيءو أقب (من تحت) من حرف جر.
 تحت: ظرف من على المفم في عل جر بمن : والجار والجرور متعلق بأقب.

### حذف أحد المتضايفين

أولا: حذف المضاف: وحكم آخر المضاف إليه بعد الحذف. عدف المضاف: إذا قامت قريئة تمدل طليه ، وهو على تو مهن : الآول: أن يحذف ويقوم المضاف إليه مقامه ، فيعرب بإسرابه (وهذا هو الغالب) مثل قوله تعالى : وواسأل القرية ، أي أهل القرية ، فحذف المضاف وأهم المضاف إليه مقامه فأعرب مفعولا بدله، وكقوله تعالى: وأثير بوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، فحذف المضاف وحب، وأثيم المضاف إليه مقامه فأعرب مفعولا بدله، وكقوله تعالى: ورجاء ربك، أم ربك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب قاملا.

وإلى ثلك الحالة أشار ابن مالك بقوله :

وما بل المضياف يأتى خلقاً عَنْتُ فَى الإمراب إذا ما حُذِفا الثانى: أن تعذى المصاف ويبق المصاف إليه بجروراً كما كان عند ذكر المصاف واكن شرط ذلك في الغالب: أن يكون المحذوف معطوفا على عائل له، "كذرك الشاعر :

أكل اميرى. تحسين امراً ونارِ توقدُ في الحرب ناراً (') والتقدير : وكل نار ، لحذف وكل ، وبتى المعناف إليه جروراً كما كان حند ذكرها ، والشرط موجود : وهو المعلف على عائل المحذوف، وهو وكل، في قوله : أكل امرى ـ ومن غير الفالب أن يحذف المعناف ويستى المعناف

(۱) الإحراب و اکل : الحمرة للاستفهام کل: مقسول اول لتحسیق ، واحماً : مقسول ثان ، ونار توقد : الواو حرف مطف ، والمعلوف عدوف ، والتقدر : وکل بار ، نتار مشاف إله ، والمعلوف عله : هو : اکل احمیه ،

والشاهد قوله : ونار ، حيث حدف المنساف ــ وهو ــ و كل » الدي قدوناه في الإعراب . وابق الشاف إليه مجرورا كاكان فيلها لحذف . واشرط موجود وهو إن المشأف المذوف معاوف على بمائل فه .

٠ (١٠) - ترضيع التعرب ج٢)

إليه على جود (بدون الشرط السابق) أى : بدون أن يكون الحذوف عائلا لللفوظ ، بل يكون مقابلا له ، كقوله تعالى : د تريدون حرص الجدنيا واقة يريد الآخرة ، فى قراءة ، من جو الآخوة ، والتقسسدير : والله يريد ثواب الآخرة ، أو باتى الآخرة ، ومتهم من يقدر ، والله يريد حرص الآخرة ، فيهكون الحذوف على هذا عائلا لللفوظ .

وقد أشار ان مالك إلى : حالة الحذف وبقاء المصاف إليه مجرورا وشرطه: فقال:

ورُبِّنَا جَرُّوا الذِي أَبِثُوا كَمَا قَدْ كَانَ قِبلَ حَنْفِ مَا تَتَدُّمَا لَكُنْ مِبْلِ اللهِ عَدْ مُلْفِ لَـكن بشرطِ أَن يكونَ مَاهُدْفَ عَائلاً . لمَـا عَلَيْهِ قَدْ مُلْفِ الخلاصة :

أولاً : يَعِنْفَ المَصَافَ : إذا دل هليه دليل ، وحَدْفَهُ عَلِي اوَعَيْنَ : ١ ـ أن يَعِنْفُ ويقُوم المُصَافَ إليه مَقَامَه ، فيعرب الإعراب، مثل ، وأسأل القرية .

وقد يحذف ويستى المصناف إليه بجرورا ، وأسكن بشرط أن بكون
 المصناف معطوفاً على عائل له ـ ( غالبا ) .

٣\_ومن فير الفالب: أن يبق المضاف إليه مجرورا بدون الشرط.
 المذكور والامثلة تقدمت.

ثانياً \_ حذى المناف إليه وحكم المناف بعد الحذف:

 إِلَهِ وَبِدَءَ لِمُعَالِمُهِ الْمُنْفِ إِلَيْهِ وَرَجَلَ ، وَمُنْهُ : قُولُ الْعَاهِرِ : لَمُنَهُ الْأَرْضِينَ النَّبُثُ سَهِّلَ وَحَرْنِهَا

فيبطت مُزى لأمالِ بالزَّرْع والفرَّع<sup>(1)</sup>

فالآصل . سهلها : وحزمًا لحنفَ المصاف إليه الآول الدلاة الثاني عليه .
ومذا الذي قلناه: وهو حذف الآول لدلاة الثاني عليه هو مذهب الهيذ
الومذهب سيبويه \_ د الصكر، على : حدف الثاني لدلاة الآول عليه . فن مثل
خطع الله يد عورجل من قالها : الآصل عنده . قطع الله يد من قالها ورجل من
خاله الم حدف المصاف إليه الثاني فصار المثال: قطع الله يد من قالها ورجل .
ثم أفحم قوله و ورجل ، بين المصاف ، يد ، والمصاف إليه الذي هو من قالها .
و مذهب الفراه : أنه لا حذف في الكلام لا من الآول ولا من الثاني ،

ومَدْهَبِ القرآه : أنه لا حَفَى فَى الكلام لا مِن الأول ولا مِن الثَّالَ. عِلَ إِنْ الإسمين قد أَصْبِفًا مِمَا إِلَى الصَّافِ إِلَيْهِ المُذَكُورِ (\*) .

فني المسألة ثلاثة مذاهب: الحذف من الأول لدلالة ألثاني عليه ، أو السكر أو لا حذي مطلقا .

هذا : رقد عدنى المصاف إليه ، وينوى لفظه بدون الشرط المذكور ( أي : بدون صلف عائل ) وذلك كما تقدم من قول الشاهر :

ومن قَبْلِ نادى كلُّ مولَى قرابة ﴿ فَمَا عَلَمْنَتْ مُولَى عَلَيْهِ الْعَوَاطَفَ

(١) الحرَّن ؛ ما غلظ من الآرض ، والسهل عجلاله ،

وُالْمَنى : إن المطر قد مم الأرض سهاما وحزنها ، نقوى رجاه الناس في بمساء الروم وغزارة الأليان .

 أى : من قبل ثالمى، فحاف المضاف إليه ، وأبنى المضاف د قبل» على حاله فلم يتون ، ومثله قر ادة من قرأ :د فلا خوف عليهم » ( يدون تنوين ) أبي نافلا خوف شيء طبهم .

بع ... وقد عدنى المصناف آليه ويتوى : معناه فيبنى المصناف على العنم كما
 تقدم في قراءة : رقه الأمر من قبل ومن بعده .

وقد محذق المصناف إليه ولا ينوى شيء مطلقا ، فينون المصنافيج
 ويعامل معاملة الذكرة كقراءة بعضهم: قه الأمر من قبل ومن بعد ( بالتنوين).
 وقد أشار ( بن ماك إلى الحالة الأولى نقط بشرطها . فقال:

يحذب المضاف إليه في ثلاث صور :

٩ - أن يحذف (وينوى لفظه) ويهتى المعناف على حاله فلا ينون ع وشروط ذلك في الغالب: أن يعطف على المصناف إسم معناف مثل المحذوف مثل: قطع اقد يد ورجل من قالها ، ويكون ( قليلا ) بهون الشرط المذكور. مثل تر رمن قبل تادى ، أى : ومن قبل ذلك .

وقد عرفت المذاهب الثلاثة : في نحر : قطع الله يد ورجل من قالها : ٧ ـ وقد يحذف المشاف إليه وينوى معناه : فيبن المعناف على العنم . ٣ ـ وقد يحذف المضاف إلية نهائيا ـ ولا ينوى شيء : فينون المعناف. كالشكرة ويعرب هذا ـ وقد ذكر ابن عقبل الحالة الأولى صراحة ، دون. الثانية والثالثة . وقد أشار إليهما من قبل .

الفصل بين المتضايفين

الأمل لا يغصل بين المصناف والمصناف إليه، لأنهما كالسكلمة الواسعده. ولسكن ورد الفصل بينهما في اللنسسة : في الاختيار « في النثر و في بغير العشرووة ، كا رد في ضرورة الفعر ، وإليك تقصيل مواصم كل : و ـ مواضع القصل في ألاختيار ۽ . . . .

ويحوز الفصل بين المصناف والمجتلف إليه قد الانجتيار : أي ، في سعة السكلام ومن غير ضرورة ، في ثلاث صائل :

الآولي أن يكون المصناف مصدرا والمصناف إليه فاعله ، والقاصل بينهما إما غيرة .

فنهالي الفصل بمفيول المعبدر: قوله تعالمية وكذلك زين ليكتبير موف المشركين قبل أولادم شركاتهم ، في قراءة أن عامر يتصب و أولاد ، وجو و شركاء ، فقتل ( مُصدر معناف إلى و شركاتهم ، الفاط ، وقد فصل بينيمها يُمفعول المصدر وهو و أولادهم ، .

ومثال الفصل بين المصدر المعتاقة يزيوبين المعتاق إليه ، يطرف يُصبه المصدر : قول بعض العرب ترك يوما تقسلك وهواجا سعى لها في ودها فقد فصل الطرف « يوماً » بين المصدر وقاعله ، وهما ترك تفسك والطرف هنا معدد ل العصدر .

والثانية : أن يكون المضاف اسم فاعل عاملا و المعناف إليا هو مقموله، والقاصل بيتهما إما مقموله العالمي . وإما الطرف أو شبهه المتعلقان بالمهناف . فعنال القبسل بالمقمول، قراءة بعض السلف، و فلا تحسين اله مخلف وحده رسله ، وفقط وعظف، اسم فاهل يتعسب مقمول لين، وقد أضيف إلى المقمول الثاني و وعلية ، بين المهناف والمعناف إليه ... ورسله ، وفصل المقمول الثاني و وعلية ، بين المهناف والمعناف إليه ...

ومثال الفصل يشبه الظرف (وهو الجلو والميروز ) توله صلى الله علية وسلم :«هل أنّم تازكوا لى صاحي » والآصل : تازكوا صاحي لم، فقصل بين المعناف ( تازكوا ) والمعناف إليه بالجاز والجروز « لى »

الثالثة : أن يفصل بينهما بالقسم ، وهذا قليل ، حكى الكسائى قولهم : هذا غلام حواقة ـ زيد : وَكَقُواكَ شَر ـ والله ـ البلاد ، بلادٍ لا أَمِمْ بَهْ إِلَّهِ اللهِ مِلْلَا أَمِمْ الْهِمْ هيلا عِمْلُ .

٧ ـ مواضع الفصل فى الصرورة :

جاء الفصل بين المعداف والمصاف إليه في ضرورة الشعر : بأجني عن المصاف ، وبالنداد (١).

\_ فشـــال النصل بالآجني : وتعنى به أن يكون الفاصل معمولا كنير. المشاف ، قول الشاحر :

کا خطا السکرتاب بیکف بوما سیمودی ایمسارب او ایربل (۲۷ فقد فصل الفارف الفاصل کفت و دیوردی ، والفارف الفاصل آچنی من المضاف د کف ، یا لا نه معمول له دخط ، اذ الاصل : کما خطف الفاکس بودی .

و مثالة القصل بينهما يتمت المشاف قول الشافر شر

\* يَجِونُ \* وقد كِلَّ الدُّادَى \* سَيْمَةُ \* مَنْ أَبِنَ أَبِي شَيْحَ الْإِبَاطِحِطَالِبِ \* الْمُعْطِعُ

(١) قد جاء الفعل بينها بالنارف كتول الشاعر :

وداع إلى المَيعَاء ليْسَ كِفاءها كَيَالِب. يوماً حَيَّاه بِسلاحه والأَصَّـُ : كَجالب حنه يوما بسلاحه ومَسـدًا نَصَلُ بَنْيُر أَجْنِي لأَنْ الظَّرْفَ مثلِقُ تَأْتُمَافُ .

(ع) اللغة : يقارب : أي يضم بعض ما يكتبه إلى بعض إلويزيل) يفرق بين تكابته -والماهد : تسوله ( يكف يوما بهودى ) فقد اصل بين المشاف وهو ( كف ) والمشاف إليه وهو بهودى بأنبزي من المشاف ، وهو يوما ، وإماكان الناصل اجنبيا » إن هذا الظرف ليس متعلنا بالمشاف ، وإنسا هو متعلق بلوله : خط ،

الأعراب : خط : مين للجهول، الكتاب : نائب الفاعل ، يوما : منصوب طلع الظرنية ، وكف مشأف ويهودي مشاف إليه ، المراجع المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة ا

(۲) المرادى : نسسبة إلى قبيسلة مراد بالجن · ويقصسد به فائل أمير المؤسنين على بن أب طالب وهو حيد الرحمن بن ملعم · والأباطح : جيم أبطح وهو السكان الواسع · ويتصد مكة ·

والشاهد : نوله (أبي عسينخ الأباطج طالب ) حيث فصل بين المنساف وعرك

والأسنل : هن لن طالب شيخ الآباطح، ففصل بين المصناف ﴿ أَبِي مَ والمشاف إليه وطالب، بنعت المصناف . وهو : شيخ الآباطح ، ومثله له ل الشاع :

وَنَانَ حَلَقَتُ عَلَى بِلَائِكَ لَاحِلْمَنَ بِيمِينِ أَصَدَقَ مَن بِمِيكَ مُتَّسِم (١) والآصل: بيمين مقسم أصدق من بَمِينك ، فأصدق نعت ليمين وقد فصل به المعناف والمعناف إليه .

: ومثال القصل بالنداء قول الشاهر :

وِقَاقُ كُمْبُ مُجَهَدُ مِنْدِنَهُ لِكَ مِنْ ﴿ تَعِيمُلِ ۚ بَلْكَةُ وَالْحَلَى فَ صَعْرَ ٢٧٠ والأصل: وقل جوريا كعب، ففصل بين المشافى والمشاف إليه بالمنادي، وهذه أول الشاهر:

هَ أَيْهَ : وَالشَافَ إِلَيْهِ وَهُو طَالَبِ بِالنَّسَ وَهُوَ : شَيْحَ ٱلْأَبَاطُح ، وَأَصَلُ السَّكالِمِ مِنْ إِنْ أَيْ طَالَبِ شَيْحَ الْأَباطَحِ .

(1) اللغة : على يديك : أي نعل يغيبك \_ خذف المنساف، ويتصد به الجوه والسكرم ، والمسنى: يتور أنه متأكد من كرم الخاطب حق فو حلف على ذلك لسكاني حلمه يميني متسم صادق ، وذكد من يميني الممدوح على نتمبه.

ولشاهد : تسوله : (بيعين أصدق من بينك متمم) حيث نصل بين الشاف ... وهو بين ما الشاف ... وهو بين ما الشاف ... وهو بين ما الشاف اليه وهو متم من بينك ... وأصل السكلام : يمين بتيم أصدق من بينك .

(٧) هذا البيت لبعبُو ، ( يقوله لآخيه كسب بن زهير ) وَكُانَ بجبر قد أسلم قبل كسب غلامه ذلك وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم . فأهدر النبي دمه .

والهنى : يتول : إن وفاتك ياكنب لإخيك بجير ، بعضاوك في الإسلام ، ينقذك من الوقيع في الهلسكة ومن الحاود في النار .

والشاهد : وفاق كسينجبر \_ حشاطل بين الشاف \_ وهو وفاق - والشاف إليه وهو يجير ، بالنداه وهو قوله : كنب و والأصل : وفاق يجير باكب منقذ قله ، والإعراب : وفاق : مبتدأ : كب : كب منادي حنف مناحزف انداه ، وفاق مشاف وجير مضاف إليامنقذ : خير المبتدأ ، کان پر ذون آما مِسَام زید حسان دُن الجام () والاصل : کان پرذون زید یا آبا صام ، ففصل بالمنادی بین المبناف والمعناف إلیه .

وقد أعاد إبن مالك إلى ما تقدم من الفضل بين المضاف والمضاف إليه .
 في الاختيار وفي الضرورة فقال :

تَمَثَّلُ مِضَافَ شهمِ فَسُل مِ مَانِعَتِ \* مَنْهُولًا أَوْ طَيْنًا أَجِوْ ، وَ فَمْ يُسِبُ مَشْسَسِلُ كَهُمِنِ ، واضطراراً وُحِدًا ﴿ بِأَجَنِهِ ۚ أَو بِيَمْتِ ، أَو يَدَّا والبن طالك إنصد بالمبناف الذي هو شهه الفهل : الصدر ، وأسم الفاعل وقد أوضيحنا ذلك .

#### الخلاصة:

يجوز الفصل بين المصافي والمصاف إليه في الاختيار ، أي سعة الكلام في ثلاث مسائل:

: ١ \_ أن يكورة المعناف مصدرا مضافا إلى فاعسسه ، والفاصل بينهما : مفعدل المصدر أو ظرفه .

إن يكون المضاف اسم فاعل والمصاف إليه مقموله ، والفاصل يشهما : المفمول ، أو الظرف أو شبهه .

٣ \_ أن يكون الفاصل بينهما \_ القسم = والأمثلة تقدمت .

والفصل في الضرورة : جاء بالأجني ، وبنعت المضاف ، وبالنداء ، وقد تقدمت والامثلة .

(١) المنة: البرذون من الحيل ما ليس بعرب : والمنق : بعث برذون دجل اسمه ( يعد بأنه غير جبل اسمه ( يعد بأنه غير جبل الكان حماو لسنره - ويتداهد : (كان برذون أبا عسام زيد ) حيث نصل بيق المنسلف وهو برذون والمضاف إيه ، وهو زيد ، بالنجاء وهو: إبا عسام والأصل: كان برذون زيد أبا عسام. والإعراب : برذون : اسم كأن ، وأبا عسسام : منادى ، وزيد : مشاف إليه ، حار : ( خبركان ) .

# المضاف إلى ياء المتكلم

الإسم المعتنف إلى ياء المتسكلم ، يقتضى من الأحكام ، صبط آخره ، وصبط ياء المتسكلم ، وهو إما صحيح الآخر أو ممثل الآخر ( مقصوراً أو مثلوجاً ) ، أو مثنى أو جمع مذكر سالم وإليك حكم آخر كل ، وحكم الياء ، . . . ي و إذا كان المتناف صحيح الآخر ،

وإذا كان المتناف إلى ياء المتسكلم صحيح الآخر: أو شيها بالصحيح
 وجب كسر آخره وجاز فتم إلياء وإسكانها ، ويشمل ذلك:

- (١) المفرد: مثل كتاب وغلام، نقول: هذاكتابي وغلامي .
- :: (۲) وجمع السكسير مثل : كتب ، وغلمان ، وؤلاء كتي وغلماني .
- (٣) وجمع المؤنث السالم : مثل : زميلات وفتيات ، تقولى: هن وميلائي
   وفتياني ،

(٤) كا يشمل: الممثل الشبه بالمسحيم (١): مثل: صفو وظبي: تقول هذا ظبى، ولا تسكد صفوى - فهذه الأدبعة بجب فيها حكسر آخرها،
 وجوز: فتح ياء المتسكلم، وإسكامها، فتقول: كتابي وكتابي، (٧).

 إذ كان للمضاف إلى ياء المتسكام منقوصاً : مثل : هادى ، وقاحى : أدخمت ياؤه فى ياء المتسكلم ، ووجب فتح ياء المتسكلم ، فنقول: المقل هادى إلى الصواب ، وهذا قاضى ( باشديد الياء ) .

<sup>(</sup>۱) الممثل الشبیه بالصحیح ، او الجساری مجری الصحیح : هو ماکنان آخره واوا او یاه قبایا ساکن محیسمثل : صاو ، ودلو وظبی ، وبنی ویدخل لیه ماکان آخره یاه مشدد ، مثل کرسی وهبقری .

 <sup>(</sup>٧) تقول في إجراب المضاف إلى ياء المشكلم : إنه مرنوع أو مجرور ، مجركة مقدرة منع من همهورها الكسرة العارضة ، لناسية الباء .

و وإذا كان المصناف مقصوراً، مثل: في، وهوى، وهمى: تبق الفهوجيب فتح با المشكل فنقول: فتاى، وهواى، وهصاى، هذاهو المشهور في الفائدس. - وقبلة هذيل تقلب الف المقصور ياء ، وتدغها في ياء المشكلم: فنقول : فتى . وهوى ( بالياء المشددة ) ومن قول الشاعر : نن سَبَقُوا هَوَى ، وأَعَاقُوا لمواهم مُ نُعَشِرُ مُوا ولسكل َ جَنبِ مَصْرِع (١) والأصل: هواى: فقلب الآلف يا، وأدغت في ياء المشكلم - هل لفة هذيل. ع ـ إذا كان المضاف مثني أو جمع مذكر :

فإذا كان المصناف إلى ياء المتسكلم مثنى : غسكه في حالتي والنصب والجر، كالمنقوص ، تدغم ياؤه في ياء المتسكلم ، مع فتح ياء المتسكلم ، تقول : قرأت كنتابي وسلمت على والنسي ( بقديد الياء ) .

. وأما المثنى في طالة الرقع فحدكمه كالمقصور، تبق ألفه : ويجب فتح ياء المشكلم فتقول : هذا كبتا پاي ، وحصر والداي والأصل . كتا بازي ، وولدان لى . - وإذا كبان المصلف جمع مذكر سالم : فحدكمه في حالق النصب والجر ، كالمنقوص أيضاً . تبوهم ياؤه في ياء المتسكلم، المفترحة وجوباً ، تقول في: كاتبن ، ومنقذ يز، وأبت كاتبي ، وسلست على منقلتي ( بتشديد الياء ) . ه أما حدم المذكر السالة محالة الم خدر فتقل ، وادم باره عن هذه الياء كا

وأما جمع المذكر العالم فحالة الرفع، فتقلب واوه ياءو تدخم فى ياء المشكلم وتقلب الضمة كسرة فتقول فى إضافة ( منقذون وكنا تبرن ) : هؤلاء منقذى ، وكما تبى . فيسكون فى صورة واحدة فى حالة الرفع والنصب والبير ٧٠) .

 (١) اللسة : الهوى : ما تهوا، قلفس وترغب قيه ، أعنقوا: بادروا وأسرهوا لتخرموا : استؤسلوا وأنشهم النية .

والمنهان هؤلاء الأولاد سبتواما أرغب نيه لهم وبادروا إلى سيهوونه وهو الوت. والشاهد : قوله ( هوى ) حيث تلب الف باليهود ياء ثم أدضها في إم الشكلم، واصله : هوأي .

(٢) الصورة واحدة والجبيز بأنهما يكون بالقرائق : أي يجبب موقع السكلمة من الإعراب . والأصل كاتبون لى: حذفت النول للاضافة ، واللامالته فيف ، ثم قلبت الواو ياء لاجتهامها مع الياء ، وأدغمت ألياء في الياء وقلبت الضعة كسوة .

وإذا كان ماقبل الواو مفتوحاً ، مثل : (مصطفون) بشية الفتحة نعنه الإبنافة فنقول : مؤلاء مصطنى ، ( بفتح الفاء وتشديد الياء ).

#### المثلاسة:

٩ \_ يحوز فتح باه المتكلم وإسكانها: إذا كان المضاف صبح الآخر ،
 وف بلك الحالة يجب كسر آخر المضاف.

ب و بحب فتح ياء المد كلم: إذا كان الصناف مقصوراً: كفتاي، أو
 منقوصاً: كفاضى، أو مثنى: كواللمى أو جمع مذكر سالم . كنقذى وفى
 الله الأربعة بجب إشكان آخر المصناف .

وقد أشار ابن مالك إلى ماتقدم : من حكم آخر المضاف إلى ياء المسكلم، وخلا الياء ، فقال :

وبد: لملك أدركت: متى يجوز فتح ياء المسكلم، ومن يجب فتحها ؟، ومتى يجب كسر آخر المشاف، ومتى يجب إسكانه ؟ كما أدركت أن الف المشى كالف المقصور: تسلم ، وأن وأو جمع المذكر تفلب ياءو تقلب الضمة عملها كسرة . إلا إذا كان قبل الواو مفتوحاً ، فيبق .

## أسئلة وتمريشسات

١ حرف الإضافة ، وبين ماجب حذفه من الاسم عند إضافته ، ثم
 اذكر حكم المصنف إليه ، موضحا عامل الجر فيه ، مع المثبل لما تذكر.

ب من تنكون الإضافة على معنى د من ع؟ و منى أسكون على أمنى تلفاة أو على معنى اللام ؟ مع الشميل .

 تنقدم الإضافة إلى معنوية (عصة ) وإلى لفظية ـ أذكر الفرق بينهما ، وبين كل منهمًا مع البثيل .

ع ما الدليل على أن الإضافة اللفظية ، لا تفيد المضاف التمريف؟
 ه م مي تدخل ه أل ، عَلَى المضاف؟ مع التمثيل .

باذا جاز قولهم : جاء العناربو إعجد ولم يجو : جاء العناربات جَهْدِ
 بعد ، عمد ، في المثالين ) ؟

٧\_ من الدراعد المقررة: أنه لايعناف الاسم إلى ما اتحد معه في مسئاه:
 (كالمرادف) في كيف صحت الإصافة في قولهم: سعيد كرّ وقمح بر ،
 وفي قولهم ، حبة الحقاء وصلاة الأولى ؟

. ٨ .. مني بيكاسب المصاف التأليك من المصاف إليه ؟ ومتى يسكسب التذكير؟ مثل لما تقول :

· ٩ ـ أذكر ثلاثة أمثلة عنتلفة لما يجب إضافته إلى المفرد .

. ١ - ما إمراب د لبيك وأخواتها ٤ كا وما توح ما تعناف إليه ؟ وهل هي مثناة ؟ أو مفردة ؟ أذكر مذهب سيبويه ، ومذهب يونس في ذلك .

 اذكر ثلاثة عا يجب إضافته إلى الجملة . ثم اذكر حكمها موت ناحية البناء والإحراب .

١٢ ما الذي يجوز إضافته إلى الجملة ؟ وما حكمه من ناحية الإعراب
 والبناء ؟ موضحاً مذهب الكوفيين والبصريين .

١٧٠ \_ تعتمى . إذا ، بالإضافه إلى الجملة الفعلية فا الحسكم لو دخلت على
 الجملة الاسمية في مثل : إذا السباء انشقت ؟ وما إمراب الاسم المرفوع
 سدما ؟

18 - اشرح قول أن مالك الآني موضحا شروط ما تعناف إليه كلنا وكلا:
للفهم النين معرف - بلا تفرق أضيف كلنا ، وكلا
م١ - أهرح قول ابن مالك الآني: موضحاً حكم ما يجوز إضافته إلى الجملة:
وابن أو أعرب، ما كإذ قد أجريا واختر بشا مناد فعصل ينيا
وقبل فعصل معرب أو حبته أ أعرب توهمت بنى فأن يقنه الم

٧٧ ـ ورد الفتح ، والاسكان في عين و مع ، فسأ الحسكم لو وليها ساكن . أو متحرك مع القليل ؟

. 14 - اذكر أحوال دقبل وبعد » مبيئاً من تعرب، ومن تبن مع اليمثيل د 19 - من يموور حذف المعناف كاما الحدكم إليه بعد الحقف مع اليمثيل -20 ـ قد يمذف المعناف إليه : قا أسوال ظلك مع اليمثيل ·

٧٩ – إذكر موضمين من مواضع الفصل بين المتضايفين فى الاختيار وموضعين آخرين الفصل بينها فى الضرورة ، مع التمثيل .

٧٧ ـ ما حكم آخر المضاف إلى ياء المشكلم ، إذا كان صبح الآخر .
 وإذا كان معتلا مع التثيل .

نام المضاف إلى ياء المشكلم إذا كان مقصوراً. وردفيه لنشان عن.
 السرب، فم اللفتان؟ مع التمثيل.

٢٤ يضاف الاسم إلى المتسكلم: فتى يجوز فى الياء الفتح والإسكان؟
 يجب فيها الفتح؟ مع التمثيل -

## التطبيقات

 بهن الإضافة المعنوية ، والإضافة الفظية مع ذكر السب، وبيان ماحذف لاجل الإضافة فيما ياتي :

دليل علم المرء عمله \_خير المور اهداء، وهر المصائب الجهل م: هرما مصر الكبيران يشهدان بهراعة مهندسي مصر في العصور القديمة إذا شاهدت فلاما مشرد النظارات، مواوع الفكر، مساوب الإرادة. فأعلم أنه بائس يستحق العطف، أو جان يستحق الوراية.

- مدا نام الدرس الآن، مدا نام الدرس أمس.

 ٢ - استخرج المضاف إالذي 1 كتسب التعريف والذي اكتسب التخصيص، والذي لم يكنسب شيئاً فها يائي:

قال الأسمى، : قلت لفلام حدث السن من أولاد السرب : أيسرك أن يكون الك مائة ألف درهم وأنك أحق ؟ فقال لا ، قلت : ولماذا ؟ قال أخاف أن يحنى على حقى جناية تذهب مالى ، ويبقى حقى .

و تقول أنت وجدت باب الدار مفشوحاً ، وفيه كتاب تلميذ ، كما تقول : الجمل عظيم القامة \_ طويل الهنق .

٣ – اجعل من كل معشاف يأثى لمكرة مع بقائه معناظ، ثم أذكر السنيب:
 شوارع للدينة واسعة – عمل الصافع منقن ـ جدع الشجرة ماثل .

٤ - بين سبب دخول د أل ، على المصناف في كل جملة بما ياتي :

الفاتعا بلاد الآندلس طارق وموسى بن زياد بن تصير ـ الواضعالنجو. أو ، الواضع طم للنحو سيدنا على رضى ألله عنه ، الوائدان هما الرحيا القلب. وابسانما معروف : ـ أثبتم السانعوا معروف .

ه - يقال: إذا دخلت الجلس قاجلس حيث يعليب لك المقام .

وتقول : هذا وقت يحصند الزرح ، وأوان يورخ البطيخ ، وؤمن يشته الحر ، حل سين السهاء صافية .

كما تقول : سافرت يوم ألحنيس وقت العصر .

فكل جملة بما سبق اسم زمان أضيف إلى مابعده . بين مايجب بشاؤه منها ومايجب إعرابه . وما يجوز فيه البناء والإعراب ، مع ذكر السهب لما تقول .

٩ - وقفت نفسى على خدمة وطنى - تخيرت أصديائى من الوملاء .
 العقل هادى إلى الرشاد .

أطيمع والدى واحترم جميع مدرسى : وكل معاوني في الخير .

فى قل جملة من الأمثة السابقة : اسم معناف إلى يا. المتمكلم ، بين : أولا: الياءالتي يجوز فها الفتح والاسكان والتي يجب فيها الفتح، معرالسهب.

الله : اليام الى يجوز فيها الفتح و ! لا سكان والى يجب فيها الفتح ، مع السبب. ثافياً : حكم آخر المضاف ، من ناحية التسكين والسكس ، مع بيان السبب .:

γ يقال: آنيك إذا طلمت الشمس ، وآنيك إذا الشمس طالمة ، وآنيك إذا الشمس طالمة ،

اذكر الفرق بهن الأساليب الثلاثة موضحا ، الخلاف في إدرابه كلة والشمس، في المثال الأخير، ورسبيه .

٨ - أذكر علام استشهد النحاة بكل من الآبيات الآتية ;

أن النحير والشر مدى وكالإ ذلك وجه وقبل ومازال مهرى مزجر السكلب منهم لدن غدرة حتى دفت لنروب أمرأ ونار تأجع في الحرب نارا أما ترى حيث سيل طالعا نجما يعنى، كالشهاب لامعا

## أعمال المصدري واسمه

## ١ \_ إعمال المصدر :

المصدر مادل على بجردا لمدث، مثل ، علم ، صرب، وأحترام، وإكرام .

ـ ويعمل المصدر عمل فعله في موضعين :

الأول: أن يكون نائيا عن فعله: مثل: احتراما أستاذك: فأستاذك: مفعول به للصدر . احترام .وفى المصدر صمير مستتر هو الفاعل والآصل: احترم أستاذك، فحذى الفعل و ناب عنه المصدر ، فعمل حمله: فرفع الضعير المستقر، ونعب المفعول .

\_ ومن أمثلته : إكراما والديك ، وضربا ذيدا ، وهذا الموضعةدتقدم الحديث منه فى باب المفيول المطلق .

المرضع الثانى : ( وهو المراد<sup>وه)</sup> ) أن يكون المصدر مقدرا « بأن » والفعل ، أو « ما » والفعل .

ــ فيقدر د بأن ، والفعل : إذا أريد به الماضى ، أو المستقبل ، مثل : سائن أمس مدح المتسكلم نقسه ، ويعجبنى غدا اجتيازك الامتحان بنجاح، التقدير : سامنى أن مدح المشكلم نفسه ويعجبنى أن تجتاز الامتحان .

ويقدر ربّماً ، والقبل : إذا أريد به الحال ، مثل : أحجتني الآن إشاحة الشمس الدفء ، والقدير : ما شيم الشمس الدفء .

ومن الأمثلة: أعجبني ضربك زيدا الآن والتقدير أعجبني ما تصرب زيدا(٧)

<sup>(</sup>١) الراد : أن عمل المسدر عمل أن والعمل ، أو ما والفسل .

 <sup>(</sup>٧) السدر الذي لايسل: هو السدر، الؤكد، مثل أكرمتك إكراما ، والبيخ السدد. مثل : شربت ضربتين ، والذي لم يردبه الحدوث . مشل : له كرم كرم سانم .

أحوال المصدر العامل:

والمصند العامل ؛ الذي يقدر بأن والفعل ، أو ( ١٨ ) والفعل . يتعمل في

ثلاثة أحوال :

الم يتبعل ميشانا ، وجردا من (أل) والإضافة (أي : متونا) ومقارنا (بال) وأعال المعناف أكثر من إحال المعن وإحمال المعن أكثر من

أحمال الحل بأن .

 ٧- فالمصناف : وهو أكثر حملا : مصاحبتك العقب الله أسلم وإحترام والديك ألام ، فصاحبتك : مصدر مصناف إلى فاحله ، وتأصب

للمقوله وكذلك إحترامك .

٣. والمصدر المنون: ويلي السابق في كثرته ، مثل : حجب من لكر أم والديك ، ونحو قوله تعالى : ( إطعام في يوم ذي مسغة بقيها ذا مقوبة ) ، فيكلمة بقيها : مفعول به للبصدر ( إطعام ) وهو منون ، ومنه قول الشاهر : يفرس بالسيوف رؤوس قوم أزكسا حلقتهن عن المقيل (١٦) ٣. الحلى بال يوحمله ضعيف مثل : حجبت من الضهرب زيدا ، ومن

. مُعْمِيفُ الدكاية أعداه م يخالُ بالقوادَ يُراخي الأجل ٢٠٠

(١) ﴿ هَامَ ﴾ جِمَع : هَامة . وهي الرأس كلها . والمقبل : موضع النوم في العاملة . والمراد : موضع الرأس .

والمنى : يَسَفُ تَوْمَهُ بِالْقَرَةُ : فِقَـولُ : أَوْلِنَا هَؤُلَاءٌ كَنْ مُواَضَعُ اسْتَقْرَادِهَا فَشَرِينَا بِالْسِيوفَ رؤّوسِهِم فَشَرِينَا بِالْسِيوفَ رؤّوسِهِم

الإهراب : بشرب جار وجرور : متعلق بأذلنا ، بالسيوف : متعلق بفنرب ، ورؤوس : مفعول به لفنرب .

رورون در مسوره با سرب . \* وقتاهد : قوله : بشرب ـ رؤوس : حيث نسب بشرب ـ وهو مصدر منون ـ

(٣) المنة الشكاية: مشدر تكيت في المدور إذا أثرت فيه .
 ( ١٦٠ ك ترضيح المدور ع ٢) أ

فكلمة (أهداءه) مقمول به للصدر، التكاية، ومنه أيضا قول الشاص:

قَلَا الله عَرُّوةً كِلدُمَا عَمَاكُ وَأَبَدُينا إليه شوارمُ (؟

قَلَامة (هروة) مقمول به للصدر (التأبين)، ومنه أيضا قول الشاهرة الله علم علمات أولى المذيرة أننى كارتامة أفكل عن الضرب مستمال؟

قَلَا عَلَمَة (سَمَعًا) مقعول به للصدر (مضرب).

والدن : مجدر دربلا ويتول : إنه ضيف حن أن يؤثر في حدوه ، وبجان يليماً
 إلى المرب وينانه يوخر أجله .

والشاهد : قوله النكاية أعداءه ، حيث نسب بالمعدر الحل بأل ، وهو قبيله و النكاية » مفدولا به هو قوله ( أهداءه ) سكا ينصبه النمل وهذا قابل .

(۱) االلة : التأبين : مصدر و ابن اليت » إذا اللي عليه . وهروة : اسم رجل -وكرارع : جيم شارعة . وهي المتدة .

والني: يندد برجل استنجد به صديق له اسمه عروة ، فلم ينجده ، فلما مات البل لخلية برئيه ويقدول : إن بكاه على عروة ، بعد أن استثاث به فلم ينصره ، والحال : أن أيدينا وسوفنا كانت عندة إليه ، تعدّه الحال لشبه وجلا يدعى أيله ، وطيور النايا منفضة عليها ( ويقهم المشبه به من بيت لاحق )

' وبالإحراب : النابين : بجوز آن)يكون مسطوقا طي اسمأن : تشكون الواد عاطلة . وبجوز آن يكون ملمولا معه . فالواد للمسية ، وحروة : مقمول به النابين . وأيدينا شوارع ، مبتدأ وخبر ، والجحة فى عمل نسب سال .

و الشاهد : قوله : والتأبين حروة ه حيث نصبا المسهدر الهلي بأل ، وهو قوله و التأبين ، مفسولا به وهر قوله و حروة به ه

(٧) المنة : أولى النبرة : أراد أول الجامة النبرة : أنكل : أي إرجع من تتال العدو : مسم : اسم رجل ،

وللني ويصف نُعسه بالشجاعة و ويتولى : للد علمت الجامة التي حياول النبريخ و أنن جرىء شجاع و ولد هزمتهم و ولم أدجع من شرب ( مسمع ) رجيبهم . والشاهد : دولا والفرب مسماء حيث أعمل المعدد الحلي بأل وهو ( الفهرب ) أنسب به اللمول به و وهو مهمم . يعناف المصدر إلى قاعله فيجره ، ثم يتصبيدُ المقمول ( وهو الأكثر ) ، مثل ؛ هجت من شرب زيد العسل .

ويضاف إلى مقدوله ، ثم يرفع الفاعل ( وهذا قليل ) مثل : عجبت من شرب العسل زيد

ومن ذلك أول الشاعر :

تُنْنَى بِدَاهَا الحَمْمِي فَى كُلِّ حَاجِرَةً ۚ فَى الْمَرَاهِمِ تَنْتَادُ الْعَيَاوِيفَ<sup>(1)</sup> - فالمسند ( تَقِ) أَسَيفَ إلى مقدوله ( المسراعيم) ووقع الفامل(تنقاد) ويشناف المصدر أيضا : إلىالفاروف، ثم يرفع الفاحل ويتصب للنمول، مثل: حجيت من شرب اليوم (يد المسل ، ومن شزب اليوم ويد حراً .

 (1) للم هذا الوشوع قليلا هن مكانه في ابن حقيل أسكى نجمع الحديث طف المسدر وأحكامه ، ثم نتجدت عن اسم المصدر.

(٧) الله: تنق : عديم ، هاجرة : هي نصف النهار عند اغتداد الحر . تنتأه : عصدر : تند وهو مثل : تذكار ، من الله كر ، العبارف : جمع صبرف

عيدر : فقد (هو مثل ؛ فناطر عني المسلم المسلم عن الآدش في وقت الفلهسية ؟ واشتداد الحركا يدنع قسير في ادعد المداهم وكني بذلك عن السرعة ، وخص والت الفلهرة لآنه وقت تنب فيه الإبل ولسكنها لم تنسبه .

وَالشَّاهِدِ } قوله ؛ في الدراهم ( تنقاد ) حيث أضاف المعدد - وهو ( في ) لماه مقموله وهو ( الدراهم ) ثم أن يقاعله ، وهو ( تنقاد ) ،

الإعراب؛ يداها: فأهل تنيء الحمى: مصول ، نقى: بطاق ، بخلف. مشاف والدراهم مشاف إليه من إشافة الصدر إلى معدوله ، تنقاد : فاهل الصادر الذي هو ( نق ) ، : حداد ... وإضافة المصدر المالفعول. ثم رفعه الفاعل: خصه بعضهم بعضرورة الشعر، وليس كذاك، بل هو قليل كا قدمنا (٢٠)، وقد جعل بعض التحاق منه، قوله تعلل : ووقه على الناس حجاليت من استطاع إليه سبيلا ه فاعرب دمن، فاعلا بالمصدر وحج، ولكن رد هذا الإهراب، بأنه يصير المنى: وقه على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع ، وليس كذاك، وإنما نعرب ومن، بدلا من الناس، فيسكون المحنى : وقه على الناس مستطيعهم حج البيت، وقيل : دمن، بدلا من الناس، فيسكون المحنى : وقت على الناس مستطيعهم حج البيت، وقيل : دمن، مبتدا ، والخير عفوف، والتقدير : من استطاع منهم فعليه ذلك.

ولملك أدركت : أن : من : فى الآية لها ثلاثة أعاريب : فاحلاءأو بدلا. أو مبتدأ والآول متميف لما عرفت .

وقد أشار أن مالك: إلى الحالين للصدر فقال:

وبسد جَرَّهُ الذَى أَضِيفَ لَهُ ﴿ كُنِّلُ بِنصِبِ أَوْ بِرَضَعَمَهُ

## حكم تابع المجرور بالمصدر :

إذا أصيف إلى المسدرة الله يكون الفاعل بحرورا لفظام توعاعلا فإذا جاد أصيف إلى المسدرة الله يكون الفاعل بجاد في التابع الجرم اعاة الفط والزمع مراعاة للمحل ، مثل وحجيت من شرب زيد الطاريف المسل به شكلمة والطريف تمت الفاطل: يحود فيه الجرم مراعاة الفظ، والرفع مراعاة للمحل: ومثله: قولك: حجيت من فهم العالمية وكليم ، الدرس في كليم توكيد الفاعل بحود فيه الجروال فع ، كما به مثل الفاعل بحود فيه الجروال فع ، كما قدمنا ومن مراعاة المحل قول الشاعرة

<sup>(</sup>۱) أيما كان إضافة الصدر إلى الداعل مع ذكر المعمول أكثر من إضافته إلى العمول به . العمول به العمول به . العمول أو أضيف إلى المدول به مذا — وإذا أشيف المنسدو إلى العامل، ولم يذكر التعمول أو أضيف إلى المدول ولم يذكر الداعل طاستهاله يكون كثيرا ، المن الأول توله تسالمى : ( ربنا وتقبل دخاء ) أى : من دعاله ، ومن المثاني قوله تعالى : ( لا يسام الإنسان من دعاء الحبر ) به أى : من دعاء الحبر ) به .

بِ حَتَّى تَهَجُّورُ فَى الرواحِ وَهَائِبُهَا ﴿ طَلَبٌّ ﴿ اللَّمَقُبُ الْحِلَّهِ ﴿ اللَّمَالَةِمْ ﴿ ﴾

فسكلمة والمظاوم ، نعت والمعقب ، وجاء بالرَّفَعُ مَرَاهَاهُ الْمَعَلَ .

خُنُ وَ إِذَا أَضِيفُ المصدر إلى المعمول : يكون المفعول به مجروراً المُعَلَا ،
منصوباً عملا ، فإذا جاء تابع المفعول : جاز في النَّابِعُ الجُن مَرَاهَاةٍ الْمُعَلَّ .
والنصب مزاجاة المحل ، فظفول : طعبت من شرب العمل النَّق جُمرُكُ الذي .
مراءاة المُعْلُ المُعْمُولُ : (العمل) وقصبه مراءاة المحل .

, ومِن مراعاة الحل قول الشاعر :

قد كنتُ دَاينتُ بها حسَّانًا غافة الإنْلاس واللهادات

()) اللغة : تهجر : سار في الهاجرة أوهى وتتافلها يرة واشتداد الحر والرواح : هو الوقت من زوالي النسس إلى الليسلي ويقابله الندو ، هاجها : أزعجها للسقب : الذي يطلب حقه مرة بعد أخرى .

 والدن : يتحدث عن حار الوحش ويتول : أنه قد عبل رواحه إلى الماء وقت بسنداد الهاجرة وازعاج الإناث ، وطلبا إلى الماء بإلحاح مثل طلب النوم الدى مطلة مدين بدين له نهو يلح في الطاب الرة بعد الأخرى ،

والداهد : توله : طلب المنتب ، و المظاهر : حيث أضاف الصدر وهو : طلب إلى فاعه ساوهو الدنب - ثم أتهم الناحل بالنعث وهو ﴿ المظاهِم ﴾ وجاء بهذا التابع مرتوعاً نظراً إلى الحل .

والإمراب : هاجها : دل وفاعل ومقبول ، طلب : معنول مطلق حمله عنوفً أق : حاجها كسى تطلب الأدمثل طلب المتب ، وطلب مضاف والمنتب مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله ، حته : ملمول به المصدر طلب ، أو المستب : الظلوم : ينت المستب باحتيار الحل لأنه وإن كان عجروراً كسكل ججه الرفع . . :

(y) دانیت : أخذتها بدلا من دین فی دیده ب والشیم طائد إلی و آمه g الیانا بُر پنتم اللام وکشدید. آیاء المثناء ب اطل و التمویف فی بضاء الدین ء

ر والمن : قد كنت أخذت هذه الأمانان حمان بدلا هن وبوالي عنده طالعة أن يفلس أو يمالي في نشاء الدين . \* بَطْهُمْإِنَّا ( أَيَّ : الْمَهَلِيُّ فِي مُعطَوقَ عَلَى الْإِفْلَاسَ ﴿ الْمُعُولُ ﴾ وَحِلَّا مُتَصُوبًا مراحاة لحل ( الإفلاس ) هِ ـ

وقد اشار ابن مالك: إلى ما تقدم من جواز الجرق التابع مراعاة الفظ وجوأز مراعاة أهل - فقال:

يُّ يِجُورُ مَا يُهْبِعُ مَاجِرٌ ، وَمَن ﴿ وَاشَىٰ فَ الانباعِ لَلْعَلَ فَعَسَنْ ﴿

#### : المزحة

يسمل المصدر همل فعله .[ذا كان ثائباً من فعله، أو كان مقدواً د بأن م والقبل ، أو ، ما ، والفعل .

## والمعهدر العامل له ثلاثة أحوال:

فيكون بيشلة (وهو الاكثير)، أو جردا، أو بال. ٤

ـ والمصدر ، المصاف له ثلاثة أحوال ، أن يصاف إلى الفاهل ثم يتصب المغمول ، أو يعماف إلى المفعول ثم يرفع الفاعل ، أو يمشاف إلى الطرف ثم يرفع الفاعل ويتصب المفجول ،

 والابع الجروو بالمصدر: يموز فيه مراحاة اللفظ. وغراحاة الحل فإن أضيف المصدر إلى الفاعل: جاز في تابعه الجر، والرفع - وإذا أضيف إلى المفعول جاز في تابعه الجر، والنصب، والاعظة والتفصيل قد تقدم -

والشاعد : والميانا : حيث عطله بالنسب على « الإنلاس » المنى أصف المصدور
 إليه ، وذلك باعتبار الحلق .

والإهراب: عالمة: مفمول لأجله ، وعالمة مشاف والإدلاس مشاف إليه م سن يضافة الصدر إلى متموله ، وقد جذف فلعك، وفاقياها : ممطوف حل عمل الإنسادس .

# اسم المصدو وثمله

# تعريقه : والقرق بيته وبين المصدر :

اسم المصدر : ماسادى المصدر فى الدلالة على معناه ، وخالفه : في أيه لا يشتمل على جميع حروف فعله الماضى بل ينقص عن حروف فعله وبدوئ تعويض ، شل : مطاء ، فإنه اسم مصدر ، من «أعطى » وهو معاو للمصدراً. إحطاء فى المنى ، ولكته عنالف له فى نقصه الحمزة الأولى ، لفظا و تقديراً جدين تعويض .

... فالفرق إذن بين المصدر وأبيم للصدر : أن ابيم المصدر لَا يصتمل جل جميع حروف فعله . بل يتقبس منها حرفاً أو أكثر من غير تعويص • مثل : مطاء ، وكلام ؛ وجواب .

أما المصدر: فيشتمل على جميع حروف فعله الماضيء ففظا أو تقديرا . أو يتقمل حرفا مع التمويض ، مثال المفتمل على حروف فعله لفظا : ضريب عربا ، وأعطن إعطاء ، وكلم للكليا .

بومثال مانقهن منه حرف وموض هنه بآخر : وهد، عدة ، فصدة : مهدر لوهد، وليس اسم مصدر ، وإن تقمل منه الواد الموجودة في القمل. لانه موض عنها بالثاء في آخره، ومثله : أنام إقامة، وأجاب إجابة .

ومثال مانقص منه حربي في الفظ دون التقدير - قابل ثنالا ، وقبلا ، م مصدر ، وليس اسم مصدر ، وإن نقص حرفا منه ( هو الآلف الموجودة فح الفعل قبل الناء ، لأن الآلف موجودة في التقدير: ولذلك نطق بها في بسطي المهمات ، فقيل ؛ قاتل قبئالا ، وجنارب صدرابا ، بوجود الآلف وقبلها إد لكسر ما قبلها .

ويتلخص :

ريد من المدر ، واسم المدد : معناهما واحد والفرق بينهما : أن المدر في المدر على المدر المدر والفرق بينهما : أن المدر في المدر المناهما واحد والمناهم المدر ، فينقص عن حروف فعله بدون تدويض ، مثل : فعال المدر ، فينقص عن حروف فعله بدون تدويض ، مثل : فعال دور وقد فعله بدون تدويض ، مثل : فعال دور وقد فعله بدون تدويض ، مثل :

## أأعظل اسم المصدران

. يعمل اسم المصدر عل قمله : (قليلا) ومن إعمال اسم المصدر ، قول العامر :

أَ كُفُوا بِعدُ دُدُّ المُوات عَنَى ﴿ وَبِيدَ عِلمَانُكَ المَسَائَةُ الرَّاعَا<sup>00</sup> اَشَاعَالُهُ : مُفْعُولُ بِهِ مُنْصُوبِ بِاسِمُ المُصَدُونُ وَحِلَّاءً :

 وعن أعمال المصدر أيضاً . حديث الموطأ . . من قبلة الرجل امرأته الوضور ، . . فامرأنه ي مفعول به لـ «قبلة » وهو اسم مصدر .

# · ومن أحمال اسم المصدر أيضاً ، قول الشاعر :

(۱) زهم این مالات آن و عطاه » مصدر دوآن همزته حذات التبخایف . وهو خلاف ماصرح به قبره من التحویین .

: (٣) اللغة : الوتاع : جمع وائمة : وهي من الإبل التي تتراكى توعي كيف هاءت المكر امتها على أصابها .

البني : أنا لا أجحد نستك ولا أنبكر ممروفك ممى بعد أن أنقذتني من الوت : وأهلبتني مالة من خيار الإبل .

الإعراب ؛ كفرا ؛ مفدول مطلق . ورد : مضاف والموت مضاف إليه . من إضافة الصندر للموله ، هطاء مضاف والنكاف مضاف إليه . من إضافة أسم المصدر فيجله . المائة : مغدول به الإشم المصدر عطاء : الرتاما : صفة العائة .

والشاهد: في مطاعك السانة : حيث أهمل اسم الصدر و مطاء » عمل النعل م فنصب به التمول و المائة » . إذا صَعَ عَونُ الخالق المود لم يجدُ مَسْتِها مِن الآمال إلا مُيسَرًا (<sup>(1)</sup> فاسم المصدر وعونه أضيف إلى فاعله ونصب و المرء مفعولا به م

ومن أعمال اسم المصدر كذاك ، قول الشاهر : بِمَثْرَتِك السكرامُ تَسَدَّ مَنْهُم فَلا تُرَّيِّن لَسَّسِيمِهُمْ أَلُوفًا (\*\*) د فمثيرتك، امم مصدر وأضيف الفاعل ونسب «السكرام» مفعولاً به . سرومع كثرة تلك الأمثلة لاعمال المصدر حمل فعلة ، فقد اختلف في أحماله فقيل : إن أحماله قليل . وقيل : شاذ؟ وقيل قياسي (\*\*)

# · ــ وقد أشار ابن مالك إلى أعماله يقوله : دولاسم مصدر عمل a ·

<sup>(</sup>۱) الإعراب : عون : نامل صع ، وعون مشاف و « الخالق » مشاف إليه ، من إشافة أسم المعدر إلى نامله ، « المره » مقدول به لاسم المسدر . و و الفاهد : قوله : « هون الخالق المره » حيث أعمل اسم المعدر، وهو «خون» عمل اللسل فنصب به المقدول وهو « المره » ،

<sup>(</sup>٧) الإعراب : بمفرقاف : جار وجرور مشلق «بشد» وعشرة مضاف واسكاف مشاف إلى من إضافة المسلم المس

والشاهد : تسوله : بديرتك السكرام : نانه قد أحمل اسم السدد دهو أوله : و عصرة » جمل الفسل المسب به المقبول ، وهو تسوله ( السكرام » بعد إضافته الم نامله .

<sup>(</sup>w) التحقيق أن اسم المصدر ثلاثة أنواع : الأول : ماكان علما لمن ممثل خار : طما على الفجاز . و الثانى : ماكان مبدودا بهم زائدة ، مثل مصاب . ومعقل ويسمية يعقهم ( المسدد الميسى ) ، والثالث : ما تقص عن حروف نعله : فالأول لا يعمل بإيمالى ، والمثان يعمل بائمائق ه: والمثالث : قبل يعمل وقبل لا يعمل ، وهو المدى مثل لمسلة ابن مقبل وغيره .

# أمثلة وتمريثانت

١ ـ متى يعمل المصدر؟ وما أحوال المصدر العامل ( المقدر ) وأى :
 الإحوال أكثر عملا؟ وأيهما أقل . مع التمثيل .

لا ما أحوال المستر المناف ، مثل لما تذكر ،

ب قال الله تعالى: وقد على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء.
 جعل بعض النحاة كلة ( من ) فاهلا للصدر ( حج ) فما وجهته. وما الأوجه الاحرى في إهراب ( من ) وأبها أرجع ؟ ولماذا ؟

ع ماحكم تابع المجرور بإضافة المصدر ؟ موضحا بمثالين . أحسدهما
 يموز فيه النصب التابع وجره و ألا خر يجوز فيه الرفع و الجر ، مع التعليل
 والتمثيل .

و ـ افرق بين المصدر واسمه ، عشلا .

#### تطبيقات

طولا رجاء النصر منك ورهبة ﴿ حقابك قد صاروا لنَّا بالموارد ٢ ـ استخرج المصدرالمصناف الفاعل، أو للمفمول، أو لغيرهما فيهائق: مع النوضيج: قال الشاعر :

ُذَكَرُكُ أَنَّهُ صَالِمَ دُكُرُ سُواهِ صَارَفَ مِنَ فَوَّادُكُ الْمُفَلَاتِ وقال آخر :

وأقتل داء؛ رؤية العين ظالمها يعمى، ويتلى في المحافل حد يه إذا كان إكرامي صديقك واجبا فاكرام نفسي لا محالة أوجب وتقول : إهمال اليوم المريض الدواء خطأي وصيانة الشاب حواسه الحدى واجب ما أسرع تصديق الاخبار أخوّك .

## : ج م للذا كان المسار عير عامل فيا بأورث

قبلت قبولا مذرك ـ قابلت صديقك مقابلتين ، واحترسي أستاذي احتراما شديدا .

 ع. تقول: سلست على العُنديق سلامًا وَشَلَمَت عَلَّم تَسْلَمَة . كما تقول. إ أعطيت الفقيرة عطاء كثيرا، وأعطيته إعطاء واسما ـ افقسلت بها. البحر المشالا، وافتسلت فسلاء.

بين المصدر ، واسمه فيها تقدم موجها ما تقول:

ه مصاحبة المره ( ) العقلاء أسلم، وجالية المره ( ) السفهاء أحسن، شربك الشابي ( ) مفيد، شرب محمد ( ) العسلم تافع، يعجبني قراءة الأذب ( و و و و ) صيافة المره الحواس ( ) واجب و المراد الم

ضم تايعا لمممول المُصدر بين القوسين ﴿وَاصْبِطُهُ بِكُلُّ مَا تَجُورُ بِهُ ضَيْقَهُ مَعِ بِيَانَ السَّبِ -

# أعمال اسم الفاعل

امم الفاهل: هو . ادم مضوع لها وقع منه: الفعل: أو قام به ، مثل : شا:كن، وقائم مومنشرج .

ر ويعمل أمم الفاعل عَمَل فعلة : فإذا كان لازما ، رفع الفّاعل فقط . وإن كان متحديا رفع الفاعل وتصب المفحول به .

أقراعه وشريط إجاله :

لا يخلو اسم الفاعل من أن يجردا من د أل يرأو مقترنا بها . .

فإن كان مقترنا . بأل ، ولمل بدون شرط ، كا سيان ؛ وإن كان جردا من . أل ، عمل بصروط إليك تفصيلها .

١- الجود ، وشروط عمله :`

إن كَانَ اِلْفَاجِلُ جَرِداً مَن وَ أَلَّ هَ لَا يَعْمَلُ إِلَّا بِشَرَطَيْنَ : أَنْ يَكُونَ بِمُعَنَى الْحَال الحال أَوِ الاستقبال ، وأن يكون معتمداً على شيء ( عا سيأتُ ) .

٩ ـ فالشرط الأولوحوأن يكون بمعن الحال والاستقبال عمل الانسكن
 مهملا حملك اليوم أو خدا ، ومثل : هذا صارب زيدا الآن أو خداً .

والسبب فى عدله حينة: جريانه هلى انفعل المضارع الذى هو بمناه. ومعنى جريانه هله: و المقتلة فى الحركات والسكنات : فصارب مثلا ي يوافق يضرب فى حركانه وسكناته وهلى ذلك : فهو يشبه المصارع الفظا ، ومعنى (12 وهلاك عمل ، فإن كان اسم الفاص يمنى الماضى لم يعمل : لمدم جريائه هل لفظ الفعل الماضى الذى هو بمعناه ألا ترىأن وضارب الايو افق حرياته على أخرب وافق معنى حرياته الفعل الماضى الذى هو بمعناه ألا ترىأن وضارب المنى معنى

 <sup>(</sup>١) يشبه اسم الداهل حبلتذ الدمل المضاوع لفظا لأنه موافق طركانه وسكناته ويشبه معن لأنه يثيد الحدث في الحال والاستثبال كالمضاوع .

دون لفظ (٤) ولذلك لا يعمل ، فلاتقول : هذا ضارب زيدا أمش ، يعمل اسم الفاعل ، بل يجب إضافته : فنقول ، هذا ضارب زيد أمس .

والشرط الثاني في أعمال السم الفاعل الجراد: أن يمكون معتمدا على استفهام أو نفي ، أو بداء، أو بخيل على أو موصوف ( مذكور أو مقدد).

- - عالمتمد على استفهام مثل : أممكرم أخوك الضعيف ؟ وصارب وبداع الما يداع ( 12) .

والنق مثل . ما مكرم أخوك الصميف وما ضَارب زيد همرا . والنداء مثل ، باطالعا جيلا .

وَالْمُسْمِدُ عَلَى عَنِي عَهِ ، مَمَنَاه ، أَنْ يَقِعَ أَمَمُ الفَاهَا حَوْلَ فَيَقِيلُ مَا وَقَعَ خَيْدًا للْمُبَدِّدُا مِثْلُ ، مُحَدُقًامُ الدرس ، أو خَيْدًا لناسخ المُبَدَّدُ ، أَو مقمولُه مثل ، كان محد فأصما الدرس ، وأن محدا فأهم الدرس . وظلمت محدا فأهم الدرس ، وأعلمت الوالد محدا فاضا الدرس فالكلمة ، فأم » في الأمثلة : امم فاهل ، وقد عمل ، حيث نصب المقمول إلا ( الدرس) ،

(١) اسم الماءل حيائد يقيه الماضي ممنى : لأن كلا منهما لحدث في الماض والايشبة النظآ ، لأنه غير مرافق له في الحركات والسكنات .

(٧) الوصيد : نناء السكهث ؛ وهو مايتسى الآن : بالحوش •

(٣) مدن حكاية الحال: الايقدر المتسكل المسادوجودا ف وات الحادثة و وله ذاك يكون ( باسط ) باللسبة إليه مستقبلة ) عمل سمة ذلك ( أى : على استقبلة ) عمل تعالى : « و نقايم» و لا مخفى عليك أن المراد بالتسكل الذي يفرض السه تعبر الله سمانه و تعالى .

 (3) الحَمَرَة للاستنهام. ويكوم: مُبيئذاً : وأخوك : فاعلُ سد مسد الحيروالضيف : مفعول به السكرم . وكذلك المثال الثاني . والمعتبد على موصوف: المصطل توعين: أن يقع اسم الفاهل فعناء مثل: مروت برجل واكب فرسا وأن يقيم حالا مثل: مروت بزيه واكبافرسا . د وقد يكون الموصوف مذكوراكا تقدم ـ وقد يكون مقدوا (أى عذرفا) ويعمل معه ليمن الفاهل: كما يعمل مع المذكورمثل: كمعذب نفسه المسمد غيره وفنفسه ، مقمول به لـ « معذب » ومعسدت » اسم فاعل رفيع صفة لموصوف عذوف » وتقديره : كمروبل معذب »

ومن المعتمد على مواصوف مندر ، قول الشاعر :

كم مالماء كمينيه من شماء خدم إذا وَاسْخُو َ الجَرَةِ البيضُ كَالِمِينَ (<sup>13</sup> الحديثية : متصوب علق، د مالماء : اسم فامل صقة الموصوف عندوف : وتقديره : ولم شخص مالماء : ومنه قول الشاعر :

كَناطح صَغْرة يوماً لَمُومَنَّها عَلِم يَشَرُّها وأُومَى قُونَهُ الوخِلُ ۗ

(١) المنة: الجرة: جميع الحسمي عنى البيض : جمع بيضاء وهو صلة لموصوف عذوف، فى: النساء البيض، والمص: جميع دعية، وهى الصورة من لعاج، وجاشهو النساء الجميلات و والمنى كثير من الرجال يتطلبون إلى للمسداء الجميلات ، اللاق لشبه المدمى ق

جستهن - وقت ذهابهن إلى الجمرات - وهذا لا بقيد شيئا .

الإمراب: كم خبرية ميتذ؟ - مالى - : تميز فسكم جروز بإضافة كم ، وقيه صمير مستنز ناعله ، وحيليه ، مفعول به لمالى - » وخبركم حدوف ، تلديره " لا يفيد شيئا » لييش : فاطه زاح ، وكالم من : متعلق براح ،

ُ والشاهد تولَّه : مالى، حيليه حيث عمل اسم القاعل (طلىء) فنصب اللسول إِ \* وهو منشد على موصوف محذوف ، تقديره : وكم شخص مالى. .

(٧) اللَّهُ : ليرهنها : أي : ليضعها ، الوعل : تيس الجبل ،

والمن : أنّ الرجل الذي يكاف تده عالا يطبق ، يكون كناطح الصغر ليضفها . فلا يضفها ، بل يضف فرنه ويؤفيه .

الإهراب : كناطح نجار وتجرور متملق بتحدوف خبرا ابتدا محدوف ، والتقدير هوكان كناطح ، وناطح : في الأصلومة لهذوف ، أي كوط ناطح ، وفي ناطح مسير مسترة فاطره وصخرة ، متموله ، فارنه ، مقدول مقديلاً وهي والوهل: ناهل مؤخر ، عد . فيسخره، مفعول لناطع ، وقاطع : صفة لموضوف عنوف ، والتقدير : كوعل ناطع صخرة •

وقد أشاد ابن مالك إلى ما تقدم من أحمال اسم الفاعل الجرد بشرطين فقال: كِينْعَلَمُ السَّمُ فَاعِلَ فَى التَّشَلَ ﴿ إِنْ كَانَ مَنْ مُعْيِسَهُ عِنْعَوْلُ ﴿

رِيمه اسم عامِل في العسل إن مان على بعدون وولى استقباماً أو حراف الذا أو نفياً ، أو صِفة ، أو مُسئلذا ثم أشار أن المشهد على موصوف مقدر بعمل كالمستمد على مذكور ، فقال: وقد يكون نعت محدِّد في أسيدى العمل الذي وصُمِين أ

(ب) أسم الفاحل المقترن بأل :

وَإِذَا كَانَ أَسَمَ الْفَاطَ مَقَدُنا دَبَالَ ، المُوسُولَةُ هِلَ مِطْاقًا : بِدُونَ شُرطُ أَيْسُوا كَانَ السَمِ الْفَاطِ ، أَوْ حَبَلًا : مَشَهُ الْمُؤْنَ فَي أَوْ غَيْرَ مَشْهُ . \_ والسَرَ فَي عَلَمُ بِدُونَ شُرطً . أَنْهُ حَلَّ عَلَى الْفَعَلَ ، لَا تُهُ صَلَّةً وَالْفَعَلَ 
يَعْمَلُ دَائًا ، فَكَذَلُكُ مَا حَلَّ عَلَى مُثَلِّ قُولُكَ : جَاءَ النَّاظُمُ أَصِيدَةً ، وحَشَرِ الْفَاطِ اللَّوْسِ ، الْآنَ أَوْ خَدَا أَوْ أَمِنَ .

وقد أشاد ابن مالك إلى عمل للقترن د بأله ، بدون شرط فقال :

وإنَّ يكنَّ مِيةَ لال فنى الَّصَ وغيره إمنالهُ قَدْ ارتمض

الخيسلامة:

س : مق يعمل اسم الفاحل عمل ضاء ؟

ج : اسم الفاعل نوحان : جردا من وأل ، ومقدن بها .
 فإن كان جردا : عمل بشرطين : أن يكون بمعنى الحال أو الاستثمال ،

ناإن كان عمردا : عمل بشرطين : أن يلون عمق الحال او الاستثبال ،

لا المشنى ، وأن يكون مستبدا على استفهام أو نني أو عنو عنه أو موصوف ،

وإن كان مقترتا ، بأل عمل بدون شرط ، والأبطة والتفصيل قد تقدم :

عند والشاهد : نوله : كناطع صغرة : حيث عمل اسم الله ل نصب صغرة - وهو
مبيد على موصوف مندر - أي ; كوهل الطبح .

### بعش أحكام اسم القاعل العامل

المثنى والجموع كالمفرد :

: `` اسم الفاعل للثنى والمجموع : يعمل عمل اسم الهاعل المفرد بشروطه السابقة : سواء أكان الجمع لذكر سالم أم لغيره .

فن مثال أعمال إسم الفاحل ألمثنى : قولك : هذان العناديان زيدا ، والقائلان العدو .

ومثال جمع المذكر السالم : مؤلاءالفا تلون العدو. وقوله تعالى: دوالداكرين الله كثيرًا » . فالعدو مقمول به ولقط الجلالة : متصوب بالداكرين . ومثال جمع المؤلف : هن العناريات زيدا والقائلات العدو .

ومثال جمم التكسير: «هؤلاء الصوارب بكراً ومنه قول الشاهر:

\* أوالفا سُكة من ورثق الحي<sup>(١)</sup> ه

وأصله ( الحام) فأوالف . جمع آلفة ، أسم فاعل وقد عمل في د مكه م النصب على المقمول به : ومنه قول الشاهر .

مُ زَادُوا أَنْهُمْ فِي قَوْمُهُم ۚ غَنُو ۗ ذَٰذَهُمْ غَنَيْرُ فَعَرُ اللَّهِ

(۱) اللغة : أواقعا : جمع : اللغة اسماطهل المؤثث : ويروى : تواطئا ، ورق جبع ورقاء وهي توج مِن الحلم ، وأراد الحلم الإبيض الذي يضرب لوته إلى سواد . المع عمد الحلم : المسال المساطل المساسد ، و من مراد المال

الحَى : بِعَيْجِ الْحَادُ وَكُمُو اللَّمِ : وأَسَلُه : الْحَامُ ، ثم وَحَمَّلَصْرُووَةٌ بِحَدْفَ الْخَلَفَ . ثم كسرت المنتسخة وقليت الآلف إد

والإهراب: أوالفا : حال من القاطنات المذكورة في بيت سسابق ، وفيه ضمير مستثر هو فاعله . ومكم : مفمول به لاوالف .

والشاهد : توله : أو قامًا مَنْهُ : جِيتُ نُسبِ ( مَنَهُ ) بِأُوالْفِ الذي هوجيم تَكَسير لاسم العامل .

(٢) اللهة ؛ خار ؛ جمع غلور ؛ وعفر جمع علور من اللمخر ه

الْإعراب: خفر: خبر أن ، وليه ضير مستنر فاهل ( ذنهم ) ذنب؛ مقدول به ـ لنفر وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفنول به الوادوا ، وانتديز : ثم زاهوا غفرائهم ذنوب نومهم ، غير : خبر ان لأن ، وغفر ، مشأتى إليه و فغفر ، جمع و غفور ، صيغة مبالغة ، وقد نصب و فغيم ، مشولا به ...
 وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم من إحمال اسم الفاهل المثنى و المجمع
 كما يعمل المفرد فقال :

ومايوك للغود مثلهُ مُجمِّسه ل في الحسمُ والشُّروطَ حيثًا كُلَّ ٢- إضافة اسم الفاعل إلى أحد معمولاته ، وحكم ما عداد؟؟

يموز في لهم الفاحل إضافته إلى المفعول به ، ونصبه له ، تقول حلنا في عسن عمله ، بنصب عمله مقعولا به ويجوز هـــــذا في عسن عمله ويجر ، عمله بالإضافة : كا يجوز : حذا صارب زيداً وحدًا صارب زيد ( يتصب زيد وجرة ) .

ُ فَإِنْ كَانَ لامَمُ الفَاعل مَفْعُولانَ وأَصْفَتَهُ إِلَى أَحْدَهُمَا !. وجب أَصَبَ الآخر فتقول : هذا منطَى على درهما ، ومعطى درهم علياً .

وإلى ما تقدم أشأر ابن مالك بقوله:

وانسب بذي الإحال يَلُوا واخْفِض وَفُو لَنَصْبِ مَاسِوا، مُعْتَضِي ٣- حكم تابع المعول الجرور:

... ويبيوز في تابيع معمول ادم الفاعل الجروز بالإضافة:الجروالنصب تحو قولك : هذا ؟ كل الفاكية واللحم : "نتشب « اللحم» وخره • وهذا! مثاوب زيد وعمر وعمرا ( بالنصب والجزّ ) (٢٠٠ :

قالجي : مع مراعاة اللفظ الجرور والنصب : إما على إضار فعل علوف ...

والشاهد : قوله : غفر ذنهم : حيث أعمل قوله (غنر) الذي هوجم خاور اللاعه
هو صينة مبالة أعمال المعل ، نصب به العمول وهو توله ( ذنهم ) .

(١) لا يجوز إضافة الهم الفاعل إلى الهادل. مع يقائه اسم قامل ، لسكان لو صاو
 صفة مشهبة فلا مانع من إضافته إلى قاعله .

(۲) انت ام نازه تا بع المصول به المنصوب بجب نصبه ، تقول هذا ضارب زيداو يكرا
 پوجي به نصب ( بكر ) على البيطف ، والمبدول به الحبور رجوز في تابعه فنصب والجوز ،
 ( ١٧٤ - توضيح العبو - ٣٤) .

(وهو الصحيم) والتقدير في المثالين : ويأكل اللحم ، ويضرب عمراً ، وإما مراماة لهل الجرور : لأن مجله النصب ، وهذا هو المشهور ، وقد روى بالوجيين قوله الفاهر :

الواهِبُ اللَّهُ الْمِيجَانِ وَعَهْدِهَا ﴿ عُودًا تُرْجَى كَيْبُهَا أَطْفَالُما (١)

يثمب عبد وجره.

## ﴿ وَقُولُ الْآخِرُ :

هل أنْتَ بامِت دينار لحانبتنا ﴿ أَوْ هَبُدُ رَبُّهَ أَخَاهُونَ بِن مُرَاقَ<sup>؟؟ »</sup> يتصب و مبد » إما عطفا على عل ودينار » و إما على أضيار قبل ». والتقدير : أو تبعث هند ( رب ) : ويجوز الجز عطفا على لفظ ( دينار ) •

(١/ الهجان : البيش : وخسها بالذكر ، لانها أكل الإبل مند الدرب ، هودًا ؛ جبع عائد : وهي ادادة إذا وضعت : وسميت عائدًا ، لأن وقدها يعوذ بها . أى : بلهجأ إلمياء تزجى : تسوق .

والمنى: أنه يسف محدوجه: بأنه بهب المائة من النوق البيض مع أولادها ورحاتها -الإمراب: الواهب: خبر المبتدأ عذوف به أى: هو الواهب. المائة : مضاف إليه من: إضافة ضم الفاحل إلى مقدوله وعبدها : بروى بالنصب وبالجر ، فأما الجر قطي السف على أنظ مائة ، وأما النسب فعل العطف على محله ، أو يؤضهار عامل ، عوفًا ؟ فت لدائة ، على الحل ،

اً الفاهد: توله : ومبدها: حيث بجوز فيه الجر والنسب: وقد بينا وجه كل واحد منها .

(۲) الملقة : يامت برمهل ، ويتاد اسم رجل ، أو اسم جارية ، أوهر اسم أنفطة" المنفذ المسروفة . والأول أول ، لأنه عملت عليه ( حيد رب ) ثم بين لله معطوف على ويتار باعتيار عمل أر على أنه معمول لسامل متسدد ، وتقديره : "تبت ميد رب »" ويجرز جرمً بالعلم من اللهلا ، أشا : صفة لهذا أو عملت بيان عليه .

الشاهد : قوله أو حيد هون حيث حطف بالنصب على عمل ما أمر قب إليه اسم . الناعل أو على تقدير فامل ، ومجمرة بده وجه تأن : هو الجر مطعا على الدخل . وقد أشار أبن مالك إل حكم الياسم ( السابق) فقال:

وَاجِرُرُ أَو انْصِب تَابِعُ الدَى انْعَنْضُ ۗ كَيْنِنِي جَاء وَمَالاً مِنْ "نَهْمَنْ"

# المثلاصة .

اسم الفاعل يعبوز أن ينصب المفعول ، وأن يعناف إليه . تقول هذا-حارب زيدا ، وحارب زيد .

ويجوز فى تابع الجرور . النصب والجر ، (وقد علمت توجيه ذلك). أما تابع المنصوب فيهب فيه النصب فقط.

## أعال صبغ الميالفة

يجوز تحويل صيغة أسم الفاعل الثلاثي: إلى صيغ أخرى: تفيدالكثرة والميالغة في معنى الفعل: وتسدى : صيغ المبالغة ، فتلا تقول: محد صائع الحدير ، وقائل العدق، فإذا أردت كثرة صنعة وقوله ، وأن تبالغ في ذلك بد. قلت : هو صناح الحديد ، وقوال العدق .

م أنه ومن الأمثلة ومصداق ، وكدوب .

- وصبغ المبالغة ، تعمل صل الفعل : كاسم الفامل ، وتأخذ جميع الحكام لسم الفامل ، فيثقر لحل عملها : أن تعتمد على استفهام أد عني ، أو. عمر هنه ، أو موصوف ، و تنصب المفعول أو تعناف إليه ، وتعدل بقودته، أو مثناة ، أو جما كاسم الفاعل .

والمشهور متباخسة أوزانهي فسال. ومقعال وقد ل و فعل وقعل: وإعهال الثلاثة الآلى (فعمال ، مقعال وقعول) أكثر من إهال غميلي ، وقعل ، وإعهال فميل ، أكثر من إعهال ، فعل .

ـــ فنال إمال فعال قول بعض العرب : آلما العسل فأء شيراب : فالعسل مفعول مقدم لشراب و وكقو لك: لنا ترك صعبة الأنثمرار ولست شتام الناس ، وكقول الشاعر : أَخَا الحرَّابِ لِهَامَا ۚ إِلَيْهَا جِلالُهَا ﴿ وَلِيسَ بُولَاجٍ إِكْفُوالْكَ أَعْقُلا (٢٠

· .. ف : جلافها : منصوب بن لباس : هو صيفة مبالغة .·

هیو انسخها دای : همیتها به مفعول بمنتخال به و «فوظت » البخریم امنتخال <u>آط</u>ه آشیدغهٔ .

\_ ومثال إعمال فمول : قولك المؤمن وصول أجله ، فأعله ، مفعول. به لوصول ، ومنه قول الشاعر :

عَشِيهُ مَنْدَى لُو تَراءَتْ لِرَاهِبِ لِدُومَةً تَجْرُ وُونَةَ وَحَجِيجٍ ٢٠٠٠

(۱) المئة : إليها أي : لها جلالها : أواد مايليس في الحرب كالدوع • (ولاح) كثير الولوج • الحوالف : جمع خالفة • وهو في الأصل حمود الحسام ( الحبية ) ؛ لاواده به هنا نفس الحبية .

والمنفع يسنسنفسه بالكبيبامة ، ويقول ، لا قرآنى فحاسلوب إلا لايسا دوعها وإلحاء أحتمت الحزب فاست ألح الأشبية هربا متها .

الإمراب: أننا: حل من ضير سابق ، لباساً : على أخرى ، أو صعة لـ (ألحا الحرب) ، جلالها : معول به لقدوله (لباسا ) يولاج . الباء زائدة ، وولاج : خير

لیس ، وکذلك ( أعلا) .

" والشاعد : ( لباسا . . . جلالها ) فإنه قد أصل ( لبانسا ) وهو صينة مبالمة" . فنصب به النمول ونعر ( جلالها ) لاعتماده على موسسوف مذكور فى السكلام وهو ( الحا الحرب ) .

(۲) المئة : ترادن : طهرت · راهب : عابد انسازی . دومة : حسن واقع بيق المدينة النسسوزة والقام ، ويسسى : دومة الجندل ( نجر )، اسم جمع تاجر . مشسل ع

صب . حجيج : إسم جمع لحلج الله : كره .

والمنى : كأن الأمر الفسلان في البيفة التي لو ظهرت بها سنمدى أمايد من. عباد النسادى مدم بدومة جندل . وكان هنده النجاو والحبجاج يتصدرن ما هنده ...` لابنض دينه وترك وثار شوط إليها .

والشاهد : أخوان النزاء هيوج : حيث أحمل : هيوج ، وهو من صبح المباللة : أحمال المعل فتسب به المصول ، وهو : أخوان البزاء . خَلَى دينَه واهَناجَ الشُوْق، إنها ﴿ فَلَى الشُّوتِي إِخْوَانَ التَّرَاءَ هَيُوسِيُّهُ ۔ فإخوان ۽ منصوب ٻــ ۽ هيو ج ۽ .

ــ ومثال إعمال فميل: قول بعض العرب إن الله جمهم دعاء من دهاه

قدماء، متصوب يسميع ب

Coll. Training to the ... ومثال إغمال فعل، قوالك، كن حذوا أصدقال السوم، فأصدقام، مغمول به متصوب با وحدوا ، ومنه قول الصاعر :

حَذِرٌ أَمُورًا لِا تَغَيِهِ ۗ وَآمِنَ ﴿ مَالَيْسَ مُنْجِهِ مِنْ الْأَقْدَارُ ﴿ ٢٠ فأمورا : مقمول به . لحذر ، ومنه أيضا قول الشاهن : :

أَنَّانِي أَنَّهُمْ كَوْقُونَ عِسْرَفِينَ ﴿ جِعَاشُ الكِرْعَلَيْنَ لِمَا فَدِيدٌ ( <sup>(0)</sup> ؟

الإعراب: عشية ومنصوب على الظرفية : سمدى ميندا . تراءت : نعلى الشرط : بدرمة : جار وغروو سفة قراهب : تجسير : مبتدأ . ودرنه : خبر وجمة المبتدأ وألحر في عل جر صفة آخري لراهب . وجملة : قل دينه : جواب الشرط . وجملة المصرط والجواب في عل ومع خر البتدأ . الذي هو سعدى • أنها الحاء اسم ( أن ) وخبرها هبوج . وإخوان معمول به لحبوج ،

(١) الاعراب : حدر خبر لبتدأ عدرف والتقدير : هو حدد ، وفي حدد شبير حستةر هو الناعل وأدورا : مندول به لحذر : ماليس منجية : ما ادم موصول عندول به لأمن ، واسم ليس ضبر مستقى ومنجية : خبر ليس ،

والشاهد : اوله : حذرا أمورا : حيث أهل اوله : حذر وهو من صيخ الباللة . . عمل العمل تنصب به المفعول .

(٢) جماش : جم جمعن ، وهو أنق الحار، الكرملين : تثلية : كرمل ، يزفة : خرير ج وهو ماء بجيل من جيال طيء . فديد ۽ صوت ه

-والمني : بلنني أن هؤلاء الناس ينهشون عرض - ولا أعبأ - بهينهم عندى بمنزلة طلهماش الق ترد هذا الماء ولها صوت -

والشاهد : قول مزاون مرضى حيث أعمل مزاون ، وهو جم مزق البه هو حينة ميالتة أهمال القمل ، قنصب به المامول الذي هو عرضي .

الإهراب : أنهم مزقون : مرقون : خير أن ، وأن واعما وخيرها في تأويل =

پاس طبی منصوب بده مرق ، ه

وقد أشار ان مالك : إلى ما تقدم ـ من صبح المبالغة وأنها تعمل على. أسم الفاحل : فقال :

فَمَّالُ أَوْ مِثْمَالٌ أَوَ فَمُولُ فَ لِلَّ مِنْ كَثْرَةٍ لِهِ عِنْ الْمِلْ بِدِيلُ كَيْسَمِينُ مَالِهُ مِنْ مُعَمِنِ وَفَى فَمُوسَلِ : قَلْ ذَا وَمِعْلَ

المقلاصة ب

صيغ المبالغة : تفيد للكائرة والمبالغة في معنى الفعل ، وهي العمل عمل الفعل بالشروط المتقدمة في اسم الفاحل .

والمشهورُ منها خمسة أوزان : نمى : فعال ، ومفعال : ونفول - وفعيل : وفعل - والثلاثة الآولى أعمالها أكثر وتسسيد عرفت أمشلة لسكل وزن. في التفصيل .

سه مصدر ( طعل ) ، أنأن ٥٠٠ عرض : ملدول به مازون . جمعان : خير لمبتسلة عنوف ، ايم مرض ، والجلة من عنوف ، ايم مرض ، والجلة من المبتدأ والحبر ف عل نصب حال من جمعان ،

# آسم المفتول وعمله

طلت أن أسم المقمول : هو : ما اشتق من الفعل المبنى للبعبول ليذكه هل ماوقع طليه الفعل : مثل : معتروب : ومقهوم ؛ ومعلى .

شروط عمله :

يُعِيمَ مَاتَقَدِمُ لَأَمَمُ القَاعَلِ مِنْ الشروطَ، تثبِتُ لاسمِ المُقْعَولُ .

فإنَّ كَانَ جَرَدَ مَنْ وَأَلَ ، صَلَ بِشَرَطِينَ : أَنَّ يَكُونَ بِمِنَى الحَسَالِ أَوَ الاستقبال ، وأن يكون معتدا على استقبام أو ننى أو مبتدأ ( كما حرضت ) جعل : أستروب الإيدان الآن أوْ خداً ؟

ـــ و إن كان « إل ، عمل مطلقا يدون شرط ، تغول : جاءً المصروب أبوهما الآن أو هدأ أو أسى ،

#### 440

يممل اسم المفعول عمل الفعل المبنى للمجهول، لآنه مثله في المعنى والعمل، فإن كان الفعل متعديا لمفعول واحد : رفعه على أنه نائب فاعل تقول، أُمُمِوثُ أَخواكُ إلى فرنسا؟ فأخواكُ ٤٠٠. نائب فاعل لمبعوث ، كما تقول، ثم يعمل أخواك، ومثله أمضروب الزيدان؟

وإن كان الفنل متمدياً لائتَين : رفع أحدهما على أنه قائب فاعلى". ونصب الآخر.

تقول : أعنوح صديقك الجائزة فى حيد العلم؟ خصديقك . قائب قامل المعنوح » والجائزة مفعول ثان «كا تقول : أمنح صديقك الجائزة (٢٠٠٠).

(١) ميدوث : مبتدأ ، وأخوالت : نالب فاعل سد مسد الحبره

(٣) وإن كان العلى كَارَماً : عمل اسع القسول بواسطة الجار والحبرور اوالظرف ع مثل : السكريم موفور إليه ، وجشع أمام بيشه ، وإن كان المصل متعديا إلى ثلاثة ﴿ وَ رفع أحدهما ، ونعب الآخرين ، مثل : أخير الطيار الجوهادةا . ومثله : المعطى كفافاً يكتني: وإحراب المثال: المعطى: مبتدأوفيه ضمير مستثنى يعود على الآلف واللام<sup>(1)</sup> كاتب فاعل ، وكان هو المفعول الآول ، بهاكفائه المفعول الثاني ، وجملة : يكتني : خير المبتدأ .

وقد أشار ان مالك إلى ماتقدم من معلامم المفعول وأنه كاسم الفاعل: في شروط العمل فقال :

وكلُّ مَا أَرُّرُ لاشم فاجِلِ يُعْمَلَى اسْمَ مَثْمُولُ بِلا تَعَاصُلُ فهو كَفِيْلُ صِيسَمُ للبُعُمُولُ فَ مَشْكًا مُرَّكًا مُتَكَامًا وَكُفِّقَى جواز إضافة اسم المفعول إلى مرفوحه ، دون اسم إلِفَاحَل :

يه يجوز فى امم المفمول أن يعقاف إلى مرفوعه (تائب الفاعل الطاهر) فتقول في قوالك، المجارب مشكور جهاده ، المجارب مشكور الجهاد ، كما تقول: فى زيد مضروب عبده ، زيد مضروب العبد ، بإضافة اسم المفمول إلى ماكلن مرفوعا به ، ومن الأمثلة ، محمود المقاصد ، ومستور الحال ، والأصل بحمود مقاصده ومستور حاله .

ولا يجوز إصافة اسم الفاهل إلى مرفوعه ، فلا يجوز فى قولك مروب رَجِعل قاتل أبواء الأعداء . أن تقرل : مروت برجل قاتل الآب الاعداء ، \* فقد أشار ابن إلى المسألة السابقة فقال :

وقد يُضافُ ذا إلى الله تمرتَقَبعُ ﴿ يَمْنِي كُوْ تَعْمُودُ الْمَاصِيدِ الْوَرْعِ ﴾

#### الثلامة :

اسم المفعول ، يعمل عمل الفعل المبنى للجهول ( • • • ) وشروط حمله . هي شروط عمل اسم العاطل ، التي عرفتها .

ويجوز إضافة اسم المقمول إلى مرفوعه . ولاينجوز ذلك فى أسمالفاهل فرغذا من أحم الفروق بينهما ، والامثلة والتفصيل قد تقدم .

<sup>(</sup>١) لأن الألف واللام : موسول ، بمنيَّ الذي أعطى -

# أسئلة وتمرينات

هرف اسم القاعل : وأذكر أقسامة ؟ ومن يعمل ؟

بر ماذا حمل اسم الفاعل الجرد إذا يكان يمنى الحال والاستيقبال؟
 ولم يعمل إذا كان للماضى؟

ب من شروط عمل أسم الفاعل الجرد أن يكون مستمدا على شيء : فا
 الأشياء الى يعتمد طبيا عقلا لـكل توع منها وهل يعمل إذا اعتمد على
 موصوف مقدر ؟ مثل إذاك .

 على يعمل اسم الفاهل المثنى أو المجموع . مثل لخال وهل- يعتاف إلى فاعله . و إلى مفعوله ؟ مثل لما تقول : ثم بين حكم تابع المعناف إليه .

ماصيغ المبالغة : وما فائدتها ؟ وما شروط عملها ؟ وما الأكثر مثيًا
 حملا ، وما الآفل ؟ مثل لما تذكر •

أ - ماعمل المفعول؟ وما شروط عمله ؟ عثل لما تذكر .

٨ - اسم الفاعل ، واسم المفتول ، والصقة المشيبة ، أي تلك الألواج يعود إضافته إلى مرفوعه ؟ وأيها يمتنع ؟ مع الفيل لما يجود •

#### التطبيقات

إ ... بين اسم الفاحل ، ومعموله ، وصيغة المبالغة فيها يأتى :

المؤمن صبور شكور ، لا نمام ولا منتاب، ولا حقود ، ولا حسود ، متواصل الهمم ، مترادف الإحسان ، وزان لسكلامه ، خزان لسانه ، محسق صقه ، مكثر في الحق أمله ، مواس للفقراء ورحيم بالضعفاء .

ب\_كون أثلاث جل لاسم فاعل عامل ، يكون فى الأولى : جردا ، وفى
 بثانية على بال ، وفى الثالث مضافا .

٣- بين المممول استمالفا على الجل الآثية : ثم أهربها : / الفلايخ حارث ثورة الآرض ، هذا مكرم المؤدية واجبا -

ويقول المتني :

القائل السيف ، في جسم القثيل به ، والسيوف سكما الناس سآجال م

و حول الفيل المبنى المجهول إلى احم مقمول موضحاً عمله في 14L Pis :

هذا صل هرف قيمته ، وهؤلاء أبطال ذكرت سيرهم في كتب العاريخ لا تقس على رجل أصيب في ماله وهياله .

ر . . ه .. أذكر ثلاثة أمثلة لاسم مفعول ، يحييث يكون فعله في الأولى ِلازها وفي الثانية متمديا لواحد ، وفي الثالثة متمديا لاثنين ، موضحاً عمله في كل مثيال و

٣ ــ أن القوى مساعد الزميل ( و٠٠٠ ) ما أنا مصاحب الفاهر (و٠٠٠) .

ضمَ فيها بين القوسين: تابعا ، للفصول، موضحا ما يجوز فيه ـ معملا حظة أن و مساحد ، اسم مفيول ومعناف إلى معموله ، ومصاحب اسم فأعل ، ﴿

٧ ـ أذكر : ملام استفهد النحاة بكل بيت محـــا يأتي : تم أعرب ماقعته خعال

هل أنت باعث دينيار لحاجتنا أو عبد رب أخاهون بن غراق 🕁 ثم زادوا أثيم في قسومهم 🔁 أعا الحرب لباساً إليها جلالها وليس بولاج الحوالف أمقلا

فقىدر دليهم غير فخى

 ٨ أحرب الأمثلة الآثية موضحا فيها همل اسم المفجول -مامعطي أخوك جائزة . المسمى هشاما أخي .

ماعاش منءاش مذموماخسائله 💎 واربمتاعن یکون یالخپرط کوراً

# الصفة المشبهة باسم الفاعل

تعريفها \_ وعلاماتها :

حرف أن الصفة ، ما دلت على معنى وذات ، وتسمى : أسم الفساعل ،
 واسم المفعولا ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل .

والصفة المشيهة : أسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام. مثل: همد حسن وجهه ، وطاهر قلبه ، ومعلمش باله ، ومستربع فؤاده (٢٠ .

وعلاماتها : استحسان جر قاطها بإضافتها [ليه ، فتقول : عجد حسن الرجه ، طاهر الفقلب ، مطمئن البال . مستربح الفؤاد.

أما اسم الفاعل فلا يضاف إلى فاعله ، فلا تقول : عجد مشاوب الآب همرا ، تريد صارب أبوه عمرا .

وأما اسم المفعول . فقد حرفت أنه يجوز إضافته إلى مرفوحه فتقول . حلى معتروب الآب وعمود المقاصد : وهو حينتذ جار بجرى الصفة المصبة في إفادة الثبوت والدوام .

وقد أشار أن مالك إلى علامة السقة الشبية فقال:

مينَةُ اسْتُعِسن جَوْ فاعِلِ مَثْنَى بِنا الشَّبَهَةِ المُمَّ الفَّاعِل

# عمل ألصفة المشبهة وشروطه

الصفة المشبهة . تعمل عمل اسم الفاهل المتعدى . فترفع وتنصب مثل : خالد حسن الوجه ، فني حسن ، ضمير مستنز هو الفاهل ، والوجه منصوبً

<sup>(</sup>١) السفة الشبعة ، سين كثيرة ، وقد تأفى في وزناسهفاهل ، كطاهر التاب .
وعلى وزن اسم المعول ، كمحدود الدواقب ، والفرق أنها تدل على الثيوت والدوام ،
أما اسم الفاعل وغيره فيسفل طل التبعدد والحدوث ، ولذلك نقول الله : كل اسم
فاعل أو مفدول فاصد منه الثبوت يعلى حكم العقة المشبة في السل من غير تنبير
في صينته ، كطاهر التلب ومقتول الذواجية (هذا ومعرفة صيغ العفة الشبهة ، بناس
بمنهج العرف ).

على النشبيه بالمفعول به . لأن د حسنا «شبيه يضارب ، و[نما لم يكن مفعولاً به لان الصفة المصبية ، مأخوذة من اللازم ، لا ينصب المفعول به .

ويفترط لعملها أما اشترط لعمل اسم الفافل. من احتادها على فق ه أو استفهام ، أو عنه عنه ، أو موصوف ( مذكور أو مقدر ) .

وقد أشار ان مالك إلى ما تقدم . من أنها تعمل عمل اسم القا**عل** المتعدد فقال :

الصفة المشبه . لا يتقدم معمولها ولا تعمل في أجني .

إ ـ أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها ، فلا يجوز أن تقول محمد الوجه
 حسن ويجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه فتقول : محمد عمرا صارب

٣- أن "الصقة المشهرة لا تأمل إلا في السبي، مثل محد حسن وجهه.
 وشجاع قلبه(١) بولا تعمل في أجتبي، فلاتقول، محدمها مشن خاكداً ، وحسن عمرا.
 وأما اسم الفسما على تعمل في السببي، وفي الأجتبي، مثل : محمد هذات أبوه، وضارب عمرا.

.. وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم . من عجرها من العمل في المتقدم ، وفي الآجنبي فقّال :

وَسَبَقُ مَا تَشَلَلُ فِيهِ رِنجِتُنَبُ ۗ وَكُونُهُ ذَا سَبِيهِ وَسَبُّ

<sup>(</sup>۱) السبق : ما اتعيل به مندر الموصوف ، أو ما كليمتامه ، وتستطيع أن يجول ؛ كل مله سبب وصلة بالموصوف ، كوجهه أو قلبه أو صديته النم .

## الحلاصة :

١ الصفة المشية تعمل عمل اسم الفاحل المتعدى . فترقع الفاحل مثل :
 عمد حسن وجمه وتنصب شيئا بالمفعول به ، ويستحسن جر فاعلها بها .

وشرط: عملها : شروط عمل اسم الفاعل .

: ومن الفروق بيتهما . أنه لا يتقدم معمولهــــا طبها ـ ولا تعمل إلا في سبي . يخلاف اسم الفاحل فنهما .

أحوال الصفة المشبهة مع معمولها -

الصفة المشبهة : إما أن تكون و بأل ، مثل : الحسن ، أو بحردة منها ، مثل : حسن . ومعمول الصفة المشبة على كلا التقديرين : له أحوال سنة :

الأولى: أن يكون مقترنا . بأل » مثل الحسن الوجه ، وحسن الوجه .

الثانى : أن يكون مُصَافًا لما فيه , أل ، مثل : الحسن وجه الآب ، وحسن وجه الآب .

الثالث : أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف ، مثل : مروت بالرجل الحسن وجهه ، وبرجل حسن وجه .

الرابع : أن يكون مشاقا إلى مشاف إلى بشمير الموصوف، مثل مروعه بالرجل الحسن وجه فلامه ، ويرجل وجه فلامه .

الحامس: أن يكون جردا من وأل ، دون الإصابة ، مثل الحسن وجه أب ، وحسن وجه أب .

السادس: أن يكون المعنوال عجودا من وأل ، والإضافة ، مثل : الحسن وجها ، وحسن وجها .

 لك ست وثلاثون صورة ناتجة من ضرب ١٢ × ٢ = ٣٩ ، ولكن هذه الصور كلها ليست جائزة بل يمتنع منها أديع كما سنط .

ما يحوز في مبسولها في أرجه الإعراب .

علمت : أنه يجوز في معمول الصفة المشبة ثلاثة أوجه .

١ ـ الرفع، على الفاعلية ، مثل ، يعجبني الرجل السكريم خلقه ،

 ٢ ـ والنصب، على الشديه بالمفعول به إن كان معرفة (أ) .مثل السكريم الحلق . أو على النميز إن كان تسكرة .مثل السكريم خلفاً .

٣- الجر: على الإضافة، مثل الكريم الحلق.

وليكن هل يحوز الأوجه الثلاثة : في جميم الأحوال؟

تقول ، إذا كانت الصفة المشبهة بجردة من أل ، جاز في معموطًا الأوجه الثلاثة أما كان المعمول .

وإذا كان الصفة مقترنة ، بأل ، جاز الرفع والنصب في جميع صبر ر الممبول وأما النجر : فيجوز في صورتين فقط ، وهما أن يسكرن الممبول بأل . مثل : السكريم الحلق ، أو يسكون مصافا إلى ما فيه ، أل ، مثل : السكريم خلق الآب ، ويمتنع البحر في أوبع سور .

### امتناع جر المعول:

ويمتنع جر معمول الصفة وأى يمتنع إضافتها إلى معمولها ، إذا كانت وبأل، في أربع مسائل :

الأول : أن يكون الممول : مضاة إلى ضمير الموصوف ، مثل : محد الحسن وجهه .

الثانية : أن يـكون المعدول: مضاة إلى مضاف إلى ضمير الموضوف. مثل الحسن وجه أبيه .

<sup>(</sup>١) وإنا لم ينصب على أنه ملمول به ، لأن السقة الشبهة مأخوذة من القمل فلا تنصب اللمول به .

الثالثة: أن يكون الممول، بجودا من ذأل، والإضافة، مثل الحسن وجه. [ الرابعة: أن يكون الممول، مشاط إلى بجود من وأل، والإضافة، الحسن وجه أب.

فَى المَمَائِلُ الْأَدِينَةِ ، يَتَنَعُ جَرَ مَعْمُولُ السَّفَةِ لَلْشَهِمَ ۚ الْأَنْ الصَّفَةِ مِثَانَ دِيْلُ ، والمُعَافَ إِلَيْهِ عَالِيا مِنْها ،

. - وقد أشار إن مالك: إلى جواز الأوجه الثلاثة : وإلى أمتناح البعر في الصور الأربم، فقال :

كَارْنَعْ بها، وَانْسِبْ، وَجِرْ ، مَع أَلْ

ودُونَ (أل) مَمْسُوب (أل) ومائشل بهما: مُمَدّاف ، أو مُجسردًا ، ولا تجرُّ وْ بها ـ بع ـ (أل) شامن أل خَلا ومن إنسانة ِ لِقَالِيها ، ومَا لَمْ يَجْدُلُ نَهُـورَ الحَدِورَ فِي قَالِيها

# الخلامسة:

\_ إذا كانت الصفة المشبه بجردة من وأل عجاز معمولها : الرقع والجرء أبا كان المعبول .

يه وإذا كانت السفة و بأل، جاز ف المعمولي الرفع والبصب ، على أي حال،

. وأما البر (أى إضافتها إلى المعمول ) فيجوز فى صورتين • ويمتع فى أربع صور عرفتها •

\_ ولملك أدرك الآن : من يجوز إضافة الصفة المصبية ، ومني لا يجوز.

## أسئلة وتمرينات

إ ـ ما الصقة المشبهة ، وما علاماتها؟ وماذا نعمل؟ وما ألدى يشترط لعملها؟
 ٢ ـ بين أحوال الصقة ثم وضح الآحوال الستة المعمول الصقة المشبهة
 معرائت شيل لسكل حالة .

٣- أسم الفاحل ـ الصفة المشبهة ـ أيهما أصل في الإحمال ، وأبيهما فربج .
 ومآ الذي يترتب على ذاك من أوجه العمل ؟

عـ ما الذي بيجوز في معموطا من أوجه الإهراب؟ مثل لـكل وجه .
 هـ مني يمتدع جر معمول الصفة المشبهة؟

٩ ـ اشرح قول اين مالك الآتي ير

صفة استحسن جر فاعدل مبنى بها للشبهة اسم الفاطل وصل اسم فاعب للمدي فاعلى المديدة التي قد حدا التعليقات

١ .. بين الصفة للشبهة وعملها في الآتية :

γ ـ بين الأوجه الجائزة فى إمراب مصول الصفة المشبهة فى كل مثال. مما يائى:

محد هو النكريم نسبة - محد أصيل النسب ـ الكثير هو العظيم همة -. ٣ ـ بين الحفأ والصحيح في الأمثلة الآتية : مع بيان السبب :

أحب كريم الطباع ـ الولد الحاوى آكل ـ على الوجه حسن ـ محمه حسن وجه هو ـ عمد طارب وجه هو .

ع - لماذا يمتنع جر معمول الصفة المشبهة فى الأمثلة الآتية :
 عند الحسين وجه - وهو إلسكر يم طيعا - والسكريم وجه أب -

#### التعجب

إذا رأيت الناس يعظمون الصادق في أقراله وأفظه أو رأيهم عدحون المرية وأردت أن تظهر تعجيلك من حبين الصدق ، أو من جال الحرية ، على عالما أحدى المدينة ، أو من جال الحرية ، على أحسن الصدق وما أجل الحرية ، أو أجمل بالحرية، والتجهل بالحرية، والتجهل بالحرية، والتجهل بالحرية، والتجهل المحدث في النفس هندما ترى شيئا فيه مزية وريادة صيفنا التحجيد (2).

والتعجيب صيفتان: هما: ما أفعله ، وأفعل به ، مثل: ما أحسن الصدق وأحسن بالصدق و وإليك إهر أب الصيفتين:

إعراب الصيفة الأولى : ما أحسن زيداً ، وآراء النحاة في د ما ي

مًا : مبتدأ ، وهي تمكرة تامة (٧) هند سبيو به : وأحسن : فعل ماض ه وقاهله ضمير مستقر عائد هل د ما » وزيدا : مفعول به » والجلة خبر هرــــــــ د ما » والتقدير : شيء أحسن زيدا » أي جعله حسنا .

ب ويرى الاختفش: إن و ما ، عمرفة ناقصة . أي : اللم موصول :
 منتذأ ، والجلة بعدها لا عمل لحاتمن الإعراب صلة والخد عذوف : والتقدير الذي أحسن زيدا في ، عظم .

مَّه \_ وذهب بعضهم إلى أن دما ، استفهامية مبتدأ : والجلة التي بعدها خير عنها ، والتقدير : أي شيء أحسن زيدا !

ي دونمب بستيم إلى أن دما ، نيكرة ناقسة ، أي موصوفة : مبتداً

(١) هذه المينغ قراسة هداك ليالين سماعة التبجب منها :

لله در فلان وياله من رجل عظم، والاستفهام المتصودمنه المعجب، بهشل: كيف تستكورون بلله عاومكلي : سيحان الله أن المؤمن لا ينجس، وغير ذلك من آلل جايدل على التمجع .

(به) أنكرة للتلهة عربها لفي الانجتاج إلى سأبعدها الكون مغة . وانكرة الناقعة : هي الله نجتاج المربعة بعدها ليكون صفة بالما و يفالمرقة النافعة : هم اسم الوصول لأنه. محتاج إلى ما يعدد لميكون صلة . والجلة بعدها صفة لها، والحتيم عدوف، والتقدير: شيء أحسن زيدا عظيم. ... ولعلك أدركت: آراء النحاة في دما » وملخصها : أنها فمكرة المة، أو ناقصة. أو موصول، أو استفهام، وعلى جميع الآراء: فهي سبتدأ.». ماك، عناف، درقد الحاق بعدها.

ولكن عنلف موقع الحلة بمدها . [عراب الصيخ الثانية - أحسن بزيد .

أحسن : فعل أمر : ومعناه التعجب لا الآمر ،وزيد: فاهل ، والباء حرف چو زائد ، وهناك إعراب آخر (٥) (أسهل) وهو أن أحسن : فعل ماص جا. على صورة الآمر : والجرور بالباء الزائدة هو فاعله .

الدليل على فيلية صيغتي التعجب:

استُدُّل النحاةَ على فعلية وأفعل، بلزوم نون الوقاية به إذا الصلت به يام الكتكام، مثل ماأفقرني إلى عفر الله، وما أحرجني إلى رحمته، واستدلوا على فعلية وأفعل، في الصيفة الثانية، بدخول نون التوكيد عليه ٢٠٠ كقول الشاعر، ع وتستبدل من بعد عُشَى مُعرِيمة فالحربه من مُعلول فقر وأحربا ٢٠٠

(1) هذا الإعراب التاني مشهور عند البصريين : وهو : أن أحسن : فعل ماض . ه وأسل الكلام عند أما ماض . وأسل الكلام عند أما حسن زيد أي : سار ذا حسن . ثم لما أرادوا إنشاء التنجيب حولوا المعل إلى سورة الإنشاء : ولما كان لعل الآمر لا يأتي الله الامرا ، زادوا الباء ليكون القاعل على صورة العشلة تحو : من يزيد . وإمراب السكونيين ! حسن : فعل أمن الفاط ومني ، والمادل ضير مستقر يعود على المسعد : والجار والمجور في عل نصب مقمول ، والتندير : أحسن باحسن بزيد .

 (٣) نون الوقاية، وتون التوكيد . من خصائص الأسال - لايدخلان على الأساء ٥ وتدر هذا ، حه الدلل .

(٣) اللغة : فشي : اسم العائة من الإبل ، السكتيرة ، وصنرية : العطمة من الإبل ،
 مابين الشرين والثلاثين ، أى : الإبل الطبلة ،

ا الإمراب: ومستبدل: الوارة وأو رب ، مستبدل: مبتدأ مهنوع بشمة متدرة . ضرعة : مفيول به لستبدل ، فأحر : شل ماش ، جاء هل صورة الأمي : أو شل أمر . وبه الباء زائدة ، والنمير فاحل ، وأحرا فعل ماش كذلك ، أو نعل أمر ، الألف . منقلة عبر نون التوكد ، و الأصل: وآخرين ، يتون التوكيدا لحقيقة، ثم أبدل التون ألفا في الوقف. وقد أشار ابن بالك إلى باتقدم من بيان صيغة التعب نقال :

بَاأَهُلَ أَنْطَقْ بِنْد (ما) تَمَجِبًا أو جيء به (أنْسُ) قبل مَجروبًا وتلك أَنْسُ وَبَل مَجروبًا وتلك أَنْسُ أَنْسُلُق بِأَنْسُلُ بِمِد دما على الله بين كيفية الصيفتين ، فالأولى : أن ينطلق بأفعل بعد دما على المناسك بين كيفية الصيفتين ، فالأولى : أن ينطلق بأفعل بعد دما على المناسك بعد الفعل مثل : ما أوفى خليلينا .

والثانية: أنْ بجاء وأفعل، قبل مجرور بيا، مثل. أحسن بالصدق حذف المتحيب منه.

المتعجب منه هو المتصوب بعد دما أفعل ، والجرور بالياء عهد دأهمل ، مثل تما حسن الصدق وأحسن الصدق والمتحدد في المثالين هو المتحجب عنه . ويجوز حيف المتعجب منه منه إذا دل عليه دليل ، كان يذكر في كلام سابق وقتال حقق المتحجب منه من الصيفة الأولى ، ما أفعل ، قول الشاعر : للرقي أم عشرو دَمتُها قد محدراً يكا على صرو، وما كان أصبرا (١) والتقدير : وما كان أصبرها ، قدى المتحجب منه ، وهو الضهر المنصوب عنه وهو الضهر المنصوب عنه ، ودو الضهر المنصوب عنه ، ودو الضهر المنصوب

ومثال حذف الضمير المتحجب منه في الصبغة الثانية قوله تمالى: وأسمع بهم وأبصر » والتقدير: واقه أعلم ، وأمصر بهم ، فحدف الدلالة ماتسله حليه الاترى أن وأضل ، معطرف عل مئله مذكور معه المتحجب منه .

والشاهد: قوله: وراحر باه حيث أكد سبنة التحجب بالون الحقية و ابنوز عمل من من على من المنا المنال فكال ذلك دليلا عني نماية صنع على منال المنال المن العمل العينها .

(١) الإعراب : دمها قد أعدرا : مبتدأ وخبر ، والجدة في على زمب حال صنى أم عمرو ، إيكا مقمول لأجله ، وما تسجيبة مبتدأ ، «كال » زائدة ، اصرا : قمل ماض وفاعله ضهر مستتر فيه وجوبا تقديره : هور المدول عدوف: أى : اسبرها.

والشاهد : ﴿ وَمَا كَانَ أَصِيرٍ ﴾ حيث حدَّف المنعيب منه ، وهو الشبع النصوب لك قام مقمولاً به ـــ لوجود دليل عليه ،

وكهول الهاجري

فعلا التجربب وأعدان ب

وفعلا التحوب جاءدان وأى لاينصرفإن ، ويلزم كل منهما طريقة ولحهة. فلإ يستعمل من دما أفيله ، فير المايضي ، ولا يستعمل من دأفعل ياء غير الأمر ، وهذا بالإجاع .

وقد أشار ابن مالك إلى جريدهما بقوله :

وق كلا الفلون قبيد ما زما منسم تعمراف ممكم محمداً

لايجود تقديم مبيول فعل العبيب جليه ، فلا تقيل بحدا ما أكريم م ولا بحداً أكرم ، كا لايجوز، يزيد أكرم ، والسر في استلاح التقويم، أن فعل التعبب جامد لايتصرف وإذا كان لايتصرف في نفسة فلا يتصرف في معموله بالتقديم .

ه كذلك لايجه في الفجيل بهن فعل التعجب ومهدوله بأجنبي (وهومقمول فهر فعل التججب) بل بإدم الوصل بهنهما ، فقى مثل: ما أكرم معطيك الدرهم، وما أحسن جالسا عندهم ، يرما أجبل ماراً بك لايصح أن تقول ، ما أكرم الدرم معطيك ، وما أحسن عندك جالساً (٢) ولا ما أجل بك ماراً ،

(۱) والمن هذا التقير ـ الذي ذكر من قبل ـ إفاياتي المبيت التيد محوجا م والغا. يستنور بوما أما أحمه بالنبي ، وما أجدير باليسار .

والشاهد : قوله : فاجدر ، حيث حقيق التسبيسيرمنه، وجوفاط : أجدر ، وهقال: قليل أسفم وجود المسطوف عليه المشتسل على مشهل الحقوف ، وجاز الومنوح تلهج. ويركه يستبيم أن الحقف شاذ .

(٧) لعلك تسأل هــ ذا المؤال : ماذا لو قلنا: ما أحمن عندك جالسا ؟ فنتول عهد

وذلك لآن الفاصل أجنبى ،أى غير متعلق بغمل التعجب ، ولاصلاله به ، ـ قَانَ كَانَ الفَارِقَ أَو الجُمُرُور خَسَيْر أَجِنْنِي بِ بَانَ كَانَ مَتَعَلَقًا بِقَسْلِ التَّحْبُ بَفْسَهُ ، فَيْ الْفَصَلُ بِهِمَا خَلَافَ ، المُشْهُور الجُوار ، وقبل لا يجوز . و يؤيد جواز الفصل بهما ، وروده ، فى الإحاليب العربية نقراً ، وشقراً فن ورد الفصل بهما فى النثر : قول عربن يكرب : قد در بنى سليم فأأخست فى الحبيا، لقاءمًا وأكر مِنْ اللريات عطاءها يوأثبت فى المكرمات بقادها (١٠)، خقد فصل بالجار والمجرور وهو (فى الهجاء ، وفى الزيات ، وفى المسكرمات) بين فيل التحجب ومعمولة .

وَوَرُّلُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَجِهِ، وقدم بعمادين ياسر فمح الرّاب عن وجهه: و أموز عل أيا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا ، .

فقعل التعوب وأعزق ، ومعموله . أن أراك، أي : المصدر المؤول من: أن أراك ، وقد فسل بينهما بالجرور والندأء ( على أبا اليقظان ) .

ومن ورد الفصل بهما فى الشعر قول بعض الصحابة رضى أنه عنهم • وقال نهـُ المسلمين فى تقدُّمُوا وأحبب إليّنا أن تكون الفلاما<sup>(15)</sup>

ففعل التعجب وأحبب، ومعموله: أن يكون المقدما أى : للصدر الأول.
وقد فصل بيتهما بالجار والمجرور و إلينا ، وذلك لآنه متعلق بفعل التعجب :
عد أن جلت عندك متعلق بجالس اكات أجبية ولايجوز المعل بها بين المعل ومعموله
وأن جلتها متعلقة بأحسن : جاز العمل لأنها ليست بأجبية عن العمل و معكمة ا

وُم) الإسراب : أسبب : فعل ماض جاء على صورة الأشر : إلينا : سجار وسجورور مصلق بأحيب م أن تسكون القدما : أن مسدرية : وامم تسكون تشير السطن ! واللمدعا منهر يكون وان وما دخات عليه في أو يل مصدر مجرور ابناء والدة عملونة

وهو فاعل أمل التعجب والتنجير و أجيب إلينا بكونك القدما

والعاهد : توله : إليها ، حيت تصل به بين قتل التعجب ، الذي هو و أطب ، وظفيله الدي عود المدين ، والسفار الأدامال وطفيله الدين المدين المدين و المدين المدين و المدين الدين المدين الدين المدين الدين المدين الدين الدين الدين المدين الدين الدين الدين المدين الدين الدين

ومن ذلك قول الشاعر :

خلیلی ما أحرَی بذی اللب أن بُرَی صَبوراً ولکن لا سبیل إلی الدور (کَ فقد فصل بین فعل التمجب ما أحری ، و بین معموله : أن بری ، والجار والمجرور . وهو « بذی اللب » لانه غسمید أجنبی عن فعل التحجب ( لاته متعلق به ) .

وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم من حكم تقديم المممول على الفعل بـ والفصل بديما ، فقال:

٠ - لا بِحُورٌ تَقَديم معمول فعل التُعجب عليه بِالْإِجَّاعِ .

٣ -- وأما الفصل بينهما فإن كان الفاصل أجنبيا : الآيجوز سواء كأن.
 الفاصل ظ فا أن بحد وراء أدخد هما .

و إن كان الظرف أو المجرور غيرأجنبي : بأن كان متعلقا بالفمل نفسه :. فغر الفصل سما خلاف ، و الأشهر كما عرفت .

هذا . وقد جاء الفصل بين ما والفمل : يكان الزائدة , مثل : ما كان. أُحَسِن جديد هل . ﴿

(۱) الإهراب : خليل برمنادی حذف منه حرف لنداه : ما مبتدا وجملة أحریه.
الجبر بذی اللب : متملق بأحری ، ان بری : بری بن مضارع مهنی للمجهول ونائب
المنامل شمیر مستتر، وصبورا : بملمول ثان لیری إذا ندوتها علیه : فإن ندوتها بصریة.
کان توله : صبویها حال من ثالب لفاءل وان المصدرية وما دخلت عابد في تأويل مصدر
مقمول به لعدل التحجب لا سبيله : سبيل اسم لا : والذي السبر الحبر .

والشاهد : قوله : بذى اللب : حيث نصل بعن مدل التسبعب يوهو أحرى ، مدوله وهو المسدر المسيلك من أن ومصوفها - وذاك جائز ، الأن الجسار والمجرور ليمي أجنها عن قبل التسجب ، بل هو متملق به -

# نعم وبئس، وماجرئ مجراهما

١ ـ قمم التأجر على ـ تمم الآديب عالد .

٧ ـ بئس السكانب إيراهيم ـ بئس الجيليب هاشم .

م يشرف الرجل محد . وساء المهمل ديد .

التوضيح : إذا أردت أن تمدح شخصاً بيلوغه درجة ماليه في بعض الصفات كالتجارة شلاء أو الآدب ، قلت نعم التاجر على . و نعم الآديب خالد فأنت قد مدحت جنس التاجر أو الآديب ، وأنت تقصد واحدا معيناً هو على أو خالد ، ويسمى المخصوص بالمدح ، وإذا أردت أن ندم شخصاً بغضائه في بعض الآعسال كالسكتابة والحماية ، قلت : بئس السكانب إراهيم وبئس الحمايية هاشم ، فأنت قد ذعت الجنس ، ولكنك تقصد واحدا بعينة هو إراهيم أو هاشم ، ويسمى ، الخصوص بالذم .

روكما يستعمل للمدح والذم ، نعم وبئس ، يستعمل لهما أفعال أخزى كالفعل المبنى على . فعل ، بعثم العين ، مثل : شرف ، ومثل : ساء دللذم ، تقول شرف الرجل مجد . وسا. المهمل زيد ، وتأخذ أحكام نعم وبئس .

... وأنت ترىء أن أسلوب المدح والام يصتشل على فعل ، ثم فاحله، ثم عنصوص بالمدح أو الام . \*

. وإليك بالتفصيل الحديث عن الفعل وأحكامه ، وعن الفاءل وشروطه، والخصوص وإجرابه ،

نعم و بئس

آراء إلنجاة فى فعلية نعم وبئس ـ وأسمينهما ودليلكل .

اختلف النحويون في « نعم وبئس » فقيل : هما فعلان وثيل . اسمـاني ولمكل دليله ،

فَيْرِهِبَ جَهُورِ النَّجَوَ بِهِنَّ ءَأَتُهِما فَعَلَانٌ ﴿ وَهَذَا هُوَ الْرَاجِحِ } بِدَلْيَلُ وَحُولُ

تا. التأنيث الساكنة طلبهما، تحو ، نعمت المرأة فاقفة ، وبئست المرأة مند وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال .

وذهب جماعة من السكر فيين إلى أنهما إسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما فى قرلهم: نعم السير على بشسائمين، وقول الآخر وقدرز في بأنى والله ما هى بنعم الولد، نصرها بكاء و برهاسر فه، وحرف ألجر لا يدخل إلاهل الأسماء

ومن قال إنهما فعلان خرج هذين المثالين ، على أن المجرور كيس هو « قم و يش » بل محذرف .

وذلك أنه جمل دنهم وبشى ، في المثالين مقمولين لقول عدوف واقع صفة لموسوف محلوف ، وهذا الموسوف هو المجرور بالحروف، وليس نعم وباش والثقدير : مهم السير على مقول فيه : بلس المير ، وما هى بولد مقول فيه تمم الولد . فحذف للموسوف والصفة : وأقيم المعمول مقامها مع بقاء مهم وبلس على فعليتهما .

#### د جسسودها:

واللم والمنس : أعلان جامد أن أى قاير منضر فين، فلا يستعمل منهما غير الماطي.

## فاعل د قدم و پائس ۽ وأفسامه .

ولا بد أنفه ويش من حرفوع هو الفاعل وهو ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون مقترنا د بأل ، مثل . نعم القائد خاله .

ومنه قوله تعالى : و فثلم المولى و قعم النصير ، .

وقد اختلف في (أل ) هذه ، فقال أوم ، هي للجلس حقيقة فقد مدحت الجلس كله ، ثم خصصت واحداً منه ، هو خالد ، مثلا ، فشكاون تد مدحته موتين ، وثيال : هي للجلس مجازاً ، وكانك قد جملت خالداً الجنس كله للمبالغة ، وقبل هي العهد .

الثاني؛ أن يكون مضافاً إلى ما فيه وأل يحمثل؛ نسم رجعل الحرب خالد

ويئين كييل الفرأبو لحب ، و"كاثوله العالمي : دواهم دار المثلثين ، الحبيس مئوي المتشكرين » .

الثالث: أن يكون صميراً مقسراً بنكرة بعده منصوبة على النميين، معلى: قعم شيماعا خالد . وقعم قوما معشره فني د قعم »صمير عستار عو الفاعل وقد فسر بتميير د قوما ، ومعشره : مخصوص بالمدح : مبتدأ ، عضا هو المشهور في إعراب مثل هذا التركيب ، وقيل : إن و معشره ، هو انفاعل : والا ضمير في د قعم ، وقيل : إن الشكرة د قوما ، حال ،

مد ومن أمثلة مدّا النوع قوله تعالى :بثى الطّالمين بدلا ، وأنول الصاهر: لَنَتُم مولِّلا المسمول إذا حُمَـلَوت \*

بأسَّاء ذي البني واستهلاء ذي الإحَن (١)

ففاعل د نعم ، ضمير مستثر ، وموئلا تمبير ، ومنه قول الشاعر أيينا : تقُول رسى وهيَ لى فى عَوْسَرة \_ <sub>ي</sub>بلسِ المرأ ، وإننى بلس الموة<sup>CP)</sup>

وقد أشار ابن ما لك إلى ما تقدم من حكم الفعلين ، وأقسام الفاعل فقال:

فيلاث خيير منصرفين الثم وبلس، والجان اشهن

(۱) اللغة : موثل : ملجة : مالاحن : جمع إحنه ، وهى الحقد وإصبار العداوة . الإعراب : مهامل ماض، وفاعله ضير مستتر فيه وموئلاء تبيغ : المولى : سيتدا والجلة تبله خبر ، أو هو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، والتقدير : المقوح المولى ، والتفاهد : توله لتهم موئلا ، فإن نهم قد رام ضيرا معتترا ، نسر، التميغ سالذى هو قابلة و موئلا » .

(٢) اللغة : عرسى : أى : امرأنه ، عومرة ؛ صياح وجلية .

الإهراب: وهى لى في عومرة ، البتدأ والخير في عل نسب عال ، يثن ؛ قبل مانى وفاعلة شبير عملتو ؛ والمرأ ، تجيز ، وجهة النبل والناعل في عل نسب مثول النول .

الشاهد : ويشق أمرا) عيث وقع طبيّرا معشرا وجاة بالده كبير ناسر للشمير -

مِقَارِقُ (ألّ ) أو مُعَنَافِن لمنا - قارتها: كَ ( يَنْمَ عَنِي الكَرَمَا) - . ويرتفــــان مُفَتَرًا كُيْفَسِرُهُ - مُثَنَّرُ كَلَ (يَنْمَ قُوماً معشرهُ ) \* .

ي الحلاصة :

ئهم وبئس و للدح والذم ، وهما فعلان **جا**مدان .

وفاعلهما ياتى على ثلاثة أتسام، أن يكون دبأل، أو مصافاً لما فيه دأل، أو ضمير استترا، مفسرا بتمييز : والأمثلة والتفعيل قد تقدم .

حكم الجمع بين التميير والفاعل الظاهر -

علمت: أن الجمع بين التميير والفاعل العشمير جائز بالإجماع ، مثل :
 لهم رجلا خالد .

١ - فقال قوم ومنهم سيبويه . لا يحوز الحمع بينهماد مطلقا ، فلا تقول:
 فعم الرجل رجلا زيد ، وبئس الرجل جيا فا عمرو .

: ۲ ـــ وذهب قوم إلى جو از ذلك د مطلقاً ، واستدلواً على جو از ذلك بأبيات من الشعر ، كفول الشاهر :

والتَّمَلَيُّ ون بنسَ الفحلُ فَعلهم فعلا : وأشَّهُمْ وَلاه مِتْعليق (١)

(١) اللغة بالاد بالدرأة إذا كانت قليلة لحم الاليتين ، منطبق ، المراد به هنا
 التي تنارر بما يسلم هيجيزتها ،

والمِن : يِدْم جرير الأخطل واومه ، ويقول : إنهم في هدة فخفر حتى أن الرأة منهم تبتذل في الحدمة حتى يذهب لحمها ... وذلك مذموم عند العرب ... فتضطر. إلى أن تتخذ حصية ... وهي كساه فلينظ تمظيم جها البتها .

وكقول الآخر:

"تُرُودٌ مِثْلُ زَادِ أَبِيسَكُ فِيدِسَا فَيْمُمُ الزَّادِ زَادُ أَ بِيكَ زَادَ أَبِيكَ زَادَ أَ اللهِ ٣- وذهب قوم آخرون إلى التفصيل ، فقالوا : إن أفاد النمير فائدة والمدة على التفاعل جاز الجمع بيهما ، مثل : نهم الرجل فارساً ذيه ، ونهمً الجاهد شجاعا خالد ، وبثرس الرجل جيانا عشرو .

و إن لم يقد النّبير قائدة جديدة ، ولا يجوز اللهم بينهما ، فلا تقول: نعم الرجل رجلا ، ولا بئس الفحل فعملا ، لآن النّبير لم يأت بمعنى جديد . وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم ـ من حكم الجمع بين الظاهر والنّبير فقال : وجَمعُ تَمَييز وفاعل ظهــــو فيه خلاف عنهم قد اشتهر . الحلاصة :

اختلف النحويون في الجمع بعد النّمين ، والفاعل الظاهر ، فقبل: لايجولاً مطلقاً ، وقبل : يجوز مطلقاً ، وقبل : أن أفاد النّمين فأئدة جديدة جاز ، وإلا لم يحو ــ والتفصيل ، والأسئلة قد تقدمت ،

حكم و ما ، بعد تعم وبنس ، وإعرابها ،

تقع دما ۽ يعد نيم ، فتقول : نيم ما ۽ أو تعما ۽ ويئس ما ۽ أو يئسما ، ومن ذلك قوله تعالى : د إن تهدوا الصدقات فتعما هي ۽ وقوله - تعالى : د يئسما اشتروا به أنفسيم » ،

وقد اختلف التحويون في إحراب دما ، الواقعة بعد تعم ويش : و ـــ فقال قوم ، إن دما » في الأمثلة : فكرة متصوبة على النميوز ، وقاعل نعم ، أو يش ، ضعير مستثر والتقدير : تعم شيئاً .

(١) الاحراب: تزود: قبل أمر، ومثل: مفنول به ، فينا : مثماق بتزود، فنهم الراد فاعل لنهم، والحقة : خر مقدم ، وزاد أبيلكه : ببتد كؤخر، وزاد أبييز. وقفاهد: قوله : مفتم الراد ... زادا يه حيث جمع في السكلام بين الماطل التظاهر وهو توادر والراد يه والهيز و زادا يه كا في البيت السابق . ٧ .. وقال آخرون: إن د ما يه هي الفامل ، وهي أسم مصرفة يمعني الذي ، والفرق بين الرأيين: أن من جعلها تبكرة يجعل الجلة بعدما نمقه النكرة، ومن جعلها معرفة (أي : اسم الموصول) يجعل الجلة بعدما لا عمل لهما من الإهراب صلة للموصول .

وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم من حكم د ما ، تو إهر ابها فقال : و ( ما ) كشيز" ، وقيدل ّ: فاهل في نحو ( نعم ما يتمول ُ الفاضل )

## الخصوص بالمدح والخم ــ وإحرابه

و المخصوص بالمدح أو الذم هو الاسم المرفوع الذي يذكر بعدتهم و يش وفاطهما ، وعلامته : أن يصلح لجمله مبتذأ ، وجعل والفمل والفاعل خبراً هته ، وذلك ، مثل : نعم الرجل عجد ، و يتس الرجل أبو لهب .

والمشهور في إعراب الخصوص ، وبيمان :

أحدهما : أنه مبتدأ مؤخر ، والجلة قيله خبر عنه .

والثانى: أنه خبر لمبتدأ عذوى وجوباً ، والتقدير : هو محمد ، وهو أبو لهب ، أي: المهدوح عمد والمذموم أبو لهب .

وحناك آداء أخري في إعرابه :

٣- ققد قبل: إنه مبتدأ والحقير محذوف ، والتقدير ؛ محمد الممدوح ،
 وأبو لحب المذموم ، هـذا ، - ولو تقدم المغمرص على الممل ، مثل : عمد لمم الرجل ، وجب إحرابه ، مبتدأ والجلة بعده خير (١٦) .

وإلى ما تفدم من إعراب الخصوص . أشار أبن مالك بقوله :

وكذكر للخصوص بعد "مبتداً أو خبر اللم ليس" بيدكو أبداً " ــحقِف الخصوص بالمدح أو المدم .

ويموز حدف الخصوص: إذا دل دليل عليه ، كان: يتقدم ما تصعريه،

(١) قد يقال : أن التنفع ليس هو الخصوص : بل هو عندوف عل عليه المذكور.

وذلك مثل قوله تمالم : دارة وجدناه صنابرا تعم العبد إنه أواب ء أى نعم العبد أبوب ، فحنف المتصوص بالمدح دأبوب ادلالة ما قبله: طهدوكقواك كان خالد بطلا كبيراً ، تعمالبطل أي خالدهمدن المتصوص لذكر مم قبل وقد أشار ابن مالك إلم حذف المنصوص، الدابل فقال :

وَإِنْ اَيْدُاتُمْ الْمُتَنِينِ إِنَّ كُنِي كَالنَّـالُمُ الْمُتَنِي وَالْتَعْنِي وَالْتَعْنِي وَالْتَعْنِي الخلاصة :

١ - يَمْرَب و المنصوص ، مبتدأ مؤخر والجلة قبله خير ، أو خير لمبتدأ عدوف .
 عدوف : وقبل : مبتدأ خيره عدوف .

ب\_ويموز حذف المخصوص بالمدح أو الدم: إذا تقدّم ما يشمر به
 والتفصيل والأمثة تقدمت .

## الأنعال التي تجرى جرثى نعم وبلس

ومجمرى بجرى د نعم ويئس ، فى إفادة المدح أو الدم وفى أحكام القاعل والخصوص ـ أفعال : هى : ساء : والفعل المبنى على ذفعل ، يضم العين ، وحدا ، ولا حدا ــ واليك التفصيل :

به ـ ساه : الذم ترتبری جری د بش ، فی استمالها لخذم و فی آرسکام الخذم و فی آرسکام الفنام فی در الله الرجل أبو جال الفنام فی استمالها الرجل أبو جال و معنانا إلى ما فیه د آل ، مثل : ساه حطب النار أبو لهب ، و مندیرهٔ حضرهٔ به مهمین کنور ابوید کو فید الفنانی کنور ابوید کر بهد الفنانی و مندیر کنور ابوید کر بهد الفنانی کنور ابوید کر بهد الفنانی کنور ابوید د بش ، و افرانه کا تقدم م

س\_كل فعل حلى وون : « فعل عديشم العين من الثلاث الصالح التججب مثير الثلاث الحيال : كرمل وقع ديمور المستملة للمدح أو اللام : فيجرى بجرى نعم وبلس » فى إفادة المدح والدم ، وفى أحكام الماعلى .

تقول في المدح . شرف الرجل محد ، وهدل الحاكم عور﴿ بالعِشم ﴾ .

وتقول في الذم : جهل المهمل زيد ، واؤم الرجل أبو جهل .

ملاحظة : مثل ابن مالك المبنى على د فعل » ، بقوله . عملم الرجل محمد : بناء على أنه يجوز تحريل كل فعل ثلاثى صالح التعجب منه .

ومنع غيره هذا المثال ( بالعنم ) فقد ذكر ان مصفور : أن العرب شدت في ثلاثه أفعال هي : هم وجهل وسمع حيث استعمالها استعمال لعنم و بلس بالكسر من فهد تحو بل إلى د فعل عبره ، والكسر من فهد تحو بل إلى د فعل عبره ، وجهل الرجل زيد ، وسمع الرجل خالد بكسر العبين ، والدلك لا يحوز لنسا تحو بلها بل نستعملها كا استعمالها العرب .

#### ٣\_حيدا\_ولاحبدا:

تستعمل (حبذا) للمدح ، فيقول : حبذا محمد، وتستعمل وحبذا. الدم، فتقول : لاحبذا الجاهل، ومنه قول الشاهر :

. ألا حَبَّذَا أَمَلَ اللَّا ، غَمَدَ أَنه إذا ذَكِرَبُّ مِي فلاحبَّدُا جِها<sup>(1)</sup>

ر إعرابيه حيداً ومحدي

أختلف النحويون في إعراب وحبدًا ، على ثلاثة أقوال:

 الأول: وتسب إلى سببويه: أن جب: فعل ماض، وذا : ناعل ومابعده غصوص: پحوز أن يكون ميتدأ مؤخر، والجلة قبله خير، ويحوز أن يكوني. خير المتدأ محذوف.

<sup>(</sup>١) الملاء بالقصر ـــ الفشاة الواسع .

والبيت لامرأة نهجو نها مية ، صاحبة ذي الرمة .

الإمراب: ألا للاستفتاح ، حبدًا : فعل وقاعل ، والجفة خبر مقدم ، وأهل : مبتدأ مؤخر خبرمنصوب على الاستثناء ، فلا خبدًا : فعل وقادل والجفة خبر مقدم ، هيا : مبتدأ مؤخر وجملة البندة والحبر ، جواب الشرط ، وجملة الشرط جواب خبر «أن » .

الشاهد : قوله : حيدًا أهل الله ولا حبدًا هيا: حيث استسل حيدًا للفض كنم ، ولا حيدًا قدّم كينس .

الثائى : وئسب إلى المبرد . أن «حبـذا ، كلما اسم . وهو مبتـــــداً والخصـوص خيره أد خبر مقدم : والخصـوص مبتدأ مؤخر .

و على هذا: تكون حيدًا . إسم مركب من . حب ، وذا .

الثالث : أن حبدًا كما \_ فعل ماض ، والخصوص فاعله ، وعلى هذا : يكون حبدًا . فعل مركب ، من حب ، وذا .

وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم فقال:

وِمثَلُ نِسمَ (حَبَّفًا) الفاعَلُ (ذا) وإنْ تَرَدُّ ذُمَا فَقَلْ (لاحَّبْدًا)

## حكر ( ذا ) في حيدا:

و (ذا) فى قرلك: حبداً ، ملازة للأفراد والتذكير دائماً ذاحمى ولو كان الخصوص مؤنثاً ، أو يثني ، أو جماً ، فتقول ، حبداً ، هنسسد ، حبداً النساء الفاضلات ، وحبداً الجميدان ، وحبدا الرجال انوديون لروم الأفراد والتذكير : وذلك ، لا نها أشهب المثل ، والمثل لا يتغير ، فكاتقول : السهف فهنت اللبن ، للمذكر . والمؤلث والمثنى والجمع بلفظ واحد كدلك تقول : حيداً ... للجميع بلمظ واحد .

- ﴿ وَإِلَّىٰ هَذَا أَشَارَ أَبِنَ مَالَكُ بِقُولُهُ : ﴿

وأَوْلِ (ذَا) الْحَصُوسُ أَيَا كَانَءُلا تَبْدِلُ بَذَا خَيُو ۖ بُشَاهِي الثَلا

جواز الرقع والجر بالباء في الفاعل ـ غير ( ذا ) .

. و[ذا وقع بعبه (حب) اسم غير (ذا) جاز فيه وجهان :

الرقع ، والجمر بالباء ، فتقول ، حب زيد ، لرقع على الفاطية ، وحب
 يزيد بالجر بها، زائدة ، وزيد فاعل .

- وأصل حب ، حبب ، أدغمت الباء في الباء ،

حركة الحباء في وحبء:

وإذا وقع بعد وحب مر ( 14 ) وجب فتح الحاه فتقول ، حبارا .

و إذا وتم بهدها د فاعل ، فير د ذا ، جاز ضم الحاء ويتجها ، فتقول : حب زيد د بالضم ، وحب زيد دبالفتح، وقد روي بالوجهين قول الشاعر : "مُقلت " : اتْقَلُوها مبسكم عراجها وحُبِّ بها مُقتولة حين تُقتَل (٢) وقد أشار ابن مالك إلى ما تقدم فقال :

وماسوی (ذا) ارْفع بحبُ ، أو فجرُ

بالبًا ۽ ودوُنُ (ذا) الصام الما كلاً

#### الخلامسة إ:

الستميل حيدًا والمداح ، ولا جيسَدًا : الذم فيتجرى جرى أمم وينيس . وفي أعراجا ثلاثة أقول : جرفتها :

ويجب الفتح فى حاء و حب ۽ ، إن كان الفاحل و ذا ۽ مثل ، حبذا ، فإن كان الفاعل فنهر و ذا ، خالز الفتح يرالعنم كما جرافت .

 (١) اللسة : التناوعا : الهندير يعود إلى الحر وإنتابها : مزجها بالمساء، ألأنه يذهب حدثها .

الإهراب: قلف : قطن وفاهل. وجملة انتازها : فى عمل نصب مدول الدول وحب پها ; نمل ماض بها ; الباء زائدة . وها : فاجلر حب مبنى على السكون فى عمل رام . منتولة : تمييز أو حال .

افشاهد : توله : وحب بها، فإنه يروى ينشع الحاء من وحب » وضبها والناطق غير و ذا » وكلا الوجهين في هذه الخلية جائزة

#### أسئلة وتمرينات

١ . ما التعجب؟ وما صيفتاه القياسية؟ مع التمثيل.

٧ ـ ما أحسن خدمة الوطن: أجل بالوردة الفاضرة .

إهرب الجملتين السابقتين ، مبيئاً آراء العلماء في دما ، وموقع الجملة بعدها حسب كل رأى .

٣ ـ ما التعجب منه ؟ ومنى يجوز حذفه ومنى يمتدم مع الثثيل .

إلى الله الله الآل : موضحاً حكم تقديم معمول فعل التعجب والفصل بيجها :

وفعل هذا الباب لن يقدما معمـــول ووصبه به ألزما وفعله بظرف أو بجرف جر مستعمل والحلف في ذاك استقر

. ه ـ يرى بعض النحاة اسميه دندم وبئس ، ويرون آخرون فعليتهما في دليل كل ، وأجما ترجح؟ ولمساذا؟

٣ ما أحوال فاعل د نم وبئس ، عثلا ألكل حالة .

٧ - يقال : نجازيد بثس ما يقول المنافق .

أذكر إعراب دماء في المثالين موضحاً آراء النحاة في ذلك .

٨ ـ ما الخصوص بالمدحوالام وما إعرابه ومق يجوز حذفه و مع الشيق .
 ٩ ـ اشرح قول ابن ما الحالاتي مبيئا: حكم فاعل .حب، وحركه الحاء: وما وما يعب أو ضعر بالياء ودون دذا، اتعجام الحاء كثر

 ١٠ ـ اذكر ما تعرفه عن الأفعال التي تجرى عجرى د نعم وشس ، مع التمثيل لسكل منها .

إدر إمراب المثال الأول : مبيناً آراه النحاة في إهراب : وحبذا ، ثم
 إمراب المجال الثاني موضحاً ما يجوز في الحاء من الحركات .

( ١٤ - توضيع التعرب ج ٢٧)

## التطبيقات

١ ما أعظم في الحرب لقماء الفجاع ما أحكرم الدوم معطيك ما أحسن في البيت جالسا ما أحسن عندك جالساً .

فى كل مثال فى الأمثلة السابقة : فاصل بين فعل التعجب ومعموله اذكر ما يحوز من الأمثلة ومالا يحوز مع التوجيه.

٢ ـ إعراب ما تحته خط فيها يلي:

اكرم بقوم يزين القول فعلهم مأقبح الحلف بين القول والفعل دعى الله قلي ما أبر بمن جفا وأصهره فى الثائيسات وأجملا ماكان أحسن أيام السرور وما أظهها بيشنا والدهر ذو همير

٣ ـ بين الفاعل و نوحه ، والخصوص فيها يأتي :

ندم السلاح الحق ـ تدم أعدل الصحابة عمر ـ تملم قوما أسرتك ـ ندم حا يقوله الصديق .

٤ - و تموذج الإعراب ، .

إمراب ما يأتي :

حبذا حسن الخلق ـ بش ما قلته ـ ساء عدوك .

### ه الجــواب،

حب قعل ماض ، ذا فاهل مبنى على السكورين فى محل رفع : حسن ، المخصوص بالمدح مبتدأ والحلق صناف إليه والجملة قبله خير .

بئس : فعل ماض الذم: وما اسم، موصول فى عمل رفع فاحل وجسله (قلته) لا عمل لها صلة و المخصوص عذوف : والتقدير : بئس الذي قلته هذا القول، ساء، فعل ماض الذم . هدو : قاحل مرفوع والسكاف مضاف إليه .

ه ـ بين الشاهد في الأبيات الآتية : ثم إحرب مائمته خط منها : نعم الفتاة فناة هند لو بذلت ود النحية نطقا أو بإعماء

وقالوا تي للسلين : تَنْدَمُوا ﴿ وَأَحْبُ إِلَيْنَا أَنْ تَكُونُ المَّدَمَا ففك اقتلوها هنكم بمزاجها وجببها مقتولة حين تفتل ألاحيدًا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حيدًا ميا تزود مثل زاد أبيك فينا فنمم الواد واد أبيك واداً فنعم صديق المر من كان عوقه وبئس أمراً لايمين على الدهر حب بالزور الذي لا يرى منسه إلا صفحة أو لمام

# أفعل التفضيل

# تعريف أسم التفطيل :

وهو اسم مصوغ على وَزَنَ أَمْعَلَ لَلِدُلَالَةَ عَلَى أَنْ شَيْئِينَ اشْرَكَا فَى صَمَّةَ موذاد أحدهما على الآخر فيها ، مثل : محد أفضل من حمر ، والشمس أكبر من الآرض . أحو ال أفعل التنفيل .

لافعل التفضيل ثلاث حالات :

إن يكون جرواً ومن ، ألا ، والإضافة ...

ې ـ أن يبكون مقترتا . بأل ء .

ب \_ أن يكون مضافا ، و إليك حكه فى كل حالة من ناحية مطابقته
 الرصوفه ، وانصاله , بمن ه الجارة ،

### إن النفضيل د الجرد ، وحكمه :

وافعل التفصيل المجرد من «آل» والإضافة : يجب إفواده وتذكيره » والإتيان بهده « بمن » جارة للفضول عليه لفظا ، أو تقديرا ، تقول محمد أكرم من على وهند اكرم من زينب ؛ والمحمدان أكرم من الزيدين ، والطلاب أكرم من الطالبات .

#### جواز حذف د من ۽ :

وقد تحذف ومن ، مع مجرورها للدلالة طبيهما ، ويكثر الحذف : إذا وقع وأفعل التفضيل ، خبرا ، كقوله تعالى ، وأنا أكثر منك مالا وأهو نفرا ، أى : أعر منك قفرا .

\_ ويقل الحذف: إذا وقع أفعل التفضيل حالاً ، كقول الشاعر :

دَكُونِ وَمَدَ خَلِمَاكُ كَالِمِدُرُ أَجَمَــلا ﴿ فَظَلَّ فَوْادِي فَ هُواكُ مُضَّلَّلا (١٠)

فأجمل : أفعل تفضيل : وقع حالا مثالثاً، فى ودنوت، وقد حنف بعده دمن، وجرورها والتقدير : دنوت أجمل من السدر : وستملم أن المضاف إلى فكرة يلزمه الإفراد والتذكير أيضاً كالمجرد .

وقد أشار ابن مالك إلى الحسكم السابق. فقال :

وَأَمْثِلَ الْفَنْضِيلُ صِلْكُ أَلِمُداً ۚ تَقْدِيرًا ءَالَّهُ لَفَظَا مِنْ إِنَّ جُرِهَا وَإِنْ لَمُنْكُورِ يُمُنِفُ أَوْ كُبُرِهَا ۚ أَلَوْمَ كَذَكِيرًا وَأَنْ يُوَجَّلُهُ

٧\_ حيكم للقترن د بأل ،

وأفعل التفضيل المفترن . بأل ، يحب مطابقته ناــــا قبله في الأفراد ،

والثلثية والجمع ·

وفى التذكير والتأليف تقول: عمد الآكرم، وأسينة الفضل، والمهندسون والآكرمون، والسيدات الفضليات ـ ولا يؤتى بعمده ديمن، فلا تقول: عمد الآكرم من على

ـــ فإداً جاءت . من ، بعد المقترن . بأل ، كان السكلام على التأويل : كفول الشاعر :

ولستُ بِالْأَكْثِرِ منهِم تَحْمَى وَإِنَّا الْمَدِّرَةِ السَّكَاتُر (٢)

 (١) الإمراب: تدخلناك : ضل عاش : وظامله : ومضوله الأول و وكالبدر : مضوله الثانى ، و الجلة في عل نصب حال من الناء في « دنوت » نؤادى : اسم طل : مشلا : خبر طل : في هواك : مشلق بمشللا .

ولشاهد : قوله : اجلاء حيث حدَّق (من الجارة المنشول عليه مع جروزها، وأصل السكلام : أجل منه ·

فقد خرج على أن وأل: فى الآكار زائدة، والتقدير: ولست بأكار منهم أو على أن ومنهم، متعلقة بمعدوف مجرد من وأل، لا بما دخلت عليه وأل،، والتقدير: ولست بأكار منهم.

### حيكم المداف :

والمضاني على تو مين : مضاف إلى أحكرة ـ ومضاف إلى معرفة :

إ فافعل التفعيل المعناف إلى نسكرة يجب فيه الإفراد والتذكير كالجرد
 من دأل ، والمعناف إليه يكون مطابقاً للموصوف، تقول بحد أفعنل رجل .
 والجمدان أفعنل رجلين ، والمهندسون أفعنل رجال وحند أفعنل إمرأة .

٧ ـ والمعناف إلى معرفة : - إن قصد به التفصيل - جاؤ فيه وجهان :
 أحدهما أن يطابق موصوفه فيكون كالمقترن د بآل ، والشائي : ألا يطابق :
 فيكون مفرداً مذكراً ، كالمجرد ، فأما المطابقة ، فشل : محمد أكرم الناس ،
 وزينب فصلي النساء . والمحمدان أكرم الناس، والعلماء أكهروا الناس قلوباء

فأنت ترى أفضل التفصيل المضاف إلى معرفة . فى الأمثلة ، جاء مطابقاً لموصوف فى الإفراد والتأثيث . وفروحهما .

أما حدم المطابقة فثل : عمــــد أكرم الناس ، زينب أفعثل النبياء ، والجمدان أكرم الناس ، والعلماء أكبر الناس قلوباً .

فأنت ترى أفعل التفضيل المعاف إلى معرفة دفى نفس الأمثلة ، جاء غير مطابق لموصوفه بل لوم الإفراد والتذكير فى جميع الأمثلة .

وقد جاء استمال الآمرين : المعابقة ، والإفراد والتذكير ـ في القرآن الكريم ، فن هير المعابقة قوله تعالى : دولتيمدنهم أحرص الناس على حياة،،

الشاهد فيه : قوله : بالاكثر منهم ، فإزهاهره أنه جمع بين و ألى والساخة في
أنسل التنفيل و و من » الجارة المفضول عليشه . وقد أجاز بعشهم هسدًا ، ومنهه
الجهور ، ولهم في تخريج البيت توجيهات ذكرنا النبخ منها .

د فا هرض، أفعل تفضيل مضاف لمعرفة : وجاء غير مطابق أى : جاء مفرداً مذكراً .

كا جاء الأسران : والمطابقة وعدمها ، فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : دألا أخيركم باحبـــــــكم إلى وأقربكم منى منازل يوم القيامة ، أحاستكم أخلاقا م.

فقد جاء ( أحب ) و ( أقرب ) ، مفردًا مذكرًا ، فير مطابق وجاء ( أحاس ) جمع ( أحس ) مطابقاً لما هو له (١) .

إذا لم يقصد بالمصناف إلى معرفة التفضيل بأن تجرد من معنى التقصيل وجب فيه المطابقة ، مثل : الناقس والأشج أحدالا بن مروان . أى :: عادلا م، بناء هلى أشما وحدهما العادلان (٧) .

وقد أشار ابن ما لك إلى ما تقدم من وجود المطابقة فى المفترن ( بال ) وإلى حكم المصاف إلى معرفة فقال :

واله (أل) طبسق وما لمرفهُ أَفيف دُه وجهين من في معرفة هذا إذا نوبت معنى ( من ) وإن لم تعنو فهـــو طبقُ ما به فرت.

 <sup>(</sup>١) بإن قبل: إيما أرجح للطابقة أم عدمها ، قانا أن ذلك خلاف و من أأل ::
 أن الطابقة أرجج : أرجع : عاب على ثماب : قبوله : المحقرة أاسحون ، داو ألمه
 بالطابقة لنال ، فأخترنا نسحاهن .

<sup>(</sup>ع) وخدّ مثالا إيسر لجيء أضل التلخيل خاليا من النخيل ه كان في لم ناض. وأحد نقلت منه ، جو أيضل القباء في البلد وأرجعهم علا ، بيسكون المزاد ، البه طفل وراجع ، وليس المراد التنخيل ، الأنه لم يوجد فيره في البلد ، على الانهيل. تنهل : هذان أنشلا النشاة ،

# مجىء ( أفعل ) لغير التفضيل :

قد يتجرد (أضل التقمنيل) عن معنى التقمنيل دو يرادبه ثبوت الوصف فقط بدون زيادة أو نقصان ، ومن ذلك المثال السابق (أحدلابني مروان)أي : هادلاهم.

وقولك : مصطفى كامل أخطب بني مصر أي خطيبهم .

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى: (ربكم أعلم بكم ) أى: عالم، وقوله تعالى: (وهو الله يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون طيه ، وقول الشاعر: وإن سُدُنت الأيدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (٢٠ فقد جاء (أعجل) لذيره تفضيل: أى لم أكن: بمجلهم ، ومن ذلك قول الآخر.

إن الذي تَمَك السَّمَاء بَنِي لنَسَا ... يعتاً دَعاتُمُمه أَهـــرُ وأطول<sup>(٢٧)</sup> فقد جاء عز وأطول ، لفير تقضيل : أي دعائمه عزيزة طويلة .

وبعد أن انهينا من أحوال أفعل التفضيل وحكم كلُّ حالة ، وإليك . الخلاصة :

١ - لأفعل التفضيل ثلاث حالات:

٢ -- أن يكون مجرداً من (أل) والإضافة وحكمه : وجوب الإفراد
 والتذكير ، ثم الإنيان بعده (عن) جارة للمفحول عليه .. وقد تحذير الدليل

(١) تقدم البيت في باب النواسخ .

والشاهدفيه: قوله: بأعجلهم « فإنه في الظاهر أفدل تفضيل ، وأسكن معنا، معنى الوصف الحالي من مدحه ، ولو بق طي الوصف الحالي من التنصيل لا ثن ذلك هو المتصود الشاهر من مدحه ، ولو بق طي أحسك لا تقلب المدح إلى ذم ، لأنه يسمير لست بأسرع الناس إلى العلمام ، وذلك لا ينانى أن يكون سوينا إليه وهذا ذم لا مدح .

(٧) اشاهد فیهذا البیت : توله : « امر واطول » حیث استسل صیفتی انتشال فی غیر انتشابی ، لأن الدردی لا یسترف بأن لجریز بینادهانمه عزیزة ، طویلة ، حتی تسکون دهایم بیشه اکثر عزة واشدد طولا ولو بنی « امز واطول » علی معنی فلناهشیل انتشان إعترانه مذاك . ٣ ـ أن يكرن محل (بأل) وحكه وجرب المطابقة؛ والمثناع (من)
 يعده ٠

ي أن يكرن مصافا : فإن كان مصافا لشكرة ، وجب فيسمه الإفراد
 والتذكير ، كالجرد ، وإن كان مصافا إلى معرفة فإن قصد التفصيل ، جاز
 المطابقة أو الإفراد ، إن لم يقصد التفصيل وجب المطابقة .

و لملك أدركت: أن وجوب المطابقة فحالتين ووجوب الإفراد
 والتذكير في حالتين والجواز في حالة ، وتستطيم الأمثلة .

حكم تقديم ( من ) ومجرورها على فعل التفضيل:

علت أن أفعل التفصيل الجرد : يؤتى بعده ( بمن ) جارة للفصل عليه ، مثل عمد أكرم من على .

ولا يحوز تقديم (من) وبجرورها هلى أنمل التفضيل ، لأنها بمنزلة المضاف إليه والمضاف إليه لايتقدم على المضاف .

ولكن يجب تقديم (من) وبجرورها على أفعل التفعيل: إذا كان المجرور اسم استفهام أو مصافا إلى اسم استفهام بـ مثل: عن أنت أشرف؟ وعن أنت خير؟ ومن غلام من أنت أشرف؟ ومن غلام أيهم أنت أحسن؟

ولايموز التقديم في غير الاستفهام :

فإن ورد تقديم ( من ) وبجرورها غير استفهام أو مصاف إليه ; كان ذلك شاذاً ، كفر ل الشاهر :

فقات لنسا : أهسلا وسهلا ، وزوُّدَت

حِيْ النحل، بل ماز ودُث مِنه أطيب<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) اللغة : جنى النحل : مانجنى من النحل وهو المسل ، وكنى بذاك عن حسن المتاجما وحلاوة حديثها .

الإمراب: أهلا وسنهلا: منصوبان بمامل محذوف وجوبا، أي : أتيتم =

والأصل : ما زودت أطيب منه ، فقدمت ، من ، وجروزما على أضل شذوذاً ، ومن ذلك قول الآخر ؛

ولا تميئبِ فِيها غيرَ أنَّ سِرِيهما فَهُوفَ ،وأن لاش: مِنهن أكل<sup>()</sup> والآصل : وأن لاثق، أكسل متهن ، فقهم د منهن ، حل أفعل التفصيل شذوذاً ، ومئله قول الآخر :

إذا سابرت أسماء يوماً عَلِيهِنَةً ﴿ فَأَسْمَاهِ مِن ثَلْكُ الْظَمِينَةِ أَمْلَ عِ ٢٠

 اهلا ونزائم سهلا ، جنى : ملمول به أوردت والنعل : مشاف إليه ، ما ژوردت منه ، ما : اسم موصول مبتدا ، والجلة بعده صلة ، أطيب : خبر ,

والشاهد : أوله : منه أطيب ، حيث ندم الجار والجرور المتملقين بأضل التقصيل عليه واليس المجرور اسم استفهام ولا مضاف إلى استفهام واقداك كان النقديم شافا .

(١) المنة : قطوف : يمتح القاف : بطيء متقارب الحطر . والممنى : أنه يصف نساء بالمسنة وكنى من ذلك بأنهن بطيئات السير كسالى نهو يقول : لا عيب فى هؤلاء النساء إلا أن أسرعهن شديدة البطء متكاسلة . والعرب تحدم النساء بذلك .

الإهراب: لا نافية ، هيب : اسمها ، خبرها ، غير : أداة استثناء ، سريها : اسم أن - قطوف : خبر أن ، وأن لا شيء : أن عنفة من الثقيلة واسمها ضبير ثال عذرف - والجلة بعدها المسكونة من ﴿ لا ﴾ واسمها وخبرها : خبر أن الحققة ،

والشاهد : توله : منهن! كسل. حيث قدم الجار والمجرور النماق بأعمل التفضيل. عليه مع أن المجرور ليس استفهاما أو مضانا إليه ، ولهذا كان التقديم شاذا .

(٧) الغة : سارت : جارت و باهت : همينة : أصلها الهودج تسكون نيه المرأة، ثم نقل إلى المرأة فى الهودج - ثم أطلق على راكبة أم غير راكبة .

والمنى أن صمار فى غاية الحسن ، وفونها ياعت بجمالها امرأة أخرى ، لللهو أنها: خورمنها ملاحة وأعظم جبالا :

الإمراب : أسماء : طعل لسايرت : طبينة : متمول به لسايرت : فأسماء : أميند1 وأملح : شير من 20 لظنينة : الظنينة : بينل من ابس الإيبارة ، أو يُنست 4 .

والشاهد فيه : توله من نك الناسية أملج : حيث قدم الجار والمجرور على أيسل. التهضول، والمجرود ليس استيمها الدمينيانا إليه ، وفاك هاذا . والأصيل: فأسماء أملح من تلك الظمينة ، فقد مت (من) وبجرورها على أضل التفعيل شذوذاً ،

وقد أشار ابن مائك إلى الحسكم السابق وهو تقديم (من ) ومجرورها: فقال :

# عمل اسم ألتفضيل

أمثلة :

١ ـ الحرير أغلى من القطن ـ وعلى أكرم من خالد .

ب ما رأيت أرضا أجود فيها القطان منه في أرض مصر ما رأيت رجلا
 أحسن في عينه الكحل منه في عين خااد .

النوضيح : في الأمثلة الأولى : تجدكاني : أغلى وأكرم : اسم تفضيل . .قد رقم ضمير أ مستترا هو الفاعل .

وقى الأمثلة الثانية : تجدكلينى أجود، وأكرم : اسم تفضيل قد رفع :الاسم الظاهر وهو «القطن، والمكحل» .

ولعلك تسأل: إذا رفع أقبل التفصيل الاسم الظاهر فى الأمثلة دون الآولى؟ فنجيب : لآن اسم التفصيل فى الثانية .يصاح أن يحل جله فعل بمعناه ، ( دون الآول ) فيصلح أن تقول : بجود القعل فى أوض مصر • ويحسن الكحل فى عين خالد ولسكن ، • • متى يصلح ذلك وما الصابط؟ فتقول • • منابط ذلك : أن يقع اسم التفصيل بعسد ففى أو شبه ، ويكون مرفوحة أجنبيا مفصلا على تفسه باحتبارين ، وبعد أن هرفت إيمالا : متى يرفع اسم التفاصيل الشمير ؟ ومتى يرفع الاسم الظاهر : إليك بالتفصيل ذلك كله .

عمل اسم التفصيل . ومتى يرفع الظاهر ؟

يرفع أسم التفصيل الصدير المستنز بانفاق : وهذا إذ لم يصاح أن يمل عمله فعل بمناه . مثل : الحرير أغلى من القطن : وعلى أكرم من خالد .

ولا يرفع الظاهر من تلك ألحالة : قلا تقول : مروت يرجل أفضل مثه أبوه ؛ فترقم . أبوه ، بأفضل إلا في لفة ضعيفة حكاها سيبويه .

... و رفع اسم التفضيل الاسم الظاهر : إذا صلح أن يحل محله فعل بمعناه حون أن يفسد المعنى، ويكون ذلك قياساً مطردا . إذا وقع أفعل التفضيل بعد نفى ، أوشبهه (١) ؛ وكان مرفوعة أجنبياً مفضلا(٢) على نفسه باعتبارين(٢) وذلك . مثل : ما رأيت أرضا أجود فيها القطن منه فى أرض مصر : وما رأيت رجلا أحس فى عينه الكحل(١) منه فى مين أحمد .

فالقطان : مرفوع بأجود ، والسكحل : مرفوع بأحسن ، لأنه يصلح أن يحل محله فعل بمعناه فنقول : يحسن السكحل في عين خالد : ويجود الفطن في أرض مصر ، كما تقدم .

ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ، وقول الشاعر :

مَرِرْتَ علىوادى السَّبَاع،ولا أَرَى ﴿ كُوادِى السَّبَاعْ حِينَ يُظَيِّمُ ۖ وَادِيا ۗ أَقَلَ ۚ بِهِ رَكِ ۚ أَنُوهُ تَنْيَةً ﴿ وَأَخُوفَ ۖ إِلَّا مَاوَقَ الْثُهُ سَتَارِالًا ۖ }

(١) شبه النفي هو : النهى والاستفهام ، مثال النهن : لا يكن غيرك أحب إليه الحير منه إليك . ومثال الاستفهام ، هل امرأة أحق بها الحد منه بالأم ؟ (٧) المرفوع الأجنبي : هو الذي لم يتسل به ضبير الموصوف الذي يدل هلي صلة

 <sup>(</sup>٣) معنى أن للرفوع مفضل على نفسه باعتبارين : أن الناعل يكون هـــــــ المفضل وهو المفضل على أدخى مصر .
 وهو المفضل عليه باعتبار كرنه فى أرض أخرى . والسكحل باعتبار كونه في مين خاله .
 أحسن من نفسه باعتبار كونه فى مين أخرى .

<sup>(</sup>ع) هذا المثال قد اشتهر بين النحاة القدماء ، حتى قيل : إن اسم القصيل لا يرفع الظاهر إلا في مسألة السكحل .

<sup>(</sup>ه) المانسة : وادى السباع : اسم موضع بطريق البصرة . قشل نبه الربير ابن الوام رضى الله عنه ، تأيه : جنع الناء وكسر المفترة ، مصدر : تأيا بالمسكان : اى بوقف وتمهل . ساريا : اسم فاصل من : سرى مشى ليلا .

فركب: مرفوع بأثل:

فانت ترى أن ابن مالك أشار إلى أن أفسل التفصيل برفع التضمير المستنز ورفعه الظاهر قليل وفادر إلا إذا عاقب فعلا (أى حل محله فعل ) فعند ذلك يكون رفعه الظاهر كثيراً . وإليك .

#### الخلاصة:

يرفع لكم التفصيل الضمير المستتر : با تفاق ، ولا يرفع الظاهر إلا إذا صلح أن يمل عله فعل يمناه دون أن يفسد الممنى . وذلك مطرد : إذا وقع بعد نفى أو شبهه ، وكان مرفوعة أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين ، والأمثلة والتفضيل قد تقدم .

والمنف : حررت على وادى السياع ؛ فإذا هو قد الهستد خالامه وكثر خوف
 دبين حليسه ، قلا بمائه أودية فى ذمر المسافرين وخرف القادمين عليه فى أى
 وقت إلا فى الوقت الذى يق الله فيه السادين وبطبئن قاويه

والإعراب: كوادكه السباع: القدول الثاني لارم أن كانت غفية ، حال من 
قوله : فاديا : إن كانت بسرية ، وأديا : مقدول أول مؤخر عن اشسائي . أقل 
شد ألاوله : وأديا . وهو ألمل تعشيل ، به : جاد ومجرور حال من ركب الآني ، 
حك : الحل الآفل ، تثلية : تمييز الأعدل التقشيل ، وأخوف ، معطوف على أقل ، 
آلا : أداة امتثناء ملناة و ما ، مصدرية طرفية ، وفي : فسدل ماضى ، الله : 
طعل حد ساريا ، تيسل : هو مقدول به أوق وقيل هو تمييز الأقدل التغشيل الذي 
هو أخوف ،

الشاهدنية المولد : و أثال به ركب » حيث رنع أنسل التفسيل اسما طاهر وهو تولد : ركب ،

# أسئلة وتمرينات

١ - أذكر أحوال اسم التفصيل موضعا حكم كل حالة بإيماز مع البمثيل.
 ٢ - من يارم أفعل التفصيل الإفراد والتذكير : مني بجب مطابقته

لموصوفة، ومتى بحوز الامران؟ مع التمثيل لما تذكر .

٣ - من يحوز الإثبان بمن جارة المفعول بعد أضل التفعيل ومتى بحب تقديم
 من بجرورها على (أفعل) ومتى يمتشع ذلك؟ ومتى يجوز حدفها؟ التميل .

٤ ـ متى يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر : ومتى يرفع الضمير مع التميل

ه ـ المترح قول أبن مالك الآتى فى أفتل التفضيل . ورفعه الظاهر نور ۽ ومتى عائب فعلا فكئير ثبتا بيد سفر .

# التعليفات

١ - بين نوع التفضيل ، وأذكر حكم كل نوع في الأمثلة الآئية ،

- (١) البد العليا خير من البدالسفل. (٢) عربن المنطاب أحدل الناس.
  - (٣) أجرأ الناس على الاسد أكثرهم له رؤية .
    - ﴿ ٤ ) وعد السكريم أكثر من دين الغريم .
  - (٥) النساء الفضليات لا يتوجن .

وأحسن وجه في الورى وجه عسن ﴿ وَأَيْنَ كُفْ نَبِهِبُوا كُفَّ مَيْمُمُ

 ٢ - بين اسم التفعنيل للحنمير، والرافع للاسم الظاهرمع بيان السبب ثم إمرب ما تحته خطعا يأتى :

- (١) محد أعظم نفساوأنبل خلقًا.
- ( ٧ ) القاهرة أكثر ازدحاما من الإسكندرية .
- (٣) لم أد رجلا أشد في قلبه العطف منه في قلب أخيك .
  - ﴿ ٤ ) ما من حديقة أجمل فيها الزهر من حديقتكم .

# (تم بحسد اقه)

# فهرست إجمالي للموضوعات

| السلسة | الموضوع                 | المقحة | الموضوع                                                   |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 104    | أسئلة وكطبيقات          | Y      | الحال : تسريقه وأحكامه                                    |
| 11.    | أعمأل المصدر واسمه      | 14     | صاحب الحال وأحكامه                                        |
| 171    | أحوال الصغر البامل      | 44     | تقديم الحال أو تأخيرها                                    |
| 177    | أسم المسدر وحمة         | 2.2    | حذف عامل الجال                                            |
| 17.    | أسئلة وتمرينات وتطبيقات | 27     | تمرينات وأسئلة وتطبيقات                                   |
| 174    | أحمأل اسم الفاشل وشروطه | •4     | التمييز وأنسامه وأحكامه                                   |
| 141    | يعض أحكام الإسم الفاعل  | 40     | أسئلة وتمرينات وتعلبيتات                                  |
| 1.44   | امم الفيول وعمله        | ] "    | حروف الجر وأنسامها ومسان                                  |
| 340    | تمرينات وتطبيتات        | . 1-4- | تمرينات وكطبيقات                                          |
| 144    | المغة المشية وحملها     | 117    | الإضانة : تمريفها وأحكامها<br>الأفسياء التي يكتسنها الضاف |
| 114    | التبجب وصيته            | 14.    | الناف إليه                                                |
| 111    | تهم ویکش                | . 178  | مامجب إضالته إلى المعرد                                   |
| 4.4    | تحرينات وكطبيقات        | AYA    | مأمجب إضالته إلى الجل                                     |
| 414    | أندل للنفضيل وأحواله    | 121    | قبل ویعد و ما جری بجر اهما                                |
| 44+    | ' عمل اسم التفضيل       | 188 .  | حذف أحد المتضايفين                                        |
| 444    | تمرينات ولطبيتات        | 107    | الضاف إلى ياء المتكلم                                     |



تأليف الدصحّد **ال**ِمَرُولِلْمَوْرُوكُمُولُولِيْمُورُ

أستاذ ورئيس قسم اللنويات بكلية الينات جلمة الأزهر ــ القاهرة

أنجزء الرابع

طبعة جديدة منقحة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



# بساسالهمالرم

ألحد نه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محد. وعلى آله وصحيه أجمين .

#### وبمله:

فقد لمست الصماب التي بعائيها الطلاب في علم النحو والصرف من إجمال يحتاج إلى تفصيل ، وإبهام يفتقر إلى توضيح ، وقواعد تتطاب التعلبيق والآمثة، والذلك حاولت أن أوفر على الطالب جهده ووقته ، بتذليل الصعاب، وتفصيل قواعد النحو ، وتقديم ابن عقيل بأسلوب سهل واضع ، يستطيع الطالب إدراك بدون سآمة أو ملل .

ولقد وضعت مقدمة لكل باب مشتملة على أمثلة الترضيح، ومناقشتها ، يحيث متى قرأها الطالب عرف الكثير عن للموضوع، قبل قرأه قواعده ، وبذلك يستطيم فهمه ، وتثبت القاعدة فى ذهنه وتستقر .

و نظراً لما للإعراب من أهمية لدى الطالب، ولما للتطبيق من أثر فَى هلم النحو، فقد ألبت بنهاذج للإعراب لسكل باب، وجعلتها ميسرة سهلة ، وبأخرى للتطبيق والنمرين والآسئلة، حتى يستطيع الطالب أن ينسج على مشوالها .

ولقه أسأل أن ينفع به الطلاب، وأن يحفظنا من الولل، ربنا عليك توكلنا وإليك أفينا وإليك المصير ؟

دكتور عبد العزيز محمد فاخر

# التسوابع

مقسمة : تشتمل تعريف التأبع ، وسبب تسميته بذلك -

بعض الأسماء يعرب إعراباً أصلياً ، كالمبتدأ المرفوع ، لوقوعه مبتدأ ، وكالفاعل المرفوع ، لوقوعه فاحلا ، وكالمفاعيل المنصوبة ، وللضاف إليه المجرور بالإضافة ،

وبسمن الأسماء لاتسرب إهراباً أصليا ، بل يكون إهرابها تبعا لفيرها وهي (التوابسم) التي يتفير إهرابها من الرفع إلى النصب إلى الجر ، ولادخل لما في هذا التفير ، وإنما أنّي إليها من متبوعها ومشاركتها له ، فئلا تقول : حضر الرجل الفاضل وأعجبت بالرجل الفاضل ، فئلا تقول : فئل قال النمت (الفاضل) جاء مرفوعا ، ثم منصوبا ، ثم مجروراً ، وكل ذلك تبعا لاختلاف متبوعه ، ومن هذا بقية التوابع ،

ولمذن : فليست التوابـمأصيلة فى لمعراجاً،ولاكنها ليستأضيلة فى[عرابها، بل تابعة لغيرها : سماها النحويون ( التوابع ) ولايلك تعريف التابع .

تعريف التابيع، هو الاسم، المشارك لما قبله في إعرابه معللها .

قالاسم المقارك لما قبله: يشمل جيم الزابع؛ ويدخل معها خير المبتدأ غور (زيد قائم)؛ وحال المنصوب نحو (رأيت العالب راكبا)؛ ألا ترى أنهما يهاركان ماقبلهما في إعرابه، ولكن يخرج يقوله ( مطلقاً ) الحتيد؛ وحال المنصوب، فإنهما لايشاركان ماقبلهما في إعرابه دائما، بل في بعض أحواله (٢) عقلاف التابع فإنه يشارك ماقبله في جميع أحواله، من رفع وقصب وجر.

<sup>(</sup>١) فأنت ترى أن الحبر بشارك ماقبه « المبتدأ » في حالة الرفع فقط ، فإذا نصب المبتدأ « الدخول أن » لايشارك ، وحال النسوب بشارك ما قبله في حالة نسبه فقط ، فإذا كان ماقبله مرفوعا لايشارك .

والتابع على خمسة أنواع : النمت ، والتوكيد ، وهطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل .

وقد أشار ابن ما لك إلى أنواع التو ابع بقوله:

ينتهم في الإمْرَابِ الأَنْمَاءَ الأول مَنْ مُنْ وَتَوْرَكِيدٌ وَمَطْفَ وَ بَدَل(١٠) أَى : أَنْ هذه التوابع التي عدما أربعة ، اجمله العطف واحدا ، تلبيع في إمرابها الآسماء الآولى والتي تقدمت عليها وسبقتها، وهي الآسماء المتبوطة. وقد اقتصر على الآسماء دون غيرما ، لآنها هي الآصل ، وإليك الحديث عتبا .

#### الثعت

#### أمثلة:

١ - نجم الطالب الذكى ٢ - نجم الطالب الذكى اخوه . وقست كلة د الذكى ، نستا المطالب فى المثالين ، ولكته فى المثال الأول يختلف عنه فى المثال الثانى : الميس وصفا المطالب «المتبوع، حقيقة : وإنماوهو وصف المثال الثانى : ليس وصفا المطالب «المتبوع، حقيقة : وإنماوهو وصف الاخيه المتملق به ، والمشتمل على ضميره ، وحل ذلك فترى أن النمت تارة يدل على وصف فى اسم بعده فى نفس المتبوع « ويسمى النمت الحقيق ، وتارة يدل على وصف فى اسم بعده يتملق بالمتبوع ويصمل ضميره « ويسمى النمت السبى » ورايك بعد هذا : تعريف النمت ، ثم تقسيمه ، وبيان حكم كل قسم .

# تعريف النعت :

هو التابع المكمل لمتبوعه : بييان صفة فيه . أو فيها يتعلق به . والذي يدل على صفة فى المتبوع هو . النعت الحقبق ، مثل : حضر

<sup>(</sup>١) الإمراب: الاصماء الأول: منسول يلبع ، نست: فأعلى .

محمد الكريم ، ونجسح الطالب الذكى ، والذي يدل على صفة فى مايتعـلق بالمتبوع ( هو النعت السبي ) مثل : حضر محمد الكريم أبوه ، ونجح الطالب الذكى أخوه .

شرح التعريف: فالتابع: يشمل جميسع التوابسع ، والمراد ( بالمسكل للمشيوع) الموضح أد إن كان معرفة، والخصص أد إن كان تسكرة، وينمر ج يتجد ( المسكل) البدل وصلف النسق، فإنه لم يقصده ما التوضيح أو التنصيص، ويغرج ( بهيان صفة فى المشيوع) : البيان والتوكيد ، فهما لا يدلان على صفة فى المشيوع الأنهما عين المشيوع (٩٠) .

وقد أشار ابن مالك إلى تعريف النمت بنوعيه ، فقال:

فالنَّمْتُ تَابِيحٌ مُثُمَّ مَا سَبَقْ بِوَسَّه أَوْ وَسُمْ مَا بِهِ الْمُتَلَقُ<sup>؟؟</sup> والمراد أن النمت يتمم المنموت الذي سبقه ببيان صفته (وسمه)أو صفة ما يتعلق به ، أي اسم بعده يتعلق بالمتبوع .

# تقسيم النعت:

ينقسم النعت كما عرفت إلى حقيقي ، وسبي .

1 - قالنعت الحقيق : هو الذي يدل على صفة في المتبوع نفسه ، ومن

<sup>(</sup>١) فإن قبل : البيان والتوكيد يكملان المتبوع بالإيضاح ووقع الاحتال ، تقول إن ذلك من جهة أن لفظهما أصرح من الأول وليس من جهة أنهما يدلان على صفة في المتبوع إذ ما مين متبوعهما .

ولمك عرفت أن الفرق بين النعت ـ وبين المبـ مل والفسق ــ أن النعت يوضع المتبوع أو بخصمه ، مخلافهما ، والفرق ـ بينه وبين البيان والتوكيد ــ أن النعت يدل على صفة في متبوعه بخلافهما .

 <sup>(</sup>٧) الإعراب : النت تابع : مبتدأ وخيره : متم ، وفيه ضير مستر هوفاحله ،
 ما اسم موصول مصوله ، وجلا سبق : صلا .

هلامته : أن يرفع الضمير المستنر ، مثل : جادي محد الفاضل ، فالفاضل صفة لحمد ، وفي الوقت تفسه فيه ضمير مستنر يعود على محمد .

٣ — والنعت السبي : هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوب ، وعلامته : أن يرفع الاسم الظاهر المقتمل على صميره يعود على المنعوب مثل : جاءني محد الفاصل أبوه ، فالفاصل ، لا يدل على صفة لمحمد ، بل لا بيد ، وفي الوقت نفسه قد رفع اسماً ظاهراً بعده هو (أبوه) ، وفي الآب صمير يعود على المنعوب .

وعلى ذلك ، تقول فى النمت الحقيق : عذا بيت نظيف ، وتلك حديقة مشهرة ، فإرت أردت السبي قلت : هذا بيت نظيفة غرفه ، وتلك حديقة عشه م أشجارها .

# أغراض النعت ومعانيه :

يأتى النعت لأغراض ومعان كثيرة، ومن أهم ما يفيده النعت :

التوضيح: إن كان المتبوع معرفة، مثل: جاء محمد الفاضل
 ف النحت الحقيق ) والفاضل أبوه ( ف السبي ) .

التحسيص: إن كان ألمتبرع فكرة، مثل: جاني طالب ذكى،
 أو طالب ذكر أخوه (4).

للدح ، مثل : رضى الله عن عمر العادل ، أوالفنامل عدله ، ومنه:
 بسير الله الرحمن الرحم .

إلام ، مثل : مررت بزيد الفاسق ، أوالفاسق أيوه، ومنه : فاستمذ
 باقة من الشيطان الرجيم .

<sup>(</sup>١) التوميس : هو رفع الاشتراك اللفظى في المسادف ، والتخميص : رفع الاشتراك المسنوى في النسكرات ،

الترحم ، مثل : مردت بزيد الممكين ، وبالبائس الجربح قلبه .

 التوكيد، مثل: أمس الدابر لا يعود، وقوله تعالى: ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) .

# حكم النمت من جهة مطابقته للمنموت:

لابد النعت سواء أكان حقيقيا أم سبيسا ، أن يتبيع منعوته في أوجمه الإحراب ( الرفع والنصب والجر) ، وفي التعريف والتشكير، تقول : جاءني عمد الفاصل أو الموارث ورأيت رجلا فاضلا . . أو فاضلا أبوه، فأنت ترب النعت قد طابق منعوته في الإحراب ، وفي التعريف والتشكير .

وعلى ذلك : فلا تنحت المعرفة بالنكرة ، فلا تقول: جاء محمد فاصل كما لا تنحت النكرة بالمعرفة ، فلا تقول : جاء رجل الفاصل .

وقد أشار ابن مالك إلى وجوب مطابقة النعت لمنموته ٍ في التمريف والتشكير ، فقال :

وَلَيُمْطُ فِى التَّمْرِيفِ وَالتَّهْمَكِيرِ مَا لِمَا تَلاَ ، كَامْرُرُ بِقَوْمُ كُرُمَا<sup>(1)</sup> وإذن : فالنعت بقسميه لابد من مطابقته لمنعوته فى أوجه الإعراب وفى التعريف والتذكير .

أما من ءاحية الإفراد والتثنية والجمع - والتذكير والتأنيث . فإن النعت فى ذلك يأخذ حكم الغمل الذي يوضع مكانه .ولذلك فالنمت الحقيقي يختلف فى هذا عن السبى.

فالنعت الحقيقى : هو ألذي يرفع الصمير المستتر . يطابق منعوته أيضاً في الإفراد وفروعه · وفي التذكير والتأنيت، تقول: جادني الرجل العاقل.

<sup>(</sup>١) ليعط : مجروم بلام الأمر، وناقبالفاعل ملمول ، أو و ماي ملمولدالثاني: لما : متملق بمعدوف صلة و تلاج : صلة ما لثانية .

والرجلان الماقلان والرجال العقلاء، كانقول:جاء تني الفتاة العافلة ، فترى أن النعت الحقيقي قد طابق متعوته في لإفراد والثثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

ولو جثت مكان النعت بغمل رافع للضمير المستنر لوجدت الفعل يطابق أيهناً ، فكنت تقول : جاءني رجل عقل ، ورجلان عقلا، ورجال عقلوا ، وفتاة عقلت .

وأما النمت السببي: وهو الذي يرفسع الاسم الظاهر فحكم من ناحيسة المجوزة والثقية والجمع . أنه يكون مقرداً دائماً كالفمل الذي يكون مكانه ، تقول : جاء في رجل عاقدل أبوه ، ورجلان هاقدل أبوهما ، ورجال هاقدل آباؤهم فالنمت السببي ( عاقل ) الذرم الإفراد في جيسع الآحوال كالفمل. لا نك لوجئت مكانه بفعل رافع الظاهر لسكان مفرداً دائما ، معل : جاء في رجعل عقل أبوه ، ورجلان عقل أبوهما ، ورجال عقل آباؤهم .

وحكمه من ناحية التذكير والتأثيث: أنه يكون كالاسم المرفوع بعده ، تقول : جاء محمد العاقلة أمه ، وجاءتى الفتاة العاقل أبوها ! فأنت ترى أن النمت فى المثال الأول أنت تبماً لتأنيث ما بعده ، وفى المثال الثانى ذكر تبعا لتذكير الإسم المرفوع بعده ، ولم ينظر إلى المنعوث ، ولو جئت مسكان النمت بفعل لقلت : جاء محمد عقلت أمه ، وجاءتنى فتاة عقل أبوها ، فتؤنث الأول ونذكر الثانى تبعا للمرفوع بعده .

وقد أشار ابن مالك إلى حكم النعت من ناحية الإفراد وفرعيه؟ والتذكير والتأنيث ، وأنه في ذلك حكمه حكم الفعل فقال :

وَهُوَ لَدَى النَّوْ عِيد وَالنَّذْ كِيرِ أَوْ ﴿ ضِوَّاهُمَا كَالْفِمْلُ فَانْفُ مَا قَفُوا (٢) وبعد أن تبين لك أن النعت بقسميه يتبع منعوته فى أوجه الإعراب،

<sup>(</sup>١) هو : مبتدأ ، خبره كالفعل ، فدى : متملق بما تعلق به الحبر .

وفى التعريف والتنكير ، وأنه من ناحية الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كالفعل ،

وإليك تلخيص حكم النعت ، وتعريفه وأغراضه :

الخلامية :

لنعت الحقيقي: مادل على صفة فى نفس المنعوت، أو هو ما وفع العندير
 المسترّ ، والسبي : ما دل على صفة فى اسم ظاهر بعده ، أو ما وقع الاسم
 الظاهر بعده .

ب \_ وأغراض النمت : التوضيح ، أو التخصيص ، وقد يكون نجرد المدح ، أو الدم ، أو الرّحم ، أو التأكيد .

 ب ـ وأما حكم النمت: فألنعت الحقيقى يتسع منعوته في كل ثيء ، أي أنه يتبعه في أربعة من عشرة :

٢ ــ واحد من أوجة الإحراب . ٣ ـ وواحد من التمريف و التنكير
 ٣ ــ وواحد من الإفراد وفرعيه ٤ ـ وواحد من التذكير والتأنيث
 وحكم النعت السبى : أنه يتبم منعوته في اثنين من خمسة فقط .

٢ ـ واحد من أوجه الإعراب .

٣ ـ وواحد من التحريف والتشكير ، أما من ناحية الإفراد والتثنية
 والجمع ، فإنه يكون مفرداً دائماً ، ومن ناحية التذكير والتأفيث فإنه يكون
 على حسب مابعده .

ما ينت به

١ ـ زارنى طالب فاصل ، أحجبت بالطالب هذا ، وبالفتاة المصرية ،
 ٧ ـ أحجبت بطالب يؤدى واجيه .

٣ ـ رأيت رجلا في البيت . وعصفوراً فوق الشجرة .

لطك تلاحظ أن كل ما تحته خط فى الأطلة وقع نعناً ، ولكن النموت هنا مختلفة . فالنمت فى الأمثلة الأولى جاء مفرداً ، وتراه مشتقاً فى .فاصل. لأنه اسم فاعل ، ومترولا بالمشتق فى دهذا. أى:المشار إليه . وفى (المعرية) أى المنتسبة إلى مصر .

وفى المثال الثانى : جاء النعت جملة مشتملة علىضمير يربطها بالموصوف. وفى الثالث : جاء النعت ( شبه جملة ظرفاً ) أو جاراً وبجروراً .

وبسد أن مرفت أنه ينعت بالمفرد، وبالجلة وبشبه الجلة ، إليك بالتفصيل للنعت بكل منها وشرطه .

#### القاعدة :

النعت كالخير يكون مفرداً : وجملة ، وشبه جملة ، وإلبك شروط كل :

النمت بالمفرد وشرطه :

يشترط في النعت بالمفرد: أن يكون مشتقا ، أو مؤولا بالمشتق.

ا سـ فالمعتق: هو ما أخذ من المصدرالدلالة على حدث وصاحبه وذلك يتحقق في اسم الفساعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفعيل . ثقر ل: جاءل الرجل الفاصل ، والطالب المؤدب الكريم، ورأيت وحملا

تقول: جاءني الرجل الفاضل، والطالب المؤدب المكريم، ورايت جلا أكرم من حاتم .

لا ي و المؤول بالمشتق : هو الجامد الذي يفيد ما أفاده المشتق ، ويشمل:
 (١) اسم الإشارة ، مثل , أعجبت بالطالب هذا ، أى ، المشار إليه .

(ب) ذو : يمعنى صاحب، مثل: جاءنا أستاذذو بلاغة، أى : صاحب بلاغة . أو الموصولة ، مثل: رجل ذو قام: أى القائم(1) .

(١) لمك تمرف : أن اسم الإشارة معرفة ، النموته لا يكون إلا معرفة ، أما ذو رفر وعبا النموتها نسكرة . (ج) المفسوب، مثل: تولت الفتاة المصرية الوزارة، أي: المفسوبة لمصر، ومثل: في بلدنا كثير من أصحاب المهن. فمنهم الرجل البقال، واللبان، والنجار، والحداد، أي المنسوب إلى البقل، واللبن، والنجارة، والحدادة.

(د) المصدر : مثل : رأيت في المحكة قاضيا عدلا ، أي : عادلا .

وسيأتي تفصيل النمت به .

وقد أشار ابن مالك إلى شروط النمت بالمفرد، وأنه لايكون إلامشتقا أو مؤولا بالمثنق، نقال:

وَانْمَتْ بُمُشْتَقَ كَمَتْبٍ وَدَرِبٍ وَشِهِرِ كَذَا ، وَذَى ، المُنْتَسِبُ (١) المُنْتَسِبُ (١) النَّعَت المصدر

يقم المصدر نمتا كثيراً ، ويشترط فى النمت بالمصدر : أن يكون مفردا مذكر الآ٢، تقول : جاء قاص عدل ، وقاضيان حدل ، وقضاة عدل ، وامرأة عدل . . فيلزم المصدر فى كل هذا الإفراد والتذكير . والنمت بالمصدر على خسلاف الآصل ، لأنه جامد غير مشتق ، وصح النعت به على أحد وجوه ثلاثة : إما على تأويله بالمشتق ،أى : قاض عادل . أو على تقدير مصناف ،أى: صاحب عدل ، ثم حذف المصناف ، و أقيم المصناف إليه مقامه . أو على المبالغة يجعل الذات نفس المعنى ( بجاز ا ) فيجعل القاضى فى المثال نفس المدل .

قال ابن مالك في شروط النعت :

وَقَمَتُوا بَعَشْدَرِ كَثِيرًا فَالنَّزَمُوا الإِفْرَاهَ وَالنَّذَاكِيرِ ٢٠

(۱) أى أنت بمشتق كصب وفرب ، لأنهما صفة مشهة ، والمنزب:حاد االسلن وانمت بشيه المشتق كاسم الإشارة ، وذى بعنى صاحب والمنسوب . النع .

الإهراب : كسب : متملق بمحذوف خبر ليتدأ محذوف ، وكذا : خبر لمبتدأ محذوف .

(٢) كا يشترط أن لايمكون المدر ميميا .

(٣) كثيرا: نست لمجذوف ، أى نستاكثيرا ، الإفراد: مفعول به الالتزموا .

وملخص ماتقدم : أن النعت بالمفردلايكون إلامشتقا ، أو جامدا ، وولا بالمشتق ، كاسم الإشارة ، أو ذو ، أو المنسوب ، أو المصدر إذا كان مفردا مذكر ! ، وصح النعت به على التأويل بالمشتق ؛ أو على تقدير معناف ، أو على المنافة .

#### النعت بالجملة

ينمت بالجلة الفعلية والإسمية .

ويشترط فى النعت بالجملة ثلاثة شروط : شرط فى المنعوت ، وشرطان.ف الجملة نفسيا ، فيشدط :

١ - أن يكون المنصوت منكرا، لأن الجلة تؤول بشكرة فلا ينعت بهما إلا النكرة، تقول رأيت طالبا يؤدى واجبه، ورأيت طالبا أخلاقه كريقة، ومررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، ولا ينعت المعرفة بالجملة ؛ فلا تقول مررت بربد قام أبوه، على أنت تسكون الجملة نعتا لويد؛ بل يجور على أنها حال.

واختلفوا فى المعرف بأن الجنسية : هل يتعت بالجلة أم لا ؟ فذهب قوم إلى جـواز نعته بالجملة ، واستدلوا بقوله تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ عنه النهار ) ويقول الشاهر :

وَلِنْدُ أَمْرُ عَلَى النَّهِم بَشَبُّنى فَمَضَيْتُ ثُمَّت كُلْتُ لاَ يمنينى (١) (١) الاعداد والدام (الدام ) حداد النسم و (السف)

(١) الإعراب: الواو: القسم: وتوله ( لقد أص) جواب التسم ، و ( يسبني )
 وتست جملة صلة ، أو وقعت حالا ( الفغيت ) معطوف على أمر ، ثم حرف عطف
 والناء لتأذيث .

والمني: واقد لقد أمر على اللئيم الشائم لى فأتركه وأبعد عنه ، ثم أقول في نفسي أنه لايتصدى بالشئم أو لايهمني أمره .

والشاهد: فى قوله ( الخشم يسينى ) حيث ونست الجلة صفة للمعرف بأل ، وبسخهم عرجها على الحال .

وهناك تخريج ثالث : وهو أن ( أل )ف اللئيم زائدة يفالجلة صفة لنسكرة (أجاعا).

لجملة ( نسلخ ) وقعت صفة اليــل ، وجملة ( يسپنى ) وقعت صفة الئيم ، وقد رد عليهم بأنه لايتعين وقوع الجملة هنا صفة ، بل يحوز أن تسكون فى كل منهما حالا .

الشرط الثاني :أن تكون الجملة مشتملة على ضمير بربطها بالموصوف
 أو ثوبه نظيف .

وقد يمدنى الضمير الرابط ويكون مقدرا ، مثل قرل الشاعر : وَلاَ أَدْرَى أَمَّــــــَرِّمُم نَاه وَكُولُ الدَّهْرِ أَم مَالَ أَصَابُواً (١٠)

فقد حذى الضمير الرابط من الجملة ، والتقدير : أم مال أصابوه •

ومثل قول الله تعالى : (واتقرا يوما لاتجرى نفس عن نفس شيئا) أى: لاتجوزي فيه ، فحذف الضمير مع الجار ، ولكن كيف حذف ؟أولان :

أحدهما : أن الضمير فيه حذف بجملته دفعة واحدة ( الجار والمجرور ) والشاتى : أنه حذف على التدريج ، فخذفت ( فى )وبق الضمير فأعسل بالفعل فصار : تجزيه ، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار د تجزيه ، .

الشرط الثالث: أن تـكون الجملة خيرية أي محتملة الصدق والكذب،
 فلا تقع الجملة الطلبية صفة ، فلا تقول : جاء طالب كافئه ، ومروت برجل

<sup>(</sup>١) الإهراب: (أدرى) معلقة عن السل بالاستفهام ، وجدة (أغيرهم تناه) في عمل نصب هدت مسدما مبراي ، (أم ) حرف معلف وهي منفصلة ، وجملة (أصابوا) في عمل رفع صفة المان فلمطوف بأم على (نشاه) ، ورابط الجلة الوصفية عدوف ، أي : أصابوه .

والمني : أنا لا أدرى هل غير هؤلاء الآحية التياهد وطول المدة ، أم غيرهم مال اكتسيره وحصاوا عليه .

والشاهد : فى نوله ( أصابوه ) حيث وتعت الجلة نستا لمالى وحذف منها الرابط للمدلالة هليه ، والتقدير : أم أصابوه ،

أضربه (١٦٠. وتقع خبراً ، فتقول: زيد أضربه ، خلافاً لابن الأنباري .

وقد أشار ابن مالك إلى الشرطين السابقين فى الوصف بالجملة ، فقال :

وَنَعَتُوا بِحِمْدُةَ مُنْدَكِّراً فَأَعْلِيتَ مِنا أَعْطَيَتْهُ خَبْرَا(٢)

ظائرًط أن يكون المنموت د مشكراً ، وأن تعطى الجملة ما يعطى الجملة الخبرية : من العشمير الرابط .

# ما الحمكم لوجاءت الجملة الطلبية فعتا :

إذا جاء ما ظاهر ووقوع الجملة الطلبية نستا يؤول السكلام على إضار قول عنوف، ويكون القول المضمر هو الصفة، والجملة الطلبية مممولة للقول المضمر، ومن ذلك قول الشاعر:

حَتَّى إِذَا جُنَّ الظَّلَامُ وَاخْتَلَظ جَاءُوا عِذْقِ وَلَّرَأَيْتَ الدَّبُ قَلَّ<sup>(؟)</sup> فالظاهر أن جملة (هل رأيت الذّب ثط) وقعتَ سفة لمذق ، وهرجملة طلبية ، لانها استفهامية ، والكن ليس السكلام على ظاهره ، بل يؤول على أن

 <sup>(</sup>١) منكراً : مقمول نعتوا ( ما ) مقمول ثان الأعطيت ، والأول : نائب الفاهل
 وجملة) أعطيته صلة ما .

 <sup>(</sup>٢) إنما امتنع النمت بالطلبية لأن النمت يوضح النموت أو عصمه ، فلابد أن يكون معلوما السامع قبل الحديث ، والطلبية إنشائية غير معلومة قبل الحديث .

<sup>(\*)</sup> المذقى : الابن الحتلط بالماء ، قاله رجل استشافه قوم ، وطال انتظاره العلمام حق دخل الليل ، فقدموا أنه المذتى ، وهو اللبن المختلط بالميساء التي تغير أول اللبن ، وهو يسف هذا التنبير فى المون بأنه صار فى لون النائب .

الإهراب: حتى ابتدائية ، (إذا ) ظرف فيه معنى الشبرط ( جن الطسلام ) أى : أثيل ، دنىل الشبرط ، ( واختلط ) أى : انتشر الطسسلام ، حجلة معطوفة ، وجملة ( جاءوا بمدق ) جواب إذا ، وجملة ( هل رأيت الشئب قط ) : مقول القول محدوف وهذا القول الحذوف نعت ،

جملة د هل رأيت الذئب ، معمول لقول عذوف ، والقول المحذوف صفة لمذق والتقدير : جاءوا بمذق مقول فيه : هل رأيت الذئب قط .

وهسكذا كل جملة طلبية وقمت صفة تقدر معمولةلقول محدوف والقول هو الصفة ، ومثالها أيضا : أكلت قاكهة هل ذقت السكر؟ أي : أكلت فاكهة مقولا فيها : هل ذقت السكر؟

وقد أشار أبن مالك إلى وقوع الطلبية نمنا ، وتقدير قول محذوف إن وقمت ، فقال :

وَامْنَعْ هُنَا إِبِقَاعَ ذَاتِدِ اللَّمَلَبِ وَإِنْ أَتَتْ فَالتَوْلَ أَضُورَ بَعِبُ<sup>(1)</sup> وَأَمْدِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ خَدِاً، وَقُولُهُ ( هَنَا يريد الجملة الواقعة فعتا حيث لا يمتنعوقوع العللبية خيراً)،

الفرق بين وقوع الجملة أمثا وخيرا :

تقع الجلة تمتا ، وثقع خيراً وحالا ، تقول : رأيت رجلا يؤدب ولده، وعمد يؤدب ولده ، ورأيت محدا يؤدب ولده(٬٬

وتشارَكُ الحَرِيةِ والوصفية : فى أن كلامتهما لايدمن الشبالها على صمير رابط ، وهذا هو ما تصده ابن مائك بقوله : ( فأعطيت ما أعطيته خبراً ) •

و تفثرق الجملتان فى أن الوصفية لاتسكونجملة طلبية كانقدم،فلا تقول: وأبت رجلا أدبه . أما الحبرية فتسكون طلبية تقول : زيد أدبه .

وقد تقدم أن الجملة العلمية ، إذا جاءت نعنا في الظاهر فلابد من تقدير قول محدوف يكون نعنا، فهل يلترم هذا التقدير في الجملة الطلمية إذا وقعت خيراً، فتقول في (زيد أدبه): زيد مقول فيه أدبه؟ الجواب أن فيه خلافا، فذهب أين السراج والفارسي ، التزام ذلك ومذهب الآكارين حدم التزامه .

<sup>(</sup>١) هنا : ظرف مكان متملق بامنع ، فالقول : مفعول مقدم لا منمر .

 <sup>(</sup>٧) الجالة الأولى سفة ، والثانية خبر ، والثالثة حال .

وخلاصة ما تقدم :

أنه يشترط فى الحلة الواقعة نعتا . أن يكون منحونها مشكراً ، وأن تشتمل على راجاً ، وأن تكون محتملة الصدق والكذب .

والجلَّة الطلبية إن وقعت نعتاً فىالطاهر تؤول : على تقدير قولى محذر فى هو النعت ، وتسكون الجلَّة الطلبية ، معملة القول المحذوف .

#### تعدد النعت والمنعوت

#### أمنيلة:

· - كافأت الطالبين الميذبين و العللات الكر ماء.

٧ - حضر الصديق وجاء الضيف الطبيبان .

٣ \_ جاءتي الطالب الرياضي، الاجتماعي المهذب.

# التوضيح :

أمامك ثلاثة أمثلة ، تمثل ثلاث صور لتعدد ألنعت .

(۱) فالمثال الأول: تمددالنمت فية ، والعامل واحد دكافات ، والمدموت غير واحد ـ فهو مثنى دكالطالبين ، وجما دكالطلاب ، ولما كان التمت المتمدد متحداً وأى : ماه مثنى وجمعا حسب متموته ، ولو اختلف النمت لفرقت بالواو ، فقلت مثلا : كافات الطالبين المبليف والكرم .

"(٢) وفئ الحكال الثانى 3 تعدة النعت وتفدد المنموت امامايين عما (حضر وجاء) ولما كان العاملان معناهما واحد وعملهما واحد : جاء النعت (العابيان) تابعا في إعرابه المنموتين (الصديق ، والضيف) ولو اختلف العاملان لقطعت النعت وجوبا ، فقلت مثلا : حضر الصديق وسافر العنيف العليدين أو العلمينان (بوجوب القطع).

( ٧ \_ توضيح التحو \_ ج ٤ )

 (٣) وفى المثال التالث: المنموت واحد ، ولمكن تمكروت وتعددت له أوصاف ، فإن كان محتاجا لها كلها بأن كان لايتضع إلا بها أتبعناها له فى الإعراب وجوبا ، وإلا جاز الانباع والقطم .

وبعد أن عرفت أن لتمدد النحت ثلاث صور ، إليك حكم كل صورة بالتقصيل<sup>(١)</sup>.

#### كعفاد النعت:

إذا تعدد النحت والمنتموت ، فإما أن يكون لعامل واحد ، أو لعاملين ، وقد يكون المنعوت واحداً ، وتعددت وتمكررت له الأوصانى ، وإليك حكم كل نوع .

# ٢ - حكم تعدد النعت والمنهوت لعامل واحد:

إذا تعدد النمت و المنعوت لعامل واحد فإما أن يتفق النمت أو مختلف ، فإن انفق النمت : وجب تثنيته أو جمعه . حسب المنموت ، فتقول : كافات الطالبين المهذبين ، والرجال المهذبين أو السكر ماء .

و إن اختلف النحت: وجب النفريق بين النعوت إلواو، فتقول : كافأت الطالبهن المهذب والكريم ، وكافأت الرجال الفقيه ، والشاعر ، والسكاتب . فقد فرقت بين النعوت بالعطف بالواو لاختلافيا .

قال ابن مالك مشيراً إلى حكم النعت المتفق والمختلف:

وَنَسْتُ فَسَيْرِ وَاحِد إِذَا اغْتَلَفَ ۚ فَعَالِمَنَّا فَوْقَةٌ لَا إِذَا اثْعَلَفَ؟

- (١) الترق بين لسور التسلات : أن الأولى المامل فيها واحمد والنبوق متعدد الثانية المامل متعدد ، وفيها لكل منعوق نست واحد في الحقيقة . أما الثالثة المانسوت واحد تسكررت 4 أوصاف متعددة .
- (٧) نست : سبندا ، إذا اختلف : شرط وضله ، نساطفا : الداء والمنة في جواب الدرط ، عاطفا : حال ، والجلة من الشرط وجوابه : غير .

و يتلخص : أن نمت غير الواحد إن كان عُتلفاً : وجب تفريقه بالواو . وإن كان متفقاً : وجب تثنيته أو جمعه حسب المنعوت ، وهذا الحكم عام ، سواء كان العامل واحداً كما مثلنا ، أم متعدداً ، ولسكن النعب مع العامل المتعد حكم آخر عاص ، إليك هو :

### ې ـ تيدد النعت و المنعوت د لعاملين ، ۽

و إذا تعدد النعت و المنموت لعاملين و بأن كان النعث لمعمولي هاملين . • فإما أن يتحد العاملان ، أو يختلفا . •

فإن اتحد العاملان في المعنى والعمل : أتبع النعت للمتعوت رفعاً ونصباً وجراً ، مثل: جاء الصنديق وحضر الصيف الطبيبان ، فالعاملان د جاء ، وحضر » يمعنى واحد ، وعملهما واحد هو الرفع ، لذلك كان الثمت د تابعاً مرفوط ه ، ومثل أبصرت خالداً ورأبت علينا الكريمين ، ومردت يويد وجوت على عمرو الصالحين (4) .

وإن إختلف العاملان فى المعنى والعمـــل، أو فى أحدهما: وجب قطع النعت وإمتدم الإتباع، وقطع النعت: أن ترفعه على إضار مبتدأ، أوتنصبه عاضمار فعل .

منال إختلاف الماملين في المعنى والعممل : حضر على وأيصرت خالداً المهندسان أو المهندسدين ، فالرقع على إضمار مبتدأ ، أي : هنا المهندسان. والنصب بإضمار فعل ، أي : أعنى المهندهين .

ومثال إختلافهما فى المعنى فقط: حضر على وسافر محود الجمهدون أو الجمهدين و بالقطع ، .

 <sup>(</sup>١) الانباع هنا جائز لا واجب نيجوز معه القطع وإن كانت عبارة ابن مالك
 بموهم الوجوب .

و هذال اختلافهها فى الفشل فقط : رأيت عمداً وتظرت إلى أحمد الصديقان أو الصديقين د بالقفام ، وجربا .

وإلى هذا أشار ابن مالك فقال :

وَنَمْتُ مَمْنُولَيْ وَحِيدَى مَثْنَى وَعَسِلِ انْبُع بِنَـيْرِ الْمُنْفَالَ

### ٣ -- تعدد النعوت لمنموت وأحد :

إذا تعددت النموت ، بأن تمكررت ، لنموت واحد ، فإن كان المذموت لا يتضح ولا يتمين إلا بها جيماً : وجب إتباعها كلها للنموت ، في الإعراب، فتقول : جا في الطالب الوياضي الإجهامي المهذب، بالرفع إتباعا للنموت: إذا كان الطالب لا يعرف إلا بناك الأوصاف جميعها ، كما تقول : حررت يمحمد الفقيه الشاخر ، الكاتب ، بالجر إتباعا .

وإن كان المنموت يتضح ويتمين بدونها بجاؤ في النموت الإتباع والفطم.

ولمن كان المتعوت يتمين ببعضها دون البعض : وجب فيها يتمين به الإنباع وجاز في الياقي الإثباع والقطح<sup>77 .</sup>

وقد أشار ابن لهائك إلى حكم النعوت المتعددة لمنعوت واحد ، يستغنى مها أولا يستشفى، فقال :

<sup>(</sup>١) نمت مفعول مقدم لاتهم ، مصولى : مضاف إليه ، وحيدى : مضاف إليه .

<sup>(</sup>٧) وملى ذلك إذا تلت : جَاءَى رجِل عائل كريم مهذب ، فالنسب الأولى بجب فيه الاتباع حنا لأن النكرة لا تشين إلا بوصف ، ولملك ادركت أن معنى الانبساع هو مطابقة النست المنموت فى الإعراب . ومعنى القطع هو رفع النست على الحبرية أو نسبه على النسل بعامل محذوف .

وإن مُمُوت كَثَرَت وَقَدْ تَلَبَّ مُفَقِيدِ إِلَّهِ كَرْهِنَ انبَقَتُ اللهِ وَالْفِلْمِ الْوَكُوهِنَ انبَقَتُ ا وَالْفِلْمِ أَوْ انْفِيمِ إِنْ يَكُنْ مَهِنَا بِدُوسَهَا أَهُ بَعْفِيها الْفَلَع بُمُلِنا ولملك أوركت الآن حكم تعدد النمت المثفق ، والمختلف ـ وحكه مع علمانين ـ وحكمه إذاكان المنعوت واحد ، وأدركت كذلك : مني يجب الإنباع، ومنى يجب القطع ،

وقَبِلُ أَنْ أَلَخُصَ لَكَ ، أَرْجِعَ فَأَبِينَ لَكَ : مَنَى القَطْعَ ، وَمَي يَحْدَفَ فَيهِ العَمَامُلُ وَجُوبًا ، أَوْ جُوازًا ·

### يّطم النعت :

وحقيقة قطع النمت: أن تجعله خيرا لميتدأ عدوف، أو مفعولا به لقبل عدوف، أو مفعولا به لقبل عدوف، أو مفعولا به لقبل عدوف، أو مفعولا به فيكون مرفوعاً على تقدير : هو المكريم ، ومنصوباً على تقدير أعنى المكريم ، ومذا: هو إعراب النعت المقطوع ، ويجب حذف العامل فى النعت المقطوع إذا كان النعت المقطوع للدح . أو للذم ، أو للترحم ، وتقول : الحد فقه الحيد بإنسار هو ، أو أمنى وجوباً ، قال الله تعالى : د وامرأته حمالة الحطب، بإنسار أذم وجوباً ، وتقول : اللهم العلف بعبدك المريض ، بالرفع أو النصب ، وبإضار العامل وجوباً .

ويجرز حذف العامل وإظهاره في النعت المقطوع: [ذا كان النعت التوصيح أو المتحسيص، تقول: تحدثت مع منصور التاجر، يجر التاجر علي الإنباع ورفعه ونصبه على الفطع، ويجوز أن تظهر العسامل في القطع فتقول: هو التاجر (أ).

<sup>(</sup>١) أن : هرطية ، نموت : فاعل لقبل مجيدُ ويفو يليسره نمل الهميها ، وقد تلق : جملة حالية بم مفتيرا : ملمول به و

<sup>(</sup>٢) إذا كان النيب متطوعا خرج عن كونه بهذة وأصبح جيلة مبتأخة لا عل لها من الإهراب .

وقد أشار ابن مالك إلى قطع النعت ، فقال ب

وَارْفَحَ أَو انْصِب إِنْ فَعَلَمْتَ مُصَيِّراً مُبْتَدَءا أَوْ فَاصِباً لَنْ يظهرَ ا<sup>(1)</sup> ولعله يقصد بقوله و أن يظهرا ء أن العامل لن يظهر وجوبا، وهذا صميح إِن أُديد بالنعت : الحدح ، أو الذم ، أو الذرحم .

أما إذاكان التوضيح أو التخليص، فيجرز إظهار العامل وحذفه كما قدمناه

# حذف ما يعلم من المنعوث والنعت، وشرطه:

يجرة بكثرة حلف المنموت إن علم، بأن دل عليه دليل، مثل قوله تعالى: دأن أعمل سابفات ، أى : دروعا سابفات ، وقد علم المنموت من قوله تعالى قبل : ورألنا له الحدد، .

و يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليل ، لكن حذفه قلبل ، وذلك مثل قوله تمالى : ( قالوا الآن جثت بالحق ) أى : البين ، وقوله تمالى : ( إنه ليس مر - \_ أهلك ) أى الناجين .

وقد أشـــار ابن مالك إلى حذف المنعوت بكثرة ، وحذف النعت بقلة حند الدابيا ، فقال:

وَمَا مِن الْمَنْمُوتِ وَالنَّمْتِ عُقِل كَجُوزُ حَذْنُهُ وَفِي النَّمْتِ بَقِل (٢٠ وَمَا مِن النَّمْتِ بَقِل (٢٠ و مِحَدُ أَوْدِ وَالنَّمِينُ اللَّهُ مَا تَقَدَمُ .

# الخلاصة

 إذا تعدد النعت والملتموت: فإن إتفق النعت ثنى أو جمع حسب المنموت، وإن إختلف النعت وجب تفريقه بالواو.

<sup>(</sup>۱) أن تطعت : شرط وضه وجواب التعرط محدوف : مضورا : حال من التاه في نطعت : وفيه ضير هو فاعه : مبتدأ : مضوله أو ناهبا : معطوف عليه . (۲) وها : اسم موصول : من المنبوت : متطق بعقل ، وجبلة عقل : صلة ماوجيلة عيض حضور حدفه : خبر .

ب وإذا تعدد النمت والمنموت لعاملين ، فإن اتحد العاملان في المعنى والعمل ، أتسع النمت للمنعوت في إعرابه ، مثل : جا الصديق وحضر الضيف الطبيان ، وإن إختلف العاملان : وجب القطع .

س و إذا تعددت النموت ( بأن تمكروت ) لمنعوت واحد فإن كان المنموت لا يتضم بدونها المنموت لا يتضم إلا بالنموت كلما : وجب إتباعها ، وإن كان يتضم بدونها جاز فيها الإنباع والقطع ، وإن كان يتمين ويتضح ببدهما دون بعض جلا فيها لا يتضع به الإنباع والقطع، ووجب فيها يتضع به الإنباع ولكن يحب تقديم ما فيه إنباع وتأخير المقطوع عنه .

ع ـ ومعنى القطع: إحراب النمت خيراً لمبتدأ عذوف ، أو مفعولا لفمل عدوف . والعامل في النمت المقطوع يجب حدفه إن كان للدح ، أو للذم ، أو للترحم ، و تجوز إظهاره وحذفه إن كان التوضيح أو التخصيص ، والأمثلة قد تقدمت .

 له الله الدك أنه يجب قطع النعت إن كان المنعوت متصدها العاملين اختلفا في المدنى والعدل، أوفى أحدهما، ويجب إنباع النعت إن كان المنعوت لا يتضح إلا بالنعت، ويجوز الإنباع والقطع فيها عدا ذلك.

٣ .. بحذف المنموت بكثرة والنعت بقلة ، بشرط وجود الدلبل ،

# أسئلة على النعت

١ ... عرف النعت ، ثم أفرق بين الحقيق والسبي ، و أذكر أهم أخراض النعت ، وتحدث عن الأشياء التي يتبسع فيها النعت الحقيق مندوته ، والأشياء التي يتبسع فيها السبي مندوته .

ب ما شرط وقرع المصدر نعتا ، وكيف صح النعت به مع أنه جاهد؟
 ب ــ ما الأشياء التي يشعت بها ، وما شرط النعت بالجلة ؟

 پهيم، المنموت مثني أو جما، أنى يجب تفريق نسته، ومئي يؤتى به مثني أو جما حسب المنموت ؟

وإذا نبت معمولان لعاملين فمتى يجوز فى النمت الإنباع والقطع؟ ومتى يهجب فيه القطع .

وإذا تمكرون النعوت لمنعوت واحد فاحكها، ومتى يجب فيها الإنباع، ومتى يجوز فيها الإنباع والقطع؟

 حرف النحت المقطوع ، وبين متى يجب حذف عامله ، وبيتي يجوز إظهاره وحذف ، ومتى بجوز حـذف المنعوت وإقامة النعت بقامه ، وبرتى يجوز حذف النعت؟ مثل لما تقول .

# التوكيد

التوكيد قسيان : لفظي ، ومعنوى .

#### التوكيد المعنوى

أمثلة :

١ - وصل الإنسان إلى القمر نفسه.

٧ \_ حفظت ديران المتنبى كله .

#### التوضيح :

إذا قلت فى المثال الآول : (وصل الإنسان إلى القمر) فقد يحتار السامع ويتوهم أنه وصل إلى قرب القمر ، أو فضائه ، ويثان أن فى السكلام مضافا عضوفا ، وأن الآصل : وصل الإنسان إلى قرب القمر .

فإذا قلت : (إلى القمر نفسه) فقد زال بكلمة (نفسه) توهم السامع إحتمال مضانى محذوف ، وتأكد أن الوصول إلى القمر بذاته .

وإذا قات فى المثال الثانى: (حفظت ديوان المتنبى) فقد يحتارالسام، ويتوهم أنك حفظت أكثره أو بعضه ، وليس الحفظ شاملا لجميع الديران. وليكن إذا قات : ( الديوان كله ) فقد زال بكامة (كله ) توهم السامع لمحبئال حفظ الآكثر أو البعض ، وتأكد أن الحفظ شامل لجميع الديوان ولنكن إذا قات : ، الديوان كله ، فقد زال بكامة ، كله ، توهم السامع إحيال حفظ الآكثر أر البعض ، وتأكد أن الجفظ شامل لجميع الديوان ، وكلة ( نفس ) فى المثال الأول ، وكلة (كل ) فى المثال الذى ، توكيد وكلمة ونلاحظ أن فيهما ضميرى ، و وللحظ أن فيهما ضميراً يعود على المؤكد ،

وپيد أن عرفت أن التركيد يزيل توهم السامع غير المطوب، وأنه يقرو ويؤكد المتبوع ، إليك تهريف التوكيد المعنوى ، وأقسامه ، وألفاظه :

#### القاعدة:

التوكيد فى اللغة : التقرير والتثبيت . وعند النحوبين قسمان : توكيد الفظى ، وتوكيد معنوى .

# تعريف النوكيد المعنوى:

هو: تابع يقرر أمر المتبوع فى ذهنالسامع،وبرفع هنه تو دم أى احتمال فير مراد.

# والتوكيد المعنوى قسمان :

(1) ما يرفع توهم مصاف إلى المؤكد، وقد لفظان: النفس الدين، مثل: (وصل الإنسان إلى القمر تفسه أو هيئه ) فيحتمل أن يكون في الكلام ممنافا، وأن الآصل: وصل الإنسان إلى قرب الفمر، فإذا قلت: (نفسه أو عينه) إرتفع هذا الإحتمال، ومثله: جاء الوزير تفسه إلى القربة.

وشرط التوكيد بالنفس أو بالعين : إشتهالهما على ضمير يطابق المؤكد كدفى الإفراد ، والتثنية ، والجمع ، والنذكيروالتأنيث ، تقول: كانات الفتاة نفسها أو عينها ، وكافات الطالب نفسه أو هيئه .

ثم إن كان المؤكد مثنى أو جمعا : جمعت النفس أو الدين على أفعل : فتقول أعجبت بالاستاذين أنفسمها ، أو أعينهما(١٠) ؛ وحضر الطلبة أنفسهم أو أعينهم ، والطالبات أنفسهن ، أو أعينهن .

<sup>(</sup>۱) يجوز حمند بعض النحاة أن تنفى انفس أو الدين مع الذى ، نشول : أصبعيت بالأستاذين نفسيها ، وجاء الطالبان نفساها : فيسكون لتوكيد المثنى بالنفس أبر العين طريقان : جمهما على ﴿ العل ﴾ مطلقا ، وتشيمها مع الثننى .

وقد أشار ابن مالك إلى التوكيد بالنفس والعين ، وشرطيهما ، من,وجود الصمير ، والجمع على وأفعل ، عند الثلنية والجمع ، فقال :

بالنَّفْسِ أَوْ بَالسَّنِينِ الاسْمُ أَكَّدًا مَعَ مَّسَـِيدِ طَابَقَ لُلُوَ كَدَا<sup>0</sup> وَالْمُنْسِيدِ طَابَقَ لُلُوَ كَدَا<sup>0</sup> وَاجْمَعُهُمُ الْمُأْسُلِ إِنْ تَبَعا مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَسَكُن مُثَّيِماً

بسر والغوع الثانى من التوكيد المعنوى: ما يكون رافعاً لتوهم عدم
 إرادة الشمول، و الألفاظ المستعملة الشمول خمسة : كل، وجميع، وعامة ،
 وكلاء كلتا .

كل ، وجميدم ، وعامة ، وشرط التوكيد بها ، :

و زكد بهن الجمع مطلقا ، والمفرد ، بشرط : أن يكون ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه مثل : حجير الطلاب كلهم أو جميعهم أو عامتهم ، وتقول: حفظت الديوان كله أو جميعه ، أو عامته ، لأن الديوان ذو أجزاء ، وأستريت المنزل كله أو جميعه أو عامته ، لأن المنزل ذو أجزاء ، وجاء لركب كله أو جميعه ، لأن الركب ذو أجزاء ولا يحوز أن تقول : جاء زيد كله ، لأن زيدا مفرد ليس له أجزاء يجيء بعضها دون البعض .

وشرط التوكيد بتلك الالفاظ اشتهالها على ضمير يعلمابق المؤكد كما تقدم، لسكى بحصل الربط .

<sup>(</sup>۱) بالنفس : متملق بأكدا ، الاسم : مبتدا ، أكدا : نائب ناعل ، والجلة خبر : بأنسل : متملق بأجسهما ، أن تبعا : شمرط وضه ، والألف نادل ، وجواب العبرط هذوف ، ما : اسم موصول مقعول تبح . واحدا ، خبر ليس .

#### كلا، وكلتا:

ويؤكد بهن المثنى ، فيؤكد دبكلا ، المثنى المذكر و دبكاتا ، المثنى المؤنث ، ولا بد من اشتمالهما على ضمير يطابق المؤكد ، تقول : حضر الطالبان كلاهيا ، والطالبتان كلتاهما<sup>(٧)</sup> .

قال ابن مالك مشيرا إلى التركيد بكل وجميسع وكلا وكلتا ، وشرط إشهالها على ضمير :

وَكُلاً اذْ كُو فِ الشَّنُولِ وَكِلاً كُلْفًا جَيِّهَا بِالضَّيْدِ مُوصلاً ٢٧٪

ثم قال مشيرا إلى التوكيد , بعامة ، وأن أكثر النحو بين لم يذكرها من ألفاظ التوكيد ، فقال :

وَاسْتَفْتَالُوا أَيْضًا كَلَالًا فَاعِلْهِ مِنْ عَمِ فِ التَّوْرِكِيد مِثْل النَّافِلا ؟

ولمله أراد عثل الناقلة وأنها مثل الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها، وقد ذكرها سيبريه ، وعدها من ألفاظ التوكيد .

# تقوية التوكيد : . .

إذا أريد تقوية التركيد: يؤتى و بأجمع، بعد كله، تقول: خرج المهيد كله أجمع لاستقبال الرئيس، ويؤتى وبجمعاه، بعد كلها، تقول: خرجت

<sup>(</sup>١) تمرب كلا وكلنا : إمراب المنهى أن أضيا إلى الضمير مشمل : كلاها وكلناها ... وتمريان إهراب المتصور أن أضيا إلى الظاهر مثل : كلا الرجلين فائم ، وكلنا الجنتين ...

<sup>(</sup>٢) كلا : مقدول مقدم لأذ كر ، وكلا وما بعده معاوف ، موصلا : حالي .

<sup>(</sup>٣) أيضاً : مفعول معالق لجذوف ، كبيكل : حلل من فاهله ، البراقع مفعول به لاستمارا ، من هم : حال ناعله كذاك ، بشل : حال ثالثة ، الناقلة : مغيله المه به

الكلية كلها جمعاه، ودباجمعين، بعد كلهم، مثل: نجم الطلاب كلهم ألجمعون، و د يجمع ، بعد كلهن، مثل: نجمت الفتيات كابن جمع وقد استعملت العرب. أجمع وجمعاء وأجمعون في النوكيد مستقلة غير مسبوقة بكل وفر وصها، تقول: جاء الجيش أجمع ، والقبيلة جمعاه، والرجال أجمعون ، وجاءت المنساء جمع ، فني تلك الأمثلة جاء التوكيد بأجمع وفروعها دون كل وفروعها .

ورعم قُوم أن ذلك قليل، ومنه قول الشاعر:

ا ليننى كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَمًا فصلى الزَّلناه حَوْلاً أكما إذَّ الله عَوْلاً أكما إذَا بَكَيْتُ مَثْلِكِي أَجْمَا<sup>(1)</sup>

وقد أشار ابن مالك إلى أن د أجمع ، رفروعها نأتى بعد . كل، وفروعها ، وقد تستعمل بدون دكل ، فقال :

وَبُهِدَ كُلُّ أَكَّدُوا بِأَجْمَا جَمَّاءٍ، أَجَمِينَ ، ثم جُمَّع وَدُونَ كُلِّ قَدْ يَجِي. أَجَمُ جُمَّاءٍ، أَجَمَينَ ، ثم جُمَّع

<sup>(</sup>۱) لقاهد: و الدهرائكي اجماع حديث أكد بأجما دون أن يستها و كله » وهناك هاهد آخر سيأن وهو و حولا أكتما » حيث أكد السكرة وهي و حولا » المناهضة وة

اللغة : الزلفاء : اسم امرأة . وهو في الأصل مأخوذ هن الزاف وهو صفر الأنف واستواء الأثرنية -

زالمنى بـ يتنفى أن يكون رضينا نحمه ﴿ الرافاه ﴾ وكايا بكى تقبله أربعا وعندالم. سيظل يبكى الدهر كله .

الإمراب با با حرف نداء و « هرضنا » صدة لسبى و جملة وتحملني الزلماه » صفة ثانية واكتما « توكيد لحول » وأربها ؛ ملمول مطلق أى تقبيلا أربعاً وجملة إذا ظلت للخ اشرط محذوف أى : أن حصل ما تمنيته استمروت في البكاء .

## هل تثني أجمع وجمعاء؟ :

لا يجوز تثنية أجمع وجمعا. هنـــد البصريين ، فلا تقول : أجمعان وجمعاوان ، ويجوز هند الكونيين .

وعلى ذلك فيؤ كـــد المثنى بالنفس أو الدين ، وبكلا وكلتا فقط ، ولا يؤكد بأجمع و جمعاء فلاتقول عند البصريين : سافر الطالبـان أجمعان وسافرت الطالبتان جمعاوان ، إستفناء بكلا وكلتا غنهما ، ويجوز ذلك عند الكوفين .

قال اسمالك مثيراً إلى عدم استعمال أجمع وجمعاء في المثنى والاستغناء عنهما وبكلا وكلتا :

وَاغْنِ بِكِلْتًا فِي مُثَلِّى وَكِلاً عَنْ وَزْنِ فَمُثلاً أَفِيلاً

# أوكيد النكرة :

اختلف النحويون في توكيد النكرة:

فأما البصريون : فيمنعون توكيد التكرة مطلقا ، سواء أفاد توكيدها أم لم يفد ، وذلك لأن ألفاظ التوكيد كلهامعارف . فلانؤكد التكرة يمعرفة .

وأما المكرفيون:فيجيزون ثوكيد التكرة، إن أفادة، وذلك بشرطين: أن تكون النكرة محدودة (٢٠)، مثل يوم، وليلة، وأسبوع، وشهر، وسنة وهام، وحول. وأن يكون التوكيد بالفساظ الإحاطة والهمول وكسكل، وجميع، ويمنمون توكيد التكرة في حالتين: إذا لم تعد، بأن كانت التسكرة

<sup>(</sup>١) تقدم هذا البيت عن موضه لربط الحديث بعضه مع بعض ،

<sup>(</sup>٧) النكرة المدودة هي الموضوعة لمدة لها إبتداء وانتهاء كأسبوع ، وههر . والموضوعة المنسدار معين مثل : درهم .

غير محدودة :كرقت ، وزمن ، وحين ، ولحظة . أو كان التوكيد بغير ألفاظ الشمول ، كالنفس ، والمين ، وعلىذلك القول عند...دهم : صمت شهراً كله ، واعتكفت أسبوعاً كله ، لأن الشكرة محدودة .

ولا تقول : صمت زمنا كله ، لأن النكرة غير محدودة ، كما لا تقول : صمت شهراً عينه ولأن التوكيد بغير لفظ الشمول ، .

واستدل الكوفيون على جواز نوكيد النكرة انحدودة بقول الشاعر: \* تحملني ال<sup>و</sup>لقاء عو<sup>ا</sup>لا أكيما<sup>00</sup> \*

#### ويقول الآخر :

إِنَّا إِذَا خُسُلَاقُنَا تَقَلَقَا قَدْ صَرَّتَ البَّكُوَةُ يُومًا أَجْعَا<sup>(؟)</sup> فقد أكد . يومًا ، وهو فكرة محدده بأجمعا .

وقد أشار ابن مالك إلى منع البصريين لتوكيد النكرة مطلقا: وإجازة الكوفيين لها إن أفاد التوكيد ، فقال :

وَإِنْ يُفِدْ تَوْ كِيد مَنْكُورُ تُعِيل وَعَن نُحَاة البَمْرَةِ المَنْع شمل

توكند الضمير المتصل « توكيرًا معنوياً » بالنفس أو العين أو غيرهما :

إذا أكد الضمير المرفوع «بالنفس أو العين»: وجب توكيده أولاً بالضمير المنفصل ومثل: قرموا أنتم أنفسكم أو أعيشكم، ولايجوز: قوموا

<sup>(</sup>١) الشاهد : توكيد النكرة ﴿ حولا ﴾ بأ كتما ، على رأى المكونيين .

<sup>(</sup>٧) الشاهد: توكيد و يوما ، النبكرة بأجما على رأى الكونيين لأن النكرة محدودة ، و التقمع ، التحراق ، والحطاف ، حديدة معوجة في جانبى البسكرة ، وصرت ، صوتت ، والبسكرة : ما يستني عابها وهي بكرة البر ، والمهنى ؛ قدصوتت بسكرة البرة يوما كاملا لاحتباجنا إلى الماء .

أنفسكم (٤) ، أو قوموا أهينكم .

فإن كان التوكيد بنير النفس أو المين ، لم بازم الثوكيد بالعنمير المنفصل فتقول : قوموا كلكم ، أو قوموا أنتم كلكم ، وطلاب المهدد نجمحوا كلهم أو تجمحوا أنهم أو تجمحوا م كلهم وإذا كان الصنمير ألوكد غير مرفوع بأن كان منصوبا أو مجرورا ، فلا يارم توكيده أبينا بالضمير المنفصل ، سواء أكان التوكيد بالنفس والمين ، أم بغيرهما . فنقول : كافأتهم أو كلكم ، وأعجبت بكم أنفسكم أو كلكم ، بدون فعدل ، وإن شئت فصلت ، فقلت : كافأتهم ألتم أتضمكم أو كلكم ، وأعجبت بكم أنفسكم أو كلكم ، وأعجبت بكم أنفسكم أو كلكم ، وأعجبت بكم أنفسكم أو كلكم ،

ويتلخص: أنك إذا أكدت الصمير يجب توكيده أولا عدمير منفصل في صورة واحدة ، وهيأن يكون المؤكد ضميرا منفصلا مراوعا ، والتأكيد بالنفس أو بالعين ، وبجوز في ثلاث صور .

وقد أشار إلى ذلك ابن ما لك ، فقال :

إِنْ كُنُوَ كُلِد الضَّسِيدِ الْمُتَصَلِّ النَّفْسِ وَالسَّيْنِ فَبَعَدَ الْمُنْفَصَلِ عَيْبَ ُ ذَا الرَّفْمُ وَأَكْدُوا بِمَا سِوَاهُمَ وَالْقَيْسِـــد لَنْ يلازماً؟

<sup>(</sup>١) إنحما وجب الفصل بالفسير المنصل خونا من اللبس في بعض الواضع كأن القول : هند ذهبت تحسها أو هينها ، فيحتمل أن نفمها أو عينها ذهبت ، فإذا قات : هند ذهبت هي ندمها ، زال عنذا الاحتال ، فأرجبوا الفسل في الباب كله .

<sup>(</sup>٣) وإن تؤكد : شرط وفد له · فيمد المناصل : الغاه واقعة في جواب الشرط. وبعد مقمول محذوف أى : أكد بهما بعد ، ذا الرفع : مفعول عنيت .

# التوكيد اللفظى

التوكيد اللفظى : وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به ، ويكون فى الاسم والفمل والحرف والجلة ، فئال توكيد الاسم ، قوله تعالى : دكلالؤة دكت الأرض دكا دكا ، ، ومثال توكيد الفمل : سافر سافر محمد ، وقول الشاه :

فَأَيْنَ إِلَى أَبِنَ النبِياءُ بَيَنَاتِي أَنَاكَ أَنَاكَ اللاَّحِفُونَ اخْبِسِ احْبِسِ<sup>(1)</sup>

ویکون فی الجبرف مثل : لا لا تسکذیی ، وفی الجلة مثل : إن العرب منتصرون ، إن العرب منتصرون ، وقول الله تعالی : د کلاسیعلون • ثم کلاسیعلون » •

وقد أشار ابن مالك إلى تعريف التوكيد اللفظى ، فقال : وَمَا مِينَ التَّبُورُكِيد أَنْفَلِي يَجْمِي مُمَا مِينَ التَّبُورُكِيد أَنْفَلِي يَجْمِي مُمكّرًا كُفُولْكَ : ادْرُجِي ادْرُجِي

<sup>(</sup>١) الإمراب : ( تأین ) مجرورة بإلى عدونة دلت ملیها الذكورة وهو خبر مقدم ، وإلى أین : توكید، النجاة : مبتدا مؤخر ، وقوله ( بیناق ) متعلق به ، وإناك الثاني توكید للائول . واللاحقون : فاعل الأولى ، رجمة ( أحیمى ) الثانیة مؤكدة للائولى .

واللمني : إلى أى مكان أسرع بيناتي وقد أدركن اللاحتون من الأعداء .

والشاهد في قوله: (اناك أثناك ) وأحيس أحيس ، فإنه كرو الأولى بعينه وهو من التوكيد/الفظى •

<sup>(</sup>٢) ما : اسم موصول مبتدأ أغظى : خبر لبندأ محذوف والجلة صلة ، يجيء : خبر ﴿ مَا ﴾ مَن التوكيد ؛ حال من الصبر المستر في الفظي •

<sup>(</sup> ٣ \_ توضيح النحو - ج \$ )

## توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظياً :

يؤكد الضمير المتصل بضمير متصل ، أو بضمير منفصل ، فإذا أكدالضمير المتصل بضمير متصل مثله ، فلابد أن يعاد مع التوكيد ماتصل بالمؤكد، مثل: ضجيت منك منك ، وأعجيت بك بك . ولاتقول بكك ، وكذا تقول : سمعت سمعت كلامك ، إذا أريد توكيد الضمير المتصل لملرفوع في « سمعت ، ،

قال ابن مالك في توكيد المتصل توكيدا لفظيا وشرطه :

وَلاَ تُمَّد لَنْظَ ضَيِيرٍ مُنْصِل إلا مَعَ النَّفظ الذِي بِدِ وُصِل

# يؤكد بالمنفصل كل ضمير متصل:

وإذا أكد الضمير المتصل بضمير منفضل ، فيجوز أن يؤكد بالمنفصل
 المرفوع كل ضمير متصل ، مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجروراً ، تقول : نجحت أنت ، وكافاتك أنت ، وأحجب بك أنت .

قال ابن مالك مشيرا إلى نوكيدالمتصل بالمنفصل المرفوع توكيدا لفظياً: وَمُشْيِرِ الرَّائِعِ الذِي نَدُ انْفَصَلِ أَكَّد بِدِكُلُّ ضَبِيرِ اتَّصَلُ<sup>(1)</sup>

أما إذا أريد توكيد الضمير المنفصل توكيسدا لفظيا فيكون بتكريره فقط تقول : أنت أنت محب للخير ، وإيماك إياك الغرور .

# توكيد الحرف :

ا - إن كان الحرف جوابيا ، مثل : نهم ، ولا ، ويلى ، وجير ، وأجل ،
 فتو كيده يكون يشكر بره فقط ، تقول لمن قال لك : هل جثت المهد ؟ نهم
 نهم ، أو لالا ، أو أجل أجل ، أو بل يلي .

٢ - وإن كان الحرف فير جوابى ، فلا بد عند توكيده ، أن يعاد مع
 الحرف المؤكد ماانصل بالمؤكد ، تحر : إن العاقل إن العاقل من عرف قدر

<sup>(</sup>١) هذا البيت قد تقدم عن موضعه لربط الحديث.

نفسه . ولا يجوز : إن إن العاقل ، وتقـــــول فى الدار الدار زيد ، بإعادة ما انصل بالمؤكد ، ولا يجوز:فى فى الدار زيد .

قال ابن مالك مشيراً إلى توكيد الحرف بتكرره إن كان جو ابياً وبإهادة ما اتصل به إن كان غير جو ابى :

كَذَا الْمُرُوفَ غَيْرِ مَا تَعَمَّلًا بِهِ جَوَابٍ كَنَمُ ۚ وَكَبَلَ (') وبعد أن انتهنا من التوكيد اللفظي . أعود فأوجوه لك .

#### الخلاصة :

 ١ سـ التوكيد اللفظى: إعادة اللفظ الآول ، ويكون في الاسم ، والفعل والمروف والجلة .

و توكيد العنمير المتصل : إن كان بضمير متصل مثله ، ولابد أن
يعاد مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد ، وإن كان بضمير منفصل . فالضمير
المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل .

وتوكيد الصمير المنفصل: يكون بتكريره فقط، مثل: أنت أنت الله.

وتوكيد الحرف : إن كان جو ابيا فتكريره فقط ، مثل : نعم نعم ،
 وإن كان غير جو ابي فلابد أن يعاد معه ما اتصل بالمؤكد .

 <sup>(</sup>١) كذا : خبر مقدم ، الحروف : مبتدأ مؤخر ، غير : بالرفع نست الحروف ،
 و بالنصب أداة استثناء ، كنم : خبر ابتدأ محذوف .

#### أسئلة على التركيد

عرف التوكيد المعنوى ، واذكر الفرض منه وبين ألفاظه المشهورة
 وبين ما يؤكد بها . وشرط التوكيد بها مع التمثيل .

ب قد يؤتي بمد ألفاظ التركيد الدالة على الصمول ، بألفاظا أخرى .
 فسا هى تلك الألفاظ ، وما فاتدتها ؟ وهل يصح التوكيد بها منفردة ؟ وضح ذلك مع التثيل .

٣ ــ وضح آراء النحاة في لوكيد النكرة وبين دليل كل مع الترجيح
 الما تراه .

ع. يؤكد العندير توكيدا معدريا بالنفس والدين وبذيرهما . في بجب الفصل بهن العندير وما يؤكده بعندير منفصل ؟ ومني بجوز؟ مشمل لما نفول .
 لما نفول .

 حرف التوكيد اللفظى، وبين كيف يؤكد الضمير المتصل توكيدا لفظيا، موضحا شرط توكيده بالمتصل، وشرط توكيد الحرف هير الجرابي وهل يصح أن يؤكد الضمير المتصل بعنمير رفع منفصل ؟ وضح ذلك بالأنشلة.

#### النطيف

وهو قسمان :

٧ ــ وعطف النسق .

ر ــ عطف البيان .

عطف البيان

إأشلة:

به جانس عر .
 به جانس عر .
 به جانس عر .
 به جانس عر .

۱ - نجح محد أخوك • ٣ - باصديق عليا •

### التوضيح :

هذه أمثلة لعطف البيان: فالدى تحته خطة وهود أخوك، عمر، طيار، سعيد، بهاء جامدا وموضحاً لما قبله، أى : حطف بيان، موافق لمها قبله ف الإعراب وفيره، وكل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كان، لكن المكالين الآخيرين يصوران لنا مسألتين يمتنع فيهما البدلية لآن البدل على نية تكرار العامل، وأبن لو كررت العامل وأدخلته على التابع في المثالين لايموزه فعلا في المثال:

ب \_ ياصديق علياً : علياً ، تابع للنادى للبنى ، يعرب عطف بيان منصوب على على المنادى ، و يمتنع أن يكون بدلا ، الإلجائز كروت العامل فقلت : بإعلياء لا يجوز ، الآنه منصوب والمنادى الماترد العام بينى على العام ، وق المنال .

إذا المسكرم العنيف سبد يمتنع أن يكزن ذسعيد بربدلا ، الآتك لو قلت.
 أذ المسكرم سميد، و الإجوز ، الآن المقترن بألو الإيضاف و إلا إلى ما فيه أل و وسعيد ليس فيه أل .

و يعد هذا التوضيح ، إليك حديثالبيان : تعريفه ، وحكه ، ومُك يمتنع فيه أن يكون بدلا .

#### القامسدة:

## عطف البيان :

تعريفه : هو التابع ، الجامد ، المقبه المعنة فى توضيع متبوعه ، وحدم استقلاله، مثل: نجع عمد أشوك ، فأشوك : موضع لحمد ، ومثل : أقسم بالله أبو حفص حمر ، فسر : موضع لابى حفص .

وفى التعريف قيود تميز بين البيان وبقية التوابع د فالجامد ، قيد يخرج الصفة . النت ، فالصفة ، لا تكون إلا مشتقة أو مؤولة بالمشتق .

وقولتا : وفى توضيح متبوعه ، قيد ، يخرج التوكيد وعطف النسق . لانهما لم يقصد منهما توضيح المتبوع ، وأما قيد رصم الاستقلال ، فيخرج البدل لآن البدل على فية الاستقلال .

وقد أشار ابن مالك إلى تقسيم العلف إلى نسق، وبيان، وتعريف السان، فقال:

التطنُّ إِمَّا ذُو بَيَانَ أَوْ نَسَق وَالنَّرَضِ الآنَ بَيَانُ مَا سُبَق فَذُو البَّيَانَ كَابِحْ شِبْهِ السُّفَةَ حَقِيقَةُ النَّمَادِ بِهِ مُسْكَشِفَةُ (٢) مرافقة صلف البيان شيرهة :

ولما كان عطف البيان يشبه الندن فى توطيح متبوعه إن كان معرفة ؛ أو تخصيصه إن كان تسكرة ، لوم فيه موافقته لمتبوعه فى أربعة من عشرة، كالنعت الحقيق، فيوافقه في: واحد من كل من :

(١) العلف : يمن العلوف : مبتدا ، أما : حرف تفعيل ، قو: : خر مبتسفا ، ا النرض : مبتدا ، بيان « خبر » دفو البيان تابع ، مبتدا ومشاف إليه وخبر . . . ا. ٩ ـ أوجه الإعراب: الرفع والنصب والجر .

٧ ـ والإفراد والتثنية والجم .

٣ ـ التذكير والتأنيث .

ع ـ التعريف والتنكير .

هل يكون عطف البيان ومتبوعه نكرتين؟

ذهب أكثر النحو بين : إلى امتناع كرنءطف البيان ومتبو هه نـكر تهين، محتجين، بأن البيان كاسمهميين والنـكرة مجهولة فلا تبين غيرها .

وذهب السكوفيون وجماعة منهم ابن مالك : إلى جواز ذلك ، فيكوقان مشكرين ، كا يكوتان معرفين .

واحتجوا بورود ذلك بكائرة ، كقوله تعالى : « يوقد من شجرة مباركة زيتراة ، وقوله تعالى : « ويستى من ما مسلم يد ، ، فويتونة حطف بيان الهجرة ، وهما نكرتان ، وصديد : عطف بيان لمناه ، وهما نكرتان، وهذا الرأى هو الراجع (<sup>10</sup> .

وقد أشار ابن مالك إلى حكم البيان وأنه كالنمت يوافق متيوعه فيأربعة من عشرة ثم رجح بحيثه ومتبوعه فكرتين . فقال :

 <sup>(</sup>١) وكأن هذا هو الراجع لوجوده في السام ، ولأن ما احتج به أكثر المحريق.
 ﴿ في المنم » مردود، بأن السكرة قد تسكون مبينة للسكرة أخرى .

واسوق إليك الآن أم مواسع عطف البيان لتعرفها وهي :

١ ــ اللقب بعد الاسم ، مثل طه حسين ، ومصطنى الرائس ، وحسين المقاد .

إلاسم بعد السكنية ، مثل : أبو حفس عمر ، أم كاثوم حفصة .
 إلى بال بعد اسم الإشارة ، مثل : هذا الطالب ، وقاف الفتاة .

ر. ع يه الموصوف بعد العقارة مثل عبياه الناجع محود .

ه ـ التفسير بعد المفسر ۽ مثل : اتيموا ما أمرتسكم به : أنْ اعبدوا الله وُحله٪

فَاوَّلِينَهُ مِنْ وِفَاق الأَوَّل مامِنْ وِفَاق الأَوَّلُ النَّفْت وَلَى فَقَدْ بَهُوفات مُفَكَّرُ بَن كَا بَهُوَات مُسَرَّفِين<sup>(1)</sup>

# مايصلح من عطف البيان البدلية ومالا يصلح :

كل ماصح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا ، مثل : نجح محد أخوك ، وأكرمت أبا عبدالله محدا ، واستثنى ابن مالك مسألتين يتمين فهما أن يكون التابع عطف بيان ، ويمتنع أن يكون بدلا ، وهما :

الآولى: أن يكون التابع مفردا معرفة منصوبا ، والمتبوع منادى مبنيا على العنم . مثل : ياصديق طليا ، فيتمين أن يكون (عليا ) عطف بيان و تمتنع البدلية ، لأن البدل على ئية تكرار العامل ، ولو كررت العامل ، فقلت: ياعليا لاينموز ، لآنه منصوب ، و (يا) تقتضى بناء الإفراده، ومثله: ياغلام يعمر، ق. (يعمر ) يبان لا يدل لإمتناع أن تقول : يا يعمر بالنصب ، لآنه منادى مفرد بجب بناؤه .

التلفية : أن يكون التابع خاليا من (أل) والمثيوع وبأل ، وقد أضيف إليه صفة وبأل ، تحو : أنه الملكزي الصيف مسيد ، فيتمين أن يكون سعيد حطف بهان ، ولا يحوز أن يكون بعدلا من الصيف . لأندالب ل على نية للكراد العمل ، ولو كردت العامل فقلت : أنا الملكزم سعيد ، لا يجوز الآن الصفة إذا كانت بأل الاتعاف إلا إلى مافية أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل .

ومثل هذا أيضاً قواك : أنا التنازب الرجل زيد، فـ دريد، بيان لايدل، وقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) أولينه : نمل أص مؤكد والحاء ملمول. أقال بمومة بم السهم موصول مقمول علن المراينه ،

أنا ابنُ النَّارك البكريِّ بشر عليه الطيرُ ترقبُهُ وقوعا(١)

ف , بشر ، عطف بیان ، ولا یصح أن یکون بدلا من ، البیکری ، إذ لایصح أن یکون التقدیر : أنا ابن التارك بشر ، لما تقدم ، ، و إن كان الفراه والفارسی قد جوز أن یکون ، بشر ،بدلا من البیکری، ومذهبهماغیر مرضور. وقد أشار ابن مالك إلى أن ماصلح أن یکون بیانا یصلح أن یکون بدلا

وَصَالِمًا لِبَدَائِيسِهِ يُرَى فَى غَيْدِ نَحُوهُ الْعَلَامِ يَشْمُرًا وَنَحُو بَشْرِ تَابِعِ البَسَكُوىَ " وَلَيْسَ أَنْ بِبِعَلَ بَالرَضِيُّ<sup>(٢)</sup> وهو يشير بالبيت. الآخير إلى أول الشاعر السابقر ، كما يشير إلى أن إعراب ويشر، فهه بدل: هو مذهب غير مرضى .

وبعد أن انتبينا من عطف البيان، إليك الموجز :

إلا في مسألتين ، فقال :

(١) الإمراب: ﴿ أَنَا أَنِي ﴾ مبتدأ وضر ( النارك) مضاف إليه ، ثم إن كان من الذك يمض الجمل والنصر، الموقع الذي وقع مشاف إليه والنصر، المدين المناف إليه والناس جمل المناف إليه و مشد إلى مصاول واحد وهو المضاف إليه و وتسكون جملة ( عليه العلم ) حال من (بشم) الذي هو هطف بيان من البسكرى وجملة ( ترقبه ) حال من العلم ( وقوعا) حال من الشمير في ترقبه )

والمنى : أنّ الشاعر ( المراو بن سعيد القصمى ) ينتخر بأنّ جده كاد ضرب بشما السكرى وثرك النظر الطيور موئه لنأكل منه.

والشامد : ف قوله ( بشر ) فإنه يتبيدان يكون عافسيان من البسكرى ويمشم أن مكون بدلا .

(٣) صالحا يرمنسول ثان ليرى ، ونائب العاطر يرى هو النمول الأول ، يافلام : غلام منادى مبنى على الضم ، يعمرا : عطف بيان لنلام حلى الحل ، تابع : بالجراست ليص يروبالنصب حال ، وليمى أن يبدل : أن وما بعدها في تأويل مصدر اسم ليسى، يلغرض : خبرها على لريادة اليام .

#### الخلاصة

۱ حطف البيان هو التابع ، الجامد ، الموضح لمتبوعه أو المخصص له والفرق بيته و بين النمت أنه جامد ، والنمت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق ، والقرق بينه و بين التوكيد والنسق ، أنه موضع ، وهما لا يوضحان المتبوع ، وبينه و بين البدل : أنه غير مستقل ، والبدل مستقل ، لأنه على نية تكرار العامل .

برأفق البيان متبوعه في أربه...ة من عشرة مثل النعت الحقيق ،
 كا تقدم .

٣ ـ كل ما صلح أن يكون بيانا صلح أن يكون بدلا إلا مسألتين :

الأولى : أن يكون التابع مفردا متصوبا ، والمنادي مبنيا ، مشـــل: يا مديق طبا .

والنانية : أن يكون التابع خاليا من (أل) والمتبوع مقترنا بأل ومضافاً إلى صفة بأل ، مثل: أبا المكرم الصيف سعيد .

#### عطف النسق

مطلف النسق : هو التابع المتوسط بينهوبين متبوعه أحد سروف العطف مثل : جاء محدوعلى ، وأحصص بالرد والثناء من صدق .

( فالتابع ) حنس فىالتعريف ؛ يشمل حميع التوابع ، وقولنا : المشوسط بينه ، قيد عفرج بقية التوابع ، ويميز النسق عنها .

وقد أشار ابن مالك إلى تعريف النسق فقال :

كَالَمِ بحميد أف مُقيم عَمَانُ النَّمَق

كَأَخْصُص بُورُدُّ وَتُنْسَاء مَنْ صَدَقَ(١)

<sup>(</sup>١) قال : خبر مقدم ، هطف النبق : مبندا مؤخرا ، كأخسص : حبر ليتدا عدوف ، من اسم موصول مفدول به لأخسس .

#### حروف العطف وتقسيمها :

وحروف العلف تسعة ، وهي: الواو،والفاء ، وحتى، وأم ، وأم ، وأو ، وبل ، و ــ لـكن ــ وتنقسم هذه الحروف قسمين :

أحدهما : ما يقتضى التسريك المطلق : فى اللفظ والمعنى وأى : التشريك فى الإهراب والحسكم > وهى ستة : الواو ، مثل : جا. مجد وعلى ، وثم، مثل : فالإهراب والحسكم > وهى ستة : الواو ، مثل : حبد رحتى ، مثل : قدم الحيجاج حتى المشاة ، وأم ، مثل : أسعاد عندك أم أحد . وأو ، مثل : حصر خالد أو بكر . وتسكون وأم ، وأو ، التشريك المعلق إذا لم يفيدا الإضراب وإلا كانتا التشريك فى الفظ . فقط .

الثانى: ما يقتضى النشريك فى اللفظ فقط، أى الإعراب فقط دون الحكم، وهى ثلاثة دبل، و دلا، ودلكن، تقول: ماحضر محدبل خلف، وحض الاستاذ لا الطلبة، ولا تسكرم الكسلان لسكن الجتهدد؛

وقد أشار ابن مالك إلى تقسيم حروف العطف إلى ما يتتضى التشريك المطلق زما يتتخبى التشريك فى اللفظ فقط ، فقال :

فَالتَمْلُفُ مُثْلِلَقًا بِوَ اوِ ثُمَّ فَا حَتَّى أَمْ أَوْ كَنْيِكَ صِدْق وَوَفَا وَأَنْبِتُ لَكُنْ طَلَاً ك وَأَنْبِيتُ لَنْظًا فَعَسْبُ بَلِ وَلاَ لَكِنْ كُمْ يَبُدُ امْرُوْ لَكِنْ طَلاً ۖ

<sup>(</sup>۱) ( لمسكن ــ وبل ) كل منهما يتع بعد النفي والنهى ــ ويثبت الثان ما انتقءن الأول و و لا » تقم بعد الإيجاب وتنفي عن ما بعدها مائبت لما تبلها .

<sup>(</sup>ع) الدماف : مبتدا مطالعا حال من البندا على داى سيويه ، او من الشمير في الحير وهو بواو : على رأى من الشمير في الحير وهو بواو : على رأى من يجيز تقديم الحال على عاملها ، كذبك : السكاف جارة لتول عونوف ، فيك : خبر مقدم ، صدق : مبتدا مؤخر ، المطا : عبير ، خسب : الله و زائدة لزبين المنظ ، حسب : مبتدا ، صبى على الشم ، والخبر محدوف ، أى : خبيك ذاك ، كل طاحل أنيت : السكن : حرف عطف ، طلا : معاوف على واصرف المالا ، وله البقرة الوحدية .

#### معاتى حروف العطف

#### ١ - الواو :

وهى لمطلق الجمع بين المتماطنين ، فلا تفيد الترتيب عند البصريين ، فإذا قلت : سافر الجندى والقائد ، دل ذلك على اجتماعهما في نسبة السفر إليهما ، واحتمل أن يكون القائد سافر بعد الجندى ، أو قبله ، أو معه، وإنما يتبين ذلك بالقريئة ، كأن تقول : سافر الجندى والقائد بعده ، أو القائد قمله أو معه .

ولان الواو لمطلق الجمع ولا تفيد النرتيب، صح أن يعطف بها اللاحق (أى : المتآخر) والسابق وللصاحب، ويدل على ذلك ما ورد فى الفرآن التكريم.

فن عطفها. اللاحق، قوله تعالى: دولفد أرسلنا نوحســــا وإبراهيم ء فإبراهيم متأخر « لاحق، في الحسكم ،

ومن عطفها السابق قوله تصالى. دُ دَكَادَلُكُ يُوحِى ۚ إِنَّيَكِ وَإِلَى اللَّذِينَ مَنَ قَبْلُكُ اللَّهُ ، فالدَّيْنِ مِن قَبْلُهُ أُسبق منه .

و من عطفه المنصاحب قراق تعالى : « فأجيناه وأصحاب السفينة والمحاب السفينة والمحاب . السفينة معطوف على الحاء عطف مصاحب .

ويرى السكوفيون : أن الواوتفيد الترتيب أي تسكون لعطف لذا أخو .. فقط . وذلك مردود بما سبق ، وبقوله تعالى : « إن هى إلا سجائتنا الدنيسا نموت وأعيا ، فقد عطف جا المتقدم وهو تحيا<sup>وع .</sup> .

<sup>. ﴿ ( )</sup> يَكْمَا فَى كَلْتُمَا عَرْبَيِ لَسَكَانَ فَلِكَ اعْتَدَاءُمَنَ السَكَتَادُ بِالْهِسْيُومَ، يَتَهَكُرونهم طار اد سياتهم الحدثيا ، وهى قبل الموت :

#### ما تختص به الواو :

وتنتص الواو من بين حروف العطف: بأنها تعطف اسماعل اسم لا يكتنى الكلام به دأى بالاسم المعطوف عليه، وذلك إذا كان الحدكم لا يقوم إلا يمتعدد، كالاختصام والمجادلة، والتشارك والتقابل، تقول: اختصم عجد وملى، ولو قلت: اختصم عجد فقط، لم يجز، لأن الاختصام من المعاني التي لا تقوم إلا باثنين فصاعداً، ومثل ذلك: تجادل مجمد وعلى، وتشارك بكر وخالد، واصطف أحد ويحي، ولا يجوز أن تعطف في هذه المواضع بالفاء أو بغيرها، فلا تقول: اختصم عجد فعلى أو ثم على (").

وقد أشار ابن مالك إلى أن الواو لمطلق الجرع، وأنها تختص بعطف امم هل اسر لا يكنفى يه، فقال:

فاعْدان بوار لاحِقاً أو تابقا في الْحَسَكُم أوْ مُصَاحِباً مُوَالقا وَاخْسُمُم أَوْ مُصَاحِباً مُوَالقا وَاخْسُمُم بِها عَطْنَ الدِي لا يُنْنَى

مَنْبُ وَمُهُ كَاصْطُفٌ لَمْ اللَّهِ وَابْنَى (٣)

### ۲۰۲ ــ العام، وثم:

الغاء ؛ للترتيب والتعقيب<sup>(١)</sup> ، كقواك : حضر الأستاذ فالطلاب ،

<sup>(</sup>١) وتخنص الواد أيضا (كما تقدم) بأنها تعطف النموت المثقرة معاجبًاع منموتها مثل : جاء الطالبان الهذب والسكربم .

وسيأتى انها تختص ايضا : بمطف عامل تسد حذف ويق مدوله مثل : عامنها تنا وماه .

<sup>(</sup>٧) لاحقا : مقمول أعطف • مفعف ؛ مفمول اختمس ، لاينني متبوعه : الجُفَّة من الفعل والفاعل صلة المدى ، هذا : فاعل ، وأيني : ممطوف عليه .

 <sup>(</sup>٣) لترتيب تأخر المعطرف عن المعلوف عليه ، والتعليب اتصال المعلموف
 المعلوف عليه .

فتفيد الفاء حضور الأستاذ أولا ، وحضور الطلاب بعده مباشرة ، ومنه قوله تمالى : د أماثه فأقيره . .

وثم : للترتيب والتراخى ، أى المهمة والانفصال ، . تقول: دخلت المعهد ثم تخرجت منه ، ومنه قوله تمالى : « و الله خلقكم من تراب ثم من نطقة ، «

#### ما تختص به الفاء :

تختص الفاء بأنها تعطف على الصلة مالايصح أن يكون صلة ، لحلوه من العائد ، تقول : الذين يتجمعون ، فيفرح الصديق ، أخوتك ، فجملة يفرح الصديق ، لا تصع أن تسكون صلة لحلوها من العنمير الرابط ، وقد عطفت بالفاء على يتجمعون ، وهي صلة .

وكذلك تقول: الذي يطير فينضب زيد الدياب() فجملة ويغضب زيده لاتصح أن تبكرن صلة لخلوها من الرابط، وقد عطفت على جملة يعابيروهي صلة، وكان المطف بالفاء فقط.

و إنما اختصت الفاء بهذا ، لأنها قدل على السهبية فيستذي بها على الرابط .

و لذلك لو أثبيت في هذا الموضع مكان الفاء بالواو، أوثم ، أو غيرهما لايجموز، فلا يصح أن تقول: الذي يطير وينضب زيد دأرثم ينضب زيد الذباب، لحاو الجملة من الرابط، ولسكن لو قلت: الذي يطير وينضب منه زيد الذباب، يصح لوجود العنمير الرابط.

إِ قَالَ ابْنِ مَالَكَ مَشْيِرًا إِلَى مَعْنِي الفَّاءِ وَثُمَّ ، وَإِلَّى مَا تَخْفَضُ بِهِ الفَّاء

وَالْفَاهُ قِاتَرْنَيْبِ بِاتَّمَسَالُ وَثُمَّ قِاتَرْتِيْبِ بِالْفَمِسَالُ وَثُمَّ قِاتَرْتِيْبِ بِالْفَمِسَالُ وَالْمُعْنِينِ الْفَاقِينِ الْمُنْفِقِ أَنَّهُ السَّلَة

 <sup>(</sup>١) إعراب هذا المثال (الذى) مبتدأ (يطير) علة (فينف زيد) جملة ممطونة على يطير بالثاء (الدياخ) خبر المبتدأ.

وبعمد أنت عرفت ما تختص به الواو وحدها عن حروف العلف، وما تختص به الفاء، فاعلم أن الواو والفاء مماً يشتركان في الاختصاص بأشياء سباتي ذكرها في موضعها(<sup>17)</sup>

#### ٤ ــ حتى : معناها ، وشرط العطف بها :

معناعاً : الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية فى الزيادة أو النقص بالنسبة للمعطوف عليه ، وشروط المعلف بها ثلاثة :

أولهًا : أنَّ يَكُونَ الْمُطُوفِ اسْمًا ، لا فَعَلا ، ولا جَمَّة .

ثانها : أن يمكون المعطوف بمضا حقيقيا من الممطوف عليه ، أو شهيها بالبعض ، فالبعض بأن يمكون :

(1) جزءاً من المعطوف عليه نحو: قرأت الكتاب حتى الصفحة الأخيرة، وقواك: أكلت السمكة حتى رأسها .

(ب) أو فرداً من جمع ، مثل : نجمح الطلبة حتى مشام .

(ج) أو نوعا من جنس ، تحو : أعجبني النفاح حتى المصري .

والشبيه بالبعض ، فى شدة انساله بالمعطوف عليه ، مثل : أعجبتنى الفتاة حتر حدثها ،

ثالثها: أن يكون المعطوف غاية في:

( أ ) زيادة حسية ، مثل: لم يبخل الكريم بالمال حتى الآلاف ، أومعنو ية مثل : مات الناس حتى الآنيياء .

<sup>(</sup>١) لولا مراعاة ترتيب ( الألفية ) لذكرت لك تفصيلا مانختص به الوان والغاء هنا هن غيرها ، وأذكر لك الآن ( إجبالا ) أنها بختصان :

<sup>. (</sup>١) يجوار حذفهما مع ممعلوفهما الدليل . (ب) وجواز حذف المعلوف عليه بهما ، وسأني التفصيل .

(ب) أو فى نقص حسى ، مثل : حبس البخيل ماله ختى أله رهم ، أو معنوى
 مثل : تقدم طيك الطلاب حتى الأغبيا .

وقد أشار ابن مالك إلى حتى وشروط العطب بها فقال :

َ بَمْضًا مَنَّى الْمُطْفُ عَلَى كُلَّ وَلاَ يَكُونُ إِلاَ هَايَةَ الذِي تَلاَ<sup>(1)</sup>

## ه - أم:

وهي قسيان: متصلة ، ومنقطعة . وأم . المنصلة (وهي الماطقة). هي المسبوقة بهمزة النسوية . أو المسبوقة بهمزة استفهام يطلب بها ، ويأم التعيين (أي : همزة مفنية عن «أي » الاستفهامية).

وعلامة المتصلة المسبوقة بهمزة التسرية (٧) أن تقع بين جملتين قبلهما معا همزة التسوية ، وكلنا الجللتين وولة يمصدر ، فهما جلتان فى تأويل مفردين مثل : السؤال مذلة سواء أكان المسئول قريبا أم كان بميشاً ، والتقدير : سواء كوته قريبا وكونه بعيدا ، وأم : هنا يمين الواو ، ومثل: سواء على أقمت أم قمدت ، وقوله تعالى : (سواء علينا أجزهنا أم صهرنا) ، وقوله : (سواء طهم أألفرتهم أم المتنفرهم) (٩٠٠ .

والمسبوقة بهمزة التعيين ، مثل : أعمك مسافر أم أخوك؟ أي : أيهما مسافر؟ ومنه قول تعالى : ( أأتتم أشد خلقاً أم السهاء بناها )('')

<sup>(</sup>١) بعضا : مقمول مقدم لاعطف ، مجتى : متملق بأعطف ، غاية : خبر يكون .

 <sup>(</sup>٧) سميت همزة اللسوية لوتوعها بمسد لعظة وسواه » وهبهها مثل: لا أبالي »
 ولا أدرى ، وغير كما يدل على أن الجلتين الوانستين بمدها متماويتان في الحسكم .

 <sup>(</sup>٣) وإمراب هذا المثال كالآنى: (سواه) خبر مندم ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم )
 الجنة الأدلى مؤولة عصدر مبتدأ مؤخر ، والثاثية معطوفة على الأولى ، والتقديم سواء عليهم الآنذار وعدمه ، وأم : يعنى الوار ، وإحراب الآية الأولى كالثانية .

 <sup>(</sup>٤) والفرق بين « أم » المتصلة المديرقة جرزة الدوية ، والمدبوقة جرزة التديين
 ما يأأن :

#### حذف الهمزة قبل وأم المتصلة ء :

ويجوز حذف همزة التسوية والاستفهام قبل دأم ، إن علم أمرها ولم يوقع حذفها في لبس ، وتكون دأم، متصلة ، كاكانت قبل الحذف ، فمثال حذف همزة التسوية : سواء على الشريف راقبه الناس أم لم يراقبوه ، فلن ترتكب إنما ، والأصل : أراقبه الناس ، فحذفت الهمزة ، ومن ذلك قراءة ابن عيصن: (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) بإسقاط الهمزة من أأفذرتهم. ومثال حذف همزة الاستفهام قول الشاعر :

المسرُك ماأدرى قان كُنت دراً الله بستيع رَمَيْنَ الجُنْرِ أَمْ بِشَكَانَ أَى: أَبِسِع أَم بُهَانَ ، لَخَلَفَ عَرَة الاستفهام ، العلم بها .

وقد أشار ابن مالك إلى د أم ، المتصلة و نوعيها وأنها عاطفة ، فقال: وأم بها أعطف إثر همزة النسوية أو همزة عن لفظ اى مغتيدً<sup>(1)</sup> .

ُمُمُ أَشَارَ إِلَىٰ حَذَفَ الْهُمَرَةَ بِشُوعِيهَا قِبِلَ (أَمَ ) إِنْ أَمَنَ اللَّهِسَ فِقَالَ : وَرُبِّنا أَسْتُعَلَّتُ الْمُمَرَّةَ إِنْ كَانَ خَفَا اللَّهُنِي بِحَذْفِهَا أَمِن ۖ

(أم) المنقطعة:

وهى التى لم تسبق بهمزة النسوية ، أو حمزة النميين ﴿ أَى : الحُمزة المُغنية حن أَى ﴾ •

إ ... أن السكلام مع الأولى لامجتاج إلى جـــواب ، لأن الدي ممها ليس على علاق الثانة .

٧ - أن السكلام مع أولى قابل التصديق والتكذيب ، مخلاف الثانية -

٣ ــ أن الجلتين مع الاولى في تأويل مصدوين ، مخلاف الثانية .

(٣) ربما ; رب : حرف تقايل و ما » زائدة ، الهمزة : نائب فاعل أسقطت ، إن كان شرط ونمله ، خفا : اسم كان ، أمن : خبرها .

( \$ \_ توضيح النحو \_ ج \$ )

وسميت منقطعة ، لوقوعها بين جملتين مستقلتين ، وتغيد الإضراب مثل ( يل) نحو : ( ذلك الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه).

وكقول الأعرابي، حين رأى أشباحا ظنها إبلائم عدل (أى: أضرب) عن رأيه إلى رأى آخر، وهو أنها شاة، فقال: إنها لإبل أم شاة؟ أى: بل أهى شاة (٢٠) و لا بدمن تقدير مبتدأ بحذوف عنا، لأن (أم) المنقطمة لا تدخل إلا على جملة.

ولعاك أدركت الآن الفرق بين ( أم) المتصلة و المنقطعة(٢٠). وقد أشار ابن مالك إلى ( أم) المنقطعة وأنها للاضراب (كبل) فقال: وَإِنْهِاً مَ وَيَسْنِى بَلْ وَقَتْ إِنْ نَكُ مِنَّا قُيدْتُ بِهِ خَلَتْ

# ٣ - (أو) ومعانيها:

لـ (أو) معان كثيرة على حسب ما براد منها ، فتستعمل:

١ - التخيير ، مثل : إذا أتممت دراستك الثانوية فادخل كلية الطب أو
 الشريعة ، وكقولك : خذ من مالي درهما أو دينارا .

لا باحة ، مثل: تمتح بالشتاء في أسو إن أو حلو إن ، وكقو لك :
 جالس الحسن أو ابن سيرين .

والفرق بين الإباحة والتخيير : أن الإباحة لاتمنع الجمع بين المتعاطفين، والتخير بمده .

 <sup>(</sup>١) وهى هنا تفيد مع الإضراب الاستفهام الحتيق .

 <sup>(</sup>۲) وأثم الهروق بينهما ، أن التصف عاطة علاف المنقطة فليمت عاطقة بلحرف ابتداء ، والمنقطمة تقع بين جملتين دائمًا علاف المتصة ، وأن الجلتين مع المتصة في أ تأويل مصدرين ( مفردين ) محلاف المنقطمة ، فالجلتان مستلمتان .

والتقسيم ، مثل (1) : الـكلمة اسم ، أو فعل ، أو حرف .

وللابهام ، مثل : حضر على أو خالد ، إذا كنت تعلم الحاصر معهما ،
 ولسكن تريد الإبهام على السامع ، وكقوله تعالى : ( و إنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) .

 والشك ، مثل : حضر على أو خالد؟ إذا كنت شاكا في الحاضر منهما ، ومثله : مكت في البيت ثلاثين دقيقة أو أربعين .

٣ ـ وللاضراب ، كقول الشاعر:

٧ وقد تستعمل د أو ، أيضا يمعنى الواو ، إذا أمن اللبس ، مثل جلست
 بين صاحب الدار أو ابنه ، أى : وأبنه ، وكفول الشاعر :

 <sup>(</sup>١) هذا المنف وما بسده لايتوتف على وتوع ﴿ أو ﴾ بسد طلب أو خبر ، وفى الإباحة والتخيير : تتم بسد طلب ، وفى غير ذلك تتم بشد الحبر .

<sup>(</sup>٧) قائل هذا جرار يستبطف هشام بن عبد اللك .

والإعراب : « ما » اسم استفهام مبتدأ « ودًا » اسم موصول بحض الذي فر المبتدأ وجمة ورى» حق والمائد عدوف أى : تراه ويحتمل أن « ماذا » كلها اسم استفهام في محل نصب مفمول مقدم الذي « أو » حرف عطف بمنى بل « لولا » حرف امتناع لوجود « رجاؤك » مبتدأ ، والحبر محدوف

والمنى : ما الذى تراه فى شأن حيال قد صفت بهم السكترتهم فلا أعسلم عديم إلا بعداد ، وهذا مبالنة من الشاعر ، ثم قال : كان عددهم تمانين بل زاد على ذلك تمانية ولولا الإحسان منك لقتلتهم ولم أبق واحدا .

والشاهد : في قوله أو زادوا أمانية ، فإنأو هنا للاضراب ، بمنى : بل .

جَاءَ الخلافَة أو كانت له قَدْرًا ﴿ كَمَا أَنَى رَبُّهُ مُوسَى هَلَى قَدَر <sup>(١)</sup> أى : وكانت له قدرا ، ف. أو ، بمعنى الواو .

وقد أشار ابن مالك إلى معانى . أو ، الستة في بيت ، فقال :

خَيِّرُ أَجْ فَمَّ يَأْوْ وَأَبِهِــــم وَاشْكُكُ وَإِضْرَابِ بِهِا أَيْضًا نِي تم أشار إلى أَنها تأتى بمعنى و الواو ، فقال :

وَرُبُّما مَا قَبِت أَلْوَاو إِذَا لَمْ يَلْفِ ذُو النَّمَاقِ قِلْسِ مُنْذَا

# دإماء المسبوقة بمثلها :

• إما ، المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده . أو ، فتكون التخيير مثل : خد من مالى إما الحسن وإما مالى إما الحسن وإما أي الدياحة ، مثل : جالس إما الحسن وإما أين سيرين ، والتقسيم ، مثل : السكلمة إما أسم وإما فعل وإما حلى وإما ألم الله المسلم يعلم الحاضر أو للابهام ، مثل : حضر إما على وإما خالد ، فإن كان المشكلم يعلم الحاضر منهما وبريد الإبهام على السامع كانت ، الدبهام ، وإن شاكا في الحاضر كانت ، المداك ، .

ولا تـكون « إما ، للاضراب أو يمعنى الواو ، وليست، إما ،هذه عاطفة على الراجح ، بدليل دخول الواو العاطفة عليها ، وحرف العطف لا يدخل على حرف للعطف .

<sup>(</sup>١) قاله جريد من قصيدة عدم فيها عمر بن عبد المزيز .

والإعراب: د و ، عاطفة جملة على جملة وهى هنا يمنى الواو (كا أتى ) لدكاف حرف جار وما مصدرية وما بمدها مقدر بحسور مجرور بالسكاف وهو صفة لمسدر محذوف أى : جاء عجيثا كإتبان موسى ، وقوله على قدر : متماقى بأنى .

والشاهَد : قوله : أو كانت ، حيث استعملت فيه ﴿ أُو ﴾ بَعْنَى الواو .

<sup>(</sup>٧) إما : حرف تفشيل ٥ درها : مقمول به ٥ وإما ديتارا : ممطوف على درها يواو المعلف .

وقد أشار ابن مالك إلى أن . إما ، الثانية كأو ، فى ممظم معانيها، فقال: وَمِثْلُ (أو) فى القَصْدِ إِمَّا الشَّانِيَةَ فى تَحَوِّْ : إِمَّا ذِي وَإِمَّا الشَّانِيَّةِ

# ٧ ــ لكن :

وتسكون عاطفة بشرط: أن تقع بعد انى أو نهى 40 فتال الذي : ماصبحت الحتاش لسكن الأمين ، ومثال النهى : لاتضرب المظلوم لسكن الظالم ، وهى تفيد : تقرير الحسكم لما قبلها ، وإثبات نقيضه لمسا بعدها ، فقد أفادت لسكن فى المثالين تقرير الذي والنهى ، وإثبات نقيضهما لما بعدهما .

#### : X - V

حرف عطف تفيد تني الحسكم عن المطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه ، مثل : يفوز الشجاع لا الجبان ، وتكون د لا ، عاطفة : بشرط : أن يكون السكلام قبلهاموجبا ، أى : مثبتا، لامنفيا ، مثل : حضرعلى لاأخومويدخل، في الموجب هنا : الأمر ، مثل : أضرب المظلوم لا الظالم ، والنداء ، مثل: اتق لقة يا ابن الكرام لا اللثام (٧٠ .

ولا يعطف بـ د لا ، بعد النثى ، فلا تقول : ماحضر خالد لا عمرو ، كا لايعطف بلكن بعد الإثبات ، فلا تقول : حضر خالد لكن عمرو .

<sup>(</sup>۱) ويشترط كمذك أن يكون المطوف جا مفردا ، وألا تنترن بالواو ، فاو فقد شهرط لم تسكن عاطفة بل ابتدائية : كان تقع بعد جملة ، مثل : ماقطفت الزهر لسكن ا ثر ، او تفترن بالواو مثل : وما ظلمناهم ولسكن كانوا هم الظلميني أو تقع بعد إيجاب مثل : تسكثر الفواكم شتاء ولسكن يكثر العنب صيفا .

<sup>(</sup>٧) واغترط كذلك أن يكون المطوف مفردا لا جملة وإلا يكون صفة ولاخبرا وإلا خرجت عن السطف ووجب تكرارها ، مثل « أنها بقرة لا فارض ولا يكر » ومثل : محد لاغاعر ولا كانب ، كا يشترط إلا يصدق أحد متناطعها على الآخر ، فلا تقول : مدحت رجلا لا عليا ،

وقد أشار ابن مالك إلى العطف بـ د لكن ، و ، لا ، وشرطه فقال : وَأَوَّلُ لَكِينَ نَفْيًا أَوْ جَيْمًا وَلاَ ﴿ فِينَاء أَوْ أَمْرًا أَوْ إِفْبَانًا كَلاَ

# ه – ( یل ) و معناها :

وتكون عاطفة بشرط دخولها على مفرد ، وتقع : بعد كلام موجب «أي : مثبت ، وبعدكلام منتى .

ا فان وقعت بمدكلام موجب أو أمر: أفادت الإضراب ، أى : الإضراب عن الآول كالمسكوت عنه ، بلا حكم مثل : أعددت الرسالة بل القصيدة ، ومثل : ساعــــد المحتاج بل الشعيف .

 وإن وقعت بعد فني أو نهى ، كانت مثل دلكن، في أنها تقررحكم مافبلها وتثبت تقيضه لما بعدها ، مثل : ما أسات مظاوما بل ظالما .

ولا تصاحب الآحق بل العاقل ، فقد أفادت و بل ، تقرير النني والنهى الصابقين وإثبات تقيضهما لما بعدهما .

وقد أشار ابن مالك إلى أن د بل ، يعـــــد النني والنهى ، تسكون كلكن فقال:8

بَلَ كَلَكِن بَعْدَ مَصْعُوبِهَا كَمْ أَكُنْ فَى مَرْبَعِ بَلَ كَيها والمراد: أنها كلكن بعد مصحوبها « النق والنبى ، والربسع : المسكان. الذي ينزل فيه القوم دمن الربيع ، والنبها : الصحراء .

ِثَمَ إَشَادِ إِلَى أَمَا بِعَدِ الإِثْبَاتِ والآمرِ تَسْكُونَ لِلاَصْرَابِ ، فقال : وَانْقُلُ بِهَا هِتَّانَ حُسَكُمَ الأَوْلِ ﴿ فَا اَعْلِيرِ النَّفَيْتِ وَالأَمْرِ الْبَلِي

#### النطف على الضمير

إلى العطف على الضمير المرفوع، متصلا أو منفصلا:

( ا ) إذا عطف على الضمير المرفوع المتصل ، بارزا كان أو مستترا ، وجب الفصل بهنه وبين ماعطف عليه بشيء ، ويكثر الفصل بالضمير المنفصل تحد قوله تعالى : (لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين) فآباؤكم معطوف على الضمير المتصل المرفوع في ، كنتم ، وقد فصل بيتهما د بأنتم ه .

ويجوز الفصل بشىء آخر كالمفعول به ، مثل : أكرمتك وزيد . ونحو قوله تعالى : ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح ) فن صلح معطوف على الراو فى يدخلونها وصح ذلك الفصل بالمفعول به وهو دها ، من يدخلونها : وكالفصل بد د لا ، مثل : ( ما أشركنا ولا آباؤنا ) فآباؤنا معطوف على دناه وجاز ذلك الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا .

والضمير المرفوع المستنر كالبارز المتصل ، لابد من الفصل ، نحو : قوله تعالى : (أسكن أنت وزوجك الجنة) فدوجك معلموف على الضمير المستنر فى أسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو دأنت ، •

والمنفصل يعرب توكيدا لغظيا .

وقد ورد العلف على الصنهير المتصل المرفوع بلا فصل ، فى الشعر كثيراً ، وفى النثر قليلا ، ومو ضعيف عند البصريين ، فر\_ وروده في الشعر ، قوله :

قلت إذ أقبلت وَزُهْرٌ نَهَادَى كَنِمَاجِ الفَلَا تَسَفَّنَ بَرَمُلاً (٢٥) فقد عطف درنس ، على العندير المستتر في دأفبلت ، بدون فصل .

(١) هذا البيت لسر بن أبي ديمة . والإعراب : (إذ) ظرف لتلت وظهل أقبلت ضير يمود إلى الهبوبة . زهر مسطوف عليه، وهو بضم الزاى جسمزهراء والراجيات ومن وروده قی النثر ، ماحکاه سیبویه من بعض العرب . دمررت. برجل سواء والعدم ، برفع العــدم عطفا على الضمير المستنر فی سواء ، لا نه مؤول بمشتق ، أي مستو ، وليس بينهما فاصل .

(ب) وأما العطف على الضمير المرفوع المنفصل، فلا يحتاج إلى فصل ختل: محمد مانجم إلا هو وعالد .

#### ٢ -- العطف على الضمير المتصوب:

والعطف على الضمير المنصوب متصلاً أو منفصلاً .. لايحتاج أيضاً إلى " الحسل، فثال المعلف على المنصوب المتصل : كافأتسكم والجنهدين، ومثال العطف على المنصوب المنفصل : ما أكرمت إلا إياك وخالداً .

يتلخص: أن الذي يحتاج إلى فصل عند العطف عليسه هسسو الصدير المرفوع المتصل فقط وأما المرفوع المنفصل أوالمنصوب مطلقا فلا يحتاجان. إلى فصل

وتقد أشار ابن مالك إلى وجوب الفصل فى العطف على المتصل المرفوع. هون غيرته ، وبين نوع الفصل فقال :

قَانَ فَنَى ضَيِدَ رَفِعَ مُقَعِلِ عَلَمْتُ فَاشِيلِ الضَّيْرِ النَّنَمِلِ أَوْ فَاصِلِ مَا قَالِا فَعَلَ بَرِدِ فَ النَّظْمِ فَاهِياً وضَعَه المُتَقَدِ

 النساء البيض ( وتهادى ) بمنى: تتيمتر أصله تنهادى فحذف منه اثناه و فاهله سمير يعود إلى زهر ( كنماج ) حال من الضمير فى تنهادى ( الفسلا ) الصحراء مضاف إليه بر وقوله : ( تلمعانى ) جملة حال من نماج اللهلا .

والمنى : قلت إذ أنبلت الحبيبة مع تسوة كاؤهر تنبختر وتنابل كنماج الصحرار فح الرمل •

: والشاهد : ( وزهر ) حبث عطف على النسير السنتر الرفوع في وأقبلت بم بدون فعمل ه

### ٣ ــ العطف على الضمير المجرور :

فى العطف على الضمير المجرور مذهبان : أحدهما : مذهب جمهور النحويين وهو أنه لايعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ، سواء أكان حرفا أم اسما ، مثل : . فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها، ومثل : . قالو! تعبد إلهك وإله آبائك ، .

والثانى : مذهب الكوفيين ومعهم ابن مالك، وهو : أن إهادة الجار ليس بلازم ، لورود السياع ، نظا و نثرا ، بالعطف على الصمير المجرور بدون إعادة الحافض ، فن النثر ، قرامة حمزة وابن عباس : ، وانقوا الله المذى تساملون به والارحام ، بحر ، الأرحام ، عطفا على الها، في ، به ،دون إهادة الباء ،

ومن الشعر قول الشاعر :

ظليوم قَدْ بِتَّ شَهْجُونَا وَتَشْتُشْنَا ﴿ فَانَعِبُ فَا بِكَ وَالْآيَامِ مِن عِبِ (') بجر . الآيام ، عطفا فى السكاف المجرور بالباء بدون فصل .

والراجح : رأى السكوفيين وابن مالك لوجود السباع والصوأهسسد التي تؤيدهم .

وقد أشار ابن مالك إلى العطف على الجمرور ، وإلى المذهبين فيه ، وأنه لايلزم عنده إعادة الحافس فقال :

والشاهد: ﴿ قَمَا بِكَ وَالْآيَامَ ﴾ حيث معلنت الآيام على السكاف المجرورة بالباء بدون إعادة الجار ه

<sup>(1)</sup> الإعراب: ( بَت ) من أنمال النواسخ وجلة ( تهجوناً ) خبر بت واتساء اسمها ، وتشتمنا معطوف على «تهجوناً » وقوله (فاذهب) إلى ، جواب شرط محذوق أى ؛ فإن نملت ذلك فأذهب فإنه ليس ذلك عجبيا من مثلك ومن مشمل تالك الآيام ( فما بك ) الماء النمليل وبك غبر مقدم والآيام معطوف على السكاف المجرورة بالباء ( من حجب ) من زائدة وعجب مبتدأ مؤخر ،

وَعَوْدُ خَافِض قدى عَمَّنْ فَلَى ضَبِير خفض لازمًا قَدْ جُملا وَلَيْسَ عِنْدِي لازمًا إِذْ نَدُ أَتَى فَ النَّقَلَم وَالنَّثر الصَّحِيح مثبتا الحذف في المطف

حذى المعطوف مع الفاء أو الواو ، وحذف المعطوف عليه بهما . تختص العاء والواو . عن باق حروف العطف ، مما يأتي :

(1) يجوز حذفهما مع معطوفهما لدليل . فمثل حذف الفاء مع المعطوف قوله تمالى : « فن كان منــكم مريعناً أو على سغى فعدة من أيام أخر برأى: فأفعل ، فعليه بحدة ، فقد حذف المعطوف « أفعار ، مع الفاء .

ومثال حذف الواو مع المعطوف : أفقنت الغريق وما كان بين الموت إلا ثوان . أي : وما كان بين الموت وبيئه ، وأيضا قولهم : راكب الثاقة طليحان<sup>(1)</sup> . أي : راكب الثاقة والثاقة طليحان ، أي : ضعيفان ، فحذف المعطوف مع الواو .

(ب) ويجوز حذف المعلوف عليه د بالواو والفاء للدلالة عليه ، فثاله: مع الواو قوالك : وبك وأهلا وسهلا ، جوابا لمن قال لك : مرحبا ، أي : ومرحما بكوأهلا وسهلا .

ومثاله مع الفاء قوله تعالى : « أفلم تىكن آبائى تنلى طبيسكم ، والنقسسدير كما قال الزمخشرى : ألم تأتسكم آبائى فلم تىكن تنلى عليسكم ، فحذف المعطوف. عايه ، وهو ألم تأنسكم .

# مانختص به الواو (وحدها):

وتنفرد الوار من بين حروف العطف بجواز عطفها عا، لا قد حلف. وبنى معموله ، ومن ذلك قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) يدل على الحذف تثنية الحبر : إذ لاعتبر بالثني عن مفرد .

إذا ما الفانيات بَرَزْنَ يَوْماً وَزَجَّجْنَ الْمُواجِبَ وَالْمُيُونَا<sup>(1)</sup> أي : وكحلن الميونا : فالميونا ، مقمول به لفعل محذوف وهو ، كحلن، والفعل المحذوف معطوف على زججن .

وقد سبق أن الواو تختص بمواضع أخرى(٧) ، مع الفاء .

وقد أشار ابن مالك إلى حذف المعطوف مع الفاء والواو ، وإلى انفراد الراو بحذف العامل . المعلوف ، فقال :

# وَحَدْفُ مَثْبُومِ بَدَا هُمَا اسْتَبِح وَعَطَفَكَ النِّفْلَ عَلَى النَّمَل يَصِع

 (١) الغانية : المرأة السنفنية بجالهاعن الرينة ، وترجيج الحجاب هو : ترتباسه مأخذ رشي الشمر منه حتى بصعر منحنا كالقوس

والإعراب : « النائيات » فاهل أندل محذوف يتسيره المذكورة ، وقوله (والسيدنا) الواد طاطة المامل محذوف على ثوله ، وزجيعن : والسيون متسول الذلك العامل الحذوف وهو كمايد .

والشاهد : ﴿ وَالسَّوْنَا ﴾ فإنَّ الوار عطلت عاملاً محدَّوْنَا بِنَيْ مَمَّوَّةُ وَفَلِكُ مختص بِها من بين حروفُ العطف .

(٧) و يحتص الواو أيضا : بأنها تعلف اسما طى اسم لايكتنى به . مثل : الحبيم زيد وحمرو ، وبأنها تعلف النبوت المثفرقة ، وقد سيق ذلك ويحتص الفاء بأنها تبعلف على المسلة عالا يصلح أن يكون صلة ، كما سيق .

# عطف الفمل على الفعل:

يعطف الفعل على انفسل ، بشرط إتحاد زمانيهما ، سواء اتخذ فوحاهما مثل : أجاهد فى سبيل الله وأدافع عن الوطن ، فأجاهد وأدافع معذارعان ، أم اختلفاء مثل قوله تعالى : «يقدم قومه يوم الفيامة فأوردهم النار » دفأورد» ماض عطف على المضارع « بقدم » .

# عطف الفعل على أسم بشبهه ، و بالعكس:

ويحوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل : كاسم الفاعل ، واسم المفعول، والصفة المشبهة، مثل قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا أقمه ، فقد عطف الفعل ، « افرضوا ، على اسم الفاعل « لمصدقين » .

كات أيمشيها يَعْضِ كَاتِر يَقْعِيد فِي السُوكُمِ الْجَارُ (١)

<sup>(</sup>١) الإعراب: يوما ظرف لألني ، ويبير في موضع المممول الثاني لآلني لانه يمنى وجدته والهماء المدمول الأول « ومجر » اسم فاهل معطوف على يبير ، وكان القياس أن يقول : ومجريا ، ولسكنه جرى على لغة من مجدّف ياء المنقوس مع النصب ، وعطاء: اسم مصدر مقمول مجر وجملة ( يستحق المابر ) صفة لمطاء .

والممنى : يبير : أى يهاك عدوه ، والمبابر : مايسر عليا النهر كالسنينة يتحسول : خوجدت المدوح فى وقت من الاوقات بهاك الادهاء ، ويجرى المطايا التي لسكترتها تستحق أن تحمل فى المراكب .

والشاهد : في توق ببير وجر · حيث عطف الاسم المشبه للدل وبجر »على الفعل ( يبير ) •

<sup>(</sup>r) الإعراب: « بات » من أخوات كان واسمها ضير مستنر وجملة(سيشيها)=

وقد أشار ابن مالك إلى عطف الاسم على الفعل وحكمه ، فقال : وَاعْطَفَ قَلَى اسْم شِبْه وَمُل فِعلاً ﴿ وَعَـكُما اسْتَقَسَل تَجِدْهُ سَهْلا وبعد أن انتهنا من معلّف النسق ، إليك الموجز :

#### الخلاصة:

١ - عطف النسق : هو النابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحــــد
 حروف المطف .

وحروف العالمات تنقسم قسمين :

- (١) ما يقتصي التشريك في اللفظ. والمعني وهي ستة .
  - (٢) وما يقتصى التشريك في اللفظ. وهي ثلاثة :
    - ٣ ــ ومعانى حروف العطف كالآتى:

د الواو ، لمطلق الجمع ولا تغید الترتیب \_ وقول الکوفیین إنها تفید
 الترتیب مردود بالسها ع .

و . الفاء ، للترتبيب والتعقيب و . تم ، للترتبب والتراخي .

و تختص الواو منها :

- (1) أنها تعطف اسما على اسم لا يكتنى الـكلام به .
  - (٢) وأنها تعطف عاملا حذف وبق معموله .

في موضع نصب خرها ( بسفب ) الباء متعلقة بعشبها ، « بائر > صفة لنحب ويتصد
 صفة ثانية ، ( جائر ) صفة ثالثة معطوفة على يقصد « في أسوق » متعلق بيقصد .

الدى : يشبها يعلمها أى : من الشاء وفى رواية أخرى ينشيها : يالنهن المجمة عمنى ينطبها . والعضب : السيف : وبائر : قاطع وهو يصف كربما بأنه بادر فى ذبيج إلج المسوقة .

والشاهد : في قوله : يقصد د وجائر ، حيث عطف الاسم الشبه النمل (جائر) على الفط (يقصد) . ٣ ــ وأنها تعطف النعوث والمتفرقة .

و تختص الفاء : بأنها تعطف على الصلة مالا يصلح أن يكون صلة .

وتشاترك الفاء والواو، بأنهما يختصان: بحذفهما في معطوفهما للدليل ، وبحذف المعطوفعليه بهما .

و د أو ، تأتى لمسدة معان : منها د التخيير أو الإباحة ، ومنها ــ الشك أو الإبهام : وثأتى أو د التقسيم : أو للاضراب ــ ويمعنى الواو ، .

و إما ، الثانية المسبوقة بمثلها مثل د أو ، في معانيها .

ويشترط للعطف و بلكن ، أن تسبق بنني أو نهى -

و دحتى، شروط العطف بها ثلاثة ؛ أن يكون المعطوف اسما لا فملا ولا جملة أن يكون بعضا أو شبيها بالبعض ، وأن يكون غاية فى زيادة أو نقص .

و دأم ، قسمان : متصلة ، ومنقطعة ، فالمتصلة هى المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة التسوية أو بهمزة الاستفهام ( المغنية عرب أى ) ، والمنقطعة هى النى لم تسبق بهمزة الاستفهام ( المغنية عن أى ) ، والمتصلة حاطفة بخلاف المنقطعة .

وأما د بل ، فهى عاطفة بشرط أن يكون المعهاوف مفرداً ثم إن سبقت بإيجاب أو أمركانت د للاضراب ، بمعنى بل ، وإن سبقت بننى أونهى كانت يمعنى لسكن ، أى للاستدراك .

و دلا ، يعطف بها شرط : إفراد معطوفيها ، وأن تسبــــق بإيجاب أو نداء .

٤ - العطف على الصمير ، إن كان الصمير مرفرعا متصلا فيشترط فى العطف عليه ( الفصل بشيء) وجوبا ، وإن كان منفصلا ، أو متصلامتصوبا فلا يشترط شيء ، بل يجوز الفصل وعدمه ، وفى العطف على المج ور ، رأمان:

عدف المعطوف مع الفاء والواو، ويحذف المعطوف عليه بهما،
 وشرط الحذف فى كل وجود الدليل.

٣ - يعطف الفعل على الفعل ، و يعطف الاسم على الفعل وبالمسكس ،
 يشرط أن يكون الاسم شيها بالفعل .

## أسئلة على التوكيد

١ -- عرف عطف البيان، وأفرق بينه وبين النعت ، وهل يقع عطف البيان ومتبوعه أسكرتين ؟ أذكر آراء العلماء ذلك وأدلتهم ورجع ما تنحتاره ثم بين متى يمتنع عطف البيان أن يعرب بدلا، مع التمثيل .

 ٢ - عوف عطف النسق، وبين فوعى حروف العطف وشرط العطف يحتى، ولكن . ثم اذكر نوعى أم المتصلة وضابطكل نوع والفرق بينهما، ثم بين الفرق بين أم المتصلة والمنقطعة .

 بين ما تختص به كل من الواو والفاء ، منفردة ، وما تختص به الفاء والو او معاً .

٤ ــ لم استشهد النحويون بقول الشاعر : قلت إذا أقبلت وزهر تهادى. ٦ وما شرط العطف على ضمير الرفع المتصل ، وكيف يعطف على ضميرى النصب والجر المتصلين ، ثم وضح آراء النحاة فى العطف على الضمير المجرور ، وأدلتهم . مرجحا ما تختاره .

ه ـ ما شرط عطف الفعل على الاسم ، والاسم على الفعل؟ ومتى يجوز
 حذف المعلوف عليه ؟ ومتى تحذف الأداة مع المعلوف؟مثل لمما تقول.

## السيدل

#### الأمثلة :

١ ــ عدل الخليفة عن .

٧ - اتسعت الحضارة في زمن ابن الرشيد المأمون .

## التوضيح :

هذا المثالان لتوضيح البدل وتمييزه عن بقية التوابع ، فتى الممال الأول إذا قلت : «عدل الحليفة ، كازهذا الكلام تاما ، ولكن السامع يشعر بنقص فيه ويتسامل : من الحليفة ؟ أبو بكر هو ؟ أم عمر ، أم على ؟

فإذا قلت : عـدل الحليفة عمر ، زال النقص لأن . عمر ، هو المقصود بالحسكم..

وكذلك فى المثال الثانى، إذ قلت : ابن الرشيد ، تساءل السامع من هو ابن الرشيد؟ أيكون الآمين ، أم المأمون؟

فإذا قلت: و ابن الرشيدالمأمون ، زالالتقص وكان المأمون هو المقصود بالحسكم . وإذاً فسكل من وعر ، و و المأمون ، فى المثالين مقصود بالحسكم ، وهما : بدلكل من كل ، وهناك أنواع أخرى : كبدل البمض ، والاشتهال ، والبدل المباين ، ولمالك بالتفصيل تعريف البدل ، وأقسامه وأحكامه .

#### القاعدة :

تعريف البدل: هو التابع المقصود بالحدكم بلا واسطة . ونمنى بالواسطة حرف العطف . .

د فالتابع يشمل جميع النوابع ، وقولنا : المقصود بالحبكم، ثيد يخرج اللهمت ، والنوكيد وعلف البيان ، فليست مقصودة بالحبكم ، وإنما هي مكملة للقصود بالحسك<sup>(1)</sup>، وقولنا : بلا واسطة ) : يخرج عطف النسق، فقد يكون منه المقصود بالحسكم ، مثل سافر محمد بل خالد ، ولسكن بواسطة حرف العطف .

وقد أشار ابن مالك إلى تعريف البدل فقال :

النَّامِعُ المَقْتُ ود بِالْحُسَمَ بِلاَ وَاسِ عَلَةٍ هُوَ الْسَمَّى بَدَلاً أَنسَام البدل: أَنسَام البدل:

والمشهور من أقسام البدل أربعة :

الأول: بدلكل من كل ، ويسمى: البدل المطابق، وهو بدل الشيءمن شيء مساوله في المعنى ، مثل : و اهدفا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، فصراط الثانية بدل كل من الأولى ، ومثل : عدل الحليفة عر و وزره خالد ، بدل كل من الحليفة ، و و خالد ، بدل كل من الحامة الثاني : بدل بعض من كل ، وهو بدل الجزء من كله، سواه أكان الجورة أصغر من باقى الأجراه أم أكير أم مساويا ، مثل : قرأت القصة ثلثها أو أصفر من باقى الأجراه أم أكير أم مساويا ، مثل : قرأت القصة ثلثها أو نصفها ، ومثله ، قديد البد .

الثالث: بدل الاشتهال . وهو يدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه مثل: أحجبني الاستاذ طبسه ، والفتاة أخلاقها، ومثله : سرق الطالب كتابه، وأهرف حقة ، ويشتريط في بدل البعض والاشتهال أن يشتملك منهملعلي ضمير بربعلة بالمبدل منه ، ملفوظ كما تقدم ، أو مقدر مثل . و وقد على الناس حج البيت من استطاع ، أي : منهم ، ومثل ( قتل أصحاب الاخدود النار ) دأى : فيه » .

 <sup>(</sup>١) فالنعث مكل ، أنه موضع أو عصم ، كذلك البيان ، وأما النوكيد فإنه مقرر المتبوع برنع الاحتال عنه .

<sup>(</sup> ہ ۔ توشیع التعو ۔ ج ٤ )

الرابع: البدل المباين للبيثل منه ، وهو على وجوه:

(۱) بدل الاضراب. (۲) وبدل الغلط. (۲) وبدل النسيان.

١ - بدل الإضراب: ، ويسمى بدل البداء (١٠) ، وضابطه : أن يكون المبدل منه والبدل مقصودين قصداً صحيحاً ، مثل : سافرت في قطار سيارة ، فقد قصد المتسكلم القطار ثم اضرب عنه إلى السيارة ، وكقولك : أكلت خبراً لحا ، فقد قصدت الآخبار بأنك أكلت خبراً ، ثم بدا لك أن تخير بأنك ، أكلت خبراً . ثم بدا لك أن تخير بأنك ، أكلت خبراً . ثم بدا لك أن تخير بأنك ، أكلت خبا أبينا .

٣ بدل الغلط (٧٠ ) و صنا بعله: أن يكون المتكلم قصدالثاني فقط «البدل» لمكن غلط لسانه فقد كر الآول ، المبدل منه ، ، مثل . تجمع سبمة من الطلاب تسمة ، فإنك أردت أن تقول : تجمع تسمة , فسبق لسائك إلى سبمة ، ومثله قولك : رأيت رأيت رجلا حماراً ، قصدت الحمار فسبق لسائك إلى الرجل .

٣ ب بدل النسيان ، وضابطه: أن يكون لملتكلم قصد الآول دالمبدل منه . فسيانا ، ثم ظهر أه فساد قصده فذكر الثانى دالبدل ، مثل : صليت أمس المصر الظهر في الحديقة ، إذا كنت قد قصدت أن الذي صليته المصر ثم تبين الى الحقيقة ، وأنك صليت الظهر ، فالظهر بدل فسيان من المصر .

وقولك: خد تبلا مدى ، فالمثال صالح البدل المباين بأقسامه الثلاثة ، فإن قسدت الثان فقط ، وغلط لسائك في قسدت الأول قسدت الثان فقط ، وغلط لسائل إلى الأول د فعلط ، وإن قسدت الأول نسيانا ، وتبين لك فساد القسسد د فنسيان ، .

<sup>(1)</sup> البداء: الظهور ، وسمى بذلك لأن النسكام بدله ذكره بعد ذكر الأول قصدا .

 <sup>(</sup>٣) أى: بدل شهره ذكر غلطا ، فالفلط والنسيان ليسا فى البدل نفسه ، بل فى
 البدل منه ، والدوق بينهما : أن الفلط : يتعلق باللسبان ، والنسبان : يشملق بالجنان .

وقد أشار ابن مالك إلى أنسام البدل الأربعة فقال :

مُطَابِقًا أَوْ بَهْضًا أَوْ مَا يَشْتَعَمَلُ مَلَيْهِ كِنَانِي أَوْ كَمْظُوفِ بِبَلُ وَوَا لَاضُرَابِ آمُزُ إِنْ تَصْدَا صِلِ مَنْكِ وَدُونَ قَصْدِ عَلَط بِهِ شُلب

وأنت ترى أنه لم يذكر بدل النسيان ، ثم مثل لآقسام البدل نقال : كَرُوهُ خَالِدًا كَوَّئِسُسُهُ الْيَدَا ﴿ وَاعْرِفُ حَقَّهُ وَخُذْ بُهُلاً مُدَى

( فخالد ) بدل کل ، ( والید) بدل بعض و (حقه) بدل اشتمال ، و(مدی) بدل مباین باقسامه .

## إبدال الظاهر من الضمير:

يبدل ألاسم الظاهر من الظاهر كالآمثلة المتقدمة .

ويبدل الظاهر من ضمير الغائب بدون شرط ، مثل ترقبت الأصياف الخسة فأقبلوا أربعة منهم . فاربعة بدل من واو الجناعة ، ومثله زره خالداً .

و يبدل الظاهر من صمير الحاضر (المتمكلم أو المخاطب) بشرط أن يكون البدل بدل كل من كل ومفيدا للاحاطة والشمول أو بدل بعض ، أو بدل اشتهال فثال بدل السكل المفيد للاحاطة والشمول قوله تعالى : دربنا أنول علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخر فا ، فأولنا وآخر فا ، بدل كل من الضمير ( فا ) المجرور باللام ( ولذلك أعيدت مع البدل) ومثله : نجحم ثلاثتكم ، فمكلمة ( ثلاثتكم ) بدل كل ومفيدة المصمول والإحاطة .

ومثال بدل البعض . (عالجنى الطبيب أسنانى) فأسنان بدل بعض من ضمير المتسكلم (الياء)،

ومن ذلك قول الشاعر .:

أَوْعَدَىٰ بِالسَّجْنِ وَالْأَوَاهِمِ دِمْلِي فَوَجْمَسِلِي شَدُّنَةُ النَّاسَمِ (\*) فقد أبدل الاسم الطّاهر (رجلي) من ضمير للسكلم الياء في (أوعدن) بدل بعض ، ومثال بدل الاشتهال : أعجبتى حديثك لحديثك بدل اشتهال من ضمير المخاطب (التاء) ، ومن ذلك قول الشاهر :

ذَرِ بِنَى إِنَّ أَمْسَرِكُ لَنْ يُطَاعًا وَمَا الْفَيْلَنِي حَسَلَى مَضَاعًا () فقد أبدل الاسم الظاهر (حلى) من ضمير المشكلم الياء في ( الفيتني ) بدل اشتال .

<sup>(</sup>۱) الإعراب: ( والأدام ) جم أدم وهو النبسد ، معطوف على السجن ( ورجلي ) بدل بعض من ياء الشكام في أرعد في ( فرجلي هذة ) الناسم رجل مبتدأ وهنة خبر والناسم مضاف إليه ، وهذة بحتى فليظة ، والمنسم : خف اليمبر والمن يقول هدد في بالسجن والديد ولا أبالى بذلك فأني توى ورجل غليظة لا تتألم من ألتيد الشاهد : في توله : ( رجل ) آبدل الظاهر من ضمير الحاضر وهو بدل الياء في وهد يدل الياء في وهد يدل بعض من كل

<sup>(</sup>٣) الإحراب: (أن أمرك ١٠٠) جمة مستأنفة قتطل وجدة (رما اللبتني) معطرنة على الجمة الستأنفة والذي يحمق وجد، من أخوات هي تنصب مفعولين والناء: المسكسور فاعل ، والنون الوقاية والياء مفعول أول، وحلمي بدل منه بدل اهتهال ومضاطاء مفعول ثان الألفي.

والمنين : أن الشاعر بمناطب امرأته ويقول لها : اتركيني السكرم ولا تمذليني فأني لا اطبيع أمرك ، وما وجدتني سلميها أو مضيما المقل ، وعقل يأمرني بانتاق مالي في اكتساب الحمد .

أو اقْتَمَى بَشْهَا أَوْ اشْتِيَالا كَانْكَ ابْتُهِسَاجِكَ اسْتِيَالا<sup>(\*)</sup> البدل من اسم استفهام : أو شرط :

قد يكون المبدل منه واسم استفهام ، ويسمى : المضمور معنى همرة : الاستفهام .

فإذا أبدل من اسم مصمن معنى هموة الاستفهام ، أعيدت الهمورة مع البدل ، نحو : من عندك ؟ أمحد أم على ؟ وكم كتبك ؟ أعشرون أم ثلاثون ؟ ومن تسافر ؟ أغداً أم بعد غد؟ وما تقرأ ؟ أجيداً أم رديئاً ...

فإن صرح مع المبدل منه بأداة الاستفهام : لا يلى البدل الهمزة ، مثل : هل جاءك أحد 1 عمد أو على ؟ وذلك لقوة المصرح به فلا يحتاج إلى ماذكره ثانيا ، بخلاف الضمن .

وكذلك البدل من المعنمن معنى الشرط يعاد حرف الشرط مع البدل ، مثل : مائقرأ ، إن جيداً وإن رديثا تتأثر به ، ومثى تورثى ، إن غداً وإن غد أسعد مك :

قال ابن مالك مشيراً إلى المبدل من المضمن الاستفهام وشرطه:

# إبدأل الفعل من الفعل والجلة من ألجلة :

يبدل الاسم من الاسم كما قدمنا :

ويبدل الفعل من الفعل د يدل كل د أو بعض ، أو اشتهال ، فثال إبدال الفعل بدل كل من كل : لن جتنى تمش إلى أكرمك ، فالفعل د تمش » بدل

والشاهد : في قو4 (وما النبتني) حيث أبدل الظاهر من ضير الحاضر بدل المثال.

(١) ولا يجوز إبدال الضيرمن الضير ، أو إبدال الضير من الظاهر ولم يشر إليها إن مالك - كل من و جنتنى و، ومثال بدل البعض : إن تصل تصبحد قه يرحمك ، فالفمل و تسجد ، بدل بعض من و تصل وومثال بدل الاشتهال قوله تصالى : وومن يقمل ذلك يلق أثاما يضاعف قه العذاب ؟ فيضاعف بدل اشتهال من يلتى ، ومثله قول الهاهر :

وقد تهد الجلة من الجلة ، مثل قوله تعالى وأمدَّكم بما تعلمون، أمدُّكم بأنسام وبنين ، وجنات وعيون . .

قال ابن مانك مشيرا إلى إبدال الفعل من الفعل:

وَبُهُدَّلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِئْلِ كُنْ يَعِيلِ إِلَيْنَا يَسْتَعَن بِنَا 'بَيِنْ: وبدأن اقتهينا(٢٠ من البدل، وأفسامه، إليك الموجود:

(١) الإعراب : « أن على الله » بجوز أن يكون لفظ الجلالة منصوبا على نزع المخانض وهو حرف النسم « طي » خبر أن مقدم ، « أن تباييم » مقدر بمصدراسم أن مؤخر والنسم معترض بين الاسم والحبر وبجوز أن يكون لفظ الجلالة اسم أن مؤخر والحبر الجلرور نبله وأن تبايعا مقمول لأجه ، « تؤخذ» بدل من تبايع « كرها » مقمول مطلق أى تؤخذ أخذا كرها هذا من ناحية المنظ والبدل و في الحقيقة المعلوف عليه أى : تؤخذ ونجى . .

والمنى: أن الشاعر يتسم على عناطبة أن يبايع السلطان على أى حالة تـكون من الأكراء أو الطاعة ، ثم يتول : أن مباستك لفلك أمر واجب على وأنا المطالب به .

والشاهد : في قوله : ﴿ أَنْ تِبَايِعِ .. تَوْخَذَ ﴾ فإنه يعل اهتال ،

<sup>(</sup>٢) بق أن نسأل: ماحكم مطابقة البدل المبدل منه ١

<sup>(</sup> ج ) البدل بجب مطابقته للمبدل منه في أوجه الإحراب : الرفع والنصب والجري ولا تجب مطابقته في التعريف والتنسكير ، بدايل توله تعالى : « يسألونك عن الشهرعت

۱ -- البدل: هو التابع المقصود بالحسكم بلا واسطة ، والفسدرق بينه وبين النحت والتركيد وعطف البيان ، أنها: ليست مقصودة بالحكم، والغرق بينه وبين العطف أن الآخير يكون بو اسطة حرف العلف .

وأقسام البدل أربعة بدل كل مر كل ، وبدل بعض ، وبدل
 اشتال ، والمدل الماين .

والبدل المباين ينقسم ثلاثة أقسام: فإن كان البدل والمبدل مته مقصودين قصدا صحيحا، فبدل الإحراب، وإن كان المقصود البدل فقط، وذكر المبدل منه فسيانا، ثم تبهن فساد المقسان .

ع -- ويبدل الظاهر من الظاهر بالإجماع، ولا يبدل الضمير من الضمير.
 ولا يبدل الضمير من الظاهر.

ه .. ويبدل الظاهر من الصمير ، وإن كان خبير خبية فلا شرط.

و إن كان ضمير الحاضر « المتكلم أو المخاطب ، فيشترط أن « يكون يدل كل من كل ، مفيدا للإحاطة والشمول ، أو بدل بعض ، أو بدل اشتهال ، و الأمثلة تقدمت .

 وإذا أبدل من اسم استفهام أو شرط ، يذكر مع البدل هموة الاستفهام أو حرف الشرط .

الحرام قنال نيه »، نقتال بدل من الشهر .. وهو نكرة » والشهر ممرنة : وأما
 الافراد والنذكر وفروعهما فإل كان بدل كل من كل وافق وإلا لم تجب المطابقة .

#### الشلة

ا ففرق بين البدل ، وبقية التوابع ، ثم اذكر أقسام البدل ، وصابط
 كل قسم وأقسام البدل المباين .

به أما من من من من من الحاضر ؟ ولم لم يصح في درأيتك عمدًا ، أن يكون و عمداً ، بدلا .

ب كيف تبدل بمـا صين منى الاستفهام أو صرح معه بالاستفهام ؟
 وبالذاذكرت الحمدة فى قواك : من مندك ؟ أزيد أم سعيد؟ ولم تذكر فى قولك : هل مندك أحد ؟ زيد أم سعيد؟

## المنسادي

#### مقدمة تشمل التعريف:

ربدًا لا تَزَعُ كُلُوبِهَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتنا .

أَلِمَ وَمَنِي العزيزَ حَمَاكَ ربى وَجَنَّبك السكادِه وَالشُّرُورَا أَجِيهُوا دَاهِي اللهُ يَا عُرْبُ كَأْكُمُ .

تأمل الأمثلة السابقة تجدّما تحته خط أساوب نداه، وأسلوب الشداء، يهشمل على أجراء هي بالنرتيب :

١ حرف النداء . مثل دياء ، أيا ، وهو محذوف في المثال الأول .

٧ \_ المنادي نفسه : مثل و ربناً ، وطني ، عرب ، في الأمثلة السابقة .

٣ ـ تابع المنادى : مثل د المريز ، في المثال الثانى ، فإنه نمت أوطنى ،
 منصوب ، و دكاكم ، في المثال الثالث ، فإنه توكيد ،

ولو تأملت المثال الثانى أيضا لوجدت المنادى فيه مضافا إلى ياء المتكلم
 وعلى ذلك فباب النداء بشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول: ف حروف النداء واستعمالاتها .

المبحث الثاني : في المنادي افسه ، أنواعه ، وحكم كل فوع . المبحث الثالث : في تابع المنادي وأحكامه .

المبحث الرابع: في المنادي المضاف إلى ياء المشكلم، والأوجه الجائزة فه، وإلمك تعريف النداء، وبيانكل مبحث على حدة:

## التمريف:

النداء في اللغة ، الدعاء ، وعشد النحويين : طاب الإقبال بيا أو إحدى أخو إنها ، مثل ، يامحمد ، ومثل ، ربنا عليك توكلنا » .

#### ١ - حروف الشداء

#### : تا\_شأ

يقول البوصيرى:

كَيْتَ تَرْقَى رُفَيْكَ الأَنْدِيَاهِ ﴿ الْمَاءِ مَا طَاوَلَتِهِ ﴿ مَا مَا وَلَهِ ﴿ مَا مُا وَلَهُ ﴿ مَا اللّ وتقول الفافل: ﴿ أَيَامُتُوا نَيَا وَأَنْتَ سَلِيلَ العربِ الآيطال ؛ . وتقول ناصحا : أَبْنَى لا تَظْلُمُ الفقيرِ ؛ .

وتقول متوجعاً من ظهرك : و واظهر اه ، .

ويقول الله تعالى : « يوسفُ أُعرِض عن هذا » .

# ° التوضيح :

تأمل تلك الأمثلة: تجد أن الشاهر في المثال الآول شبه الرسول بالسهاء، ثم تادى و ياسماء، والسهاء بعيدة، فاستعمل في النداء ويا، ليدل على البعد.

وفى المثال الثانى : لمما كان الغافل أو الساهى كالبعيد عامله معاملته ، فاستعمل له د أيا ، وهى حرف النداء البعيد أيضا .

وأما المتادى فى المثال الثالث : « أبنى » فهو قريب من المتكلم ، ولذلك استعمل لندائه الحرف الموضوع القريب ، وهو الهمزة المقصورة .

وفى المثال للرابع : قصد المتسكلم التوجع فى دو اظهر اه ، ويسمى مندوبا فاستعمل له حرف الندبة دوا ، .

وثرى فى جميع الأمثة حرف النداء ، مذكورا . وأما فى المثال الآخير : د يوسف ، فقد حذف حرف النداء ، وعلى ذلك فالمتسادئ : إما قريب أو بعيد ، أو مافى حكمها ، أومندوب ، ولسكل نوع حروف مستعملة له ، كما أنه قد يحذف حرف النداء ، وقد يمتنع حذفه ، وإليك التفصيل :

#### القاعدة :

#### حروف النداء:

حروف الندام، ثمانية: يا، أيا، هيا، الهمرة مقصورة، أو ممدودة، مثل: د أعمد، و ، آنجد، و . أى د مقصورة أو مدودة، مثل د أى رجل، . و د آن رجل، و ، و ا ، للمندوب، مثل: د واظهراه.

المنادي البعيد وغيره والحروف المستعملة لـكل:

لا يخلو المنادي من أن يكون مندوبا ، أو غير مندوب.

وغير المندوب يكون بعيداً، أو مافى حكمه، كالنائم والساهى، أو يكون قريباً ، والحروف المستعملة البعيد أو مافى حكمه ست ، وهى :

يا ، أيا ، هيأ ، أي د مقصورة أو عدودة ، و ا .

ويستممل لنداء القريب حرف و احد، وهو الحمزة المقصورة، مثل: وأبني لا تظلم، و أمحد أقبل، و

و يستعمل لنداء المندوب , وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، : و وا ، مثل : و وا ولداه ، واظهراه ، <sup>(12</sup> .

وتصاركها « يا » فتستعملالندية يشرط أمن البس ، أي: بشرط ألايلتبس للمنصوب ينير المندوب » كقول الشاعر :

ُخُلُتُ أَمْرًا عِنَامِهَا فَاصْطَبَرِتْ لَهُ ﴿ وَقُبُتَ نَسِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ بِاحْرَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) وا والدآه : واحرف نداء وندبه «وقه » منادى ميني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اعتفال الحل بالفتحة العارضة لناسية ألف اندبة والألف الندبة والحاء السكت ، ومثله : واظهراه .

<sup>(</sup>٢) الشاهد نيه : وحمرا ، حيث استسات ويا ، في الندبة وذاك لأمن اللبي عد

فقد استعملت د يا ، للندبة بدل دوا ، لآمن الابس ، ألا ترى أن عمر قد مات ، فنداؤه لا يكون إلا للندبة .

فإن حصل لبس بأن احتملت دياء أن تسكون الندبة أو لفيرها<sup>(1)</sup> تعيينت دوا ، الندبة وامتنع استمال ديا » .

وفى حصر حروف النداء، ومواضع استمالاتها يقول ابن مالك : وَلَدُنَاوِى النَّــــاء أَو كَالنَّــــاء ( يَا )

وَأَى ، وَ (آ ) كَذَا (أَلَمَا) 'نُمَّ (مَيَا)" وَالْمَنْزُ لِلِدَّانَ ، وَ (وَا ) لِيَنْ نُدِيبٌ أُو

(كَا) وَغَيْرُ (وَا) لَدَى اللَّبْسَ اجْتُنب<sup>(٢)</sup>

es وأعرب الشاهد : ﴿ يَا ﴾ حرف نداء وندبه ﴿ عَمْ ﴾ منادى مبنى على ضم مقدر على آخره ، منع ظهوره النتحة لناسبة ألف الندية ،

- ()) مثال الهتمل الندبة وقيره هو أن تندب شخصا اسمه و أحمد به مثلا الفقده وأحمد الحاضرين اسمه أحمد قار قلت هيا أحمدي تربد الندبة لا لتنبس الأمرة الايدرى إن كان نداه العحاضر أو ندبة للميت ، وهنا يتدين أن قلول ﴿ وا أحمد به في الندبة ولا يلتبس حيلنذ لأن ﴿ وا ﴾ موضوعة الندبة فقط .
- (٧) الإعراب : للمنادى جار ومجرور متماق بمصدّوف خبر مقدم ﴿ الـاء ﴾ صلة للمنادى او كالناء : عطف على الـاء ﴿ يا ﴾ ﴿ مقصود لفقه ﴾ سبتدا ، وشخر ﴿ الما ﴾ والهـ على الله ع
- (٣) والحَسر: مبتدأ والدانى به جار وجرور متملق بمسترف خبر ، ووه : تصد لفظه مبتدأ ، لمن: متملق بمسترف خبر ه ندب ، ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضير مستر نيه والحَلة لاحل لها صلة الموسول أو ويابه معلوف على وا ، وغير مبتدأ، وهر مشاف و و وا ، تصد لفظه مشاف إليه ، لاحى : متملق باوله ، اجتنب والجلسيء، مضاف إليه ، المتنب المعلم مضاف إليه ، المتنب المعلم مستر فيه والجلة في على رضح خبر المبتدأ ،

#### ما تختص به دیاه :

أهلم أن ريا ، أم الباب وأهم حروف النداء ، ولذلك إختصت بأمود منها : أنهما تدخل على كل نداء ، وتتعين فى نداء أسم لقه ، مثل: ( يا أقه ) ، وفى (أيها ، وأيتها ) وفى الإستفائة ، مثل: ( يا لزيد ) وأنهما وحدها هى التى تقدر عند الحذف ،

## جواز حذف حرف النداء:

و بحروز حذى حرف النداء فى غير المواضع التى يمتنع الحذف فيها وذلك مثل (يوسف أَعَرض عن هذا) وقولك : (عبدالله اركب) والتقدير: يا يوسف، ويا عبد الله، فحذف حرف النداء.

ومن ذلك قول الشاعر في رثاء زعيم شاب :

زِينَ الشَّبَابِ وَزِينَ طُلَابِ النَّلاَ ﴿ هَلْ أَنْتَ الْمُرْجِ الْحَزِيمَةُ وَارَى ؟ والتقدر : يا ذِين ، فحذف حرف النداء .

## إمتناع جذف حرف النداء:

ويمتنع حذف حرف النداء ويلزم ذكره في ست مسائل:

١ ـ نداء المندوب، مثل: (وانيداه).

٧ \_ نداء المستغاث ، مثل : ( يأقه للسلبين ) .

ع ـ نداه الصبه ، ولا يُنادى من المصمرات إلا ضمير المخاطب سواء أكان منصوبا ، مثل :(يا إياك قد كفيتك ) أم مرفوعا ، مثل: أول الشاغر:

ويمتمع الحذف مع الصمر ، لأن نداءه شياذ ، حذف فلو حرف النداء لا لتبس بغير المنادي .

 دنداء النكرة غير المقصودة ، مثل : ( ياطالبا اجتهد ) لأنها غير متهيئة للنداء ، فتحتاج إلى مربد من التنبيه بذكر ( يا ) .

 تداء أسم الله إذا لم يموض في آخر م الميم ، مثل : (يا الله ) لأن الكثير استماله بالميم في آخره ، فلو حذفت (يا ) منه التيس بفير المثادى .
 وحف فد حرف النداء في هذه المواضع ممتنع بالإجماع لما ذكر نا .

# حذف حرف النداء في اسم ألجنس واسم الإشارة :

أما فى نداء أسم الجنس المعين ( الشكرة المقصودة) مثل: ( يارجل)، واسم الإشارة ، مثل : ( يا هذا ) فقد إختلف في حكم الحذف فيهما ،

فعند البصريين : يمتنع حذف حرف النداء في هذين الموضعين<sup>(١)</sup> .

وعند الكوفيين : يجوز الحذف فيهما ولمكن بقلة ، وهذا هو الراجع ، واختاره ابن مالك : لورود السياع بالحذف فيهما .

فن ساع حذف حرف النداء فى الإشارة قوله تعالى : ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) أي : يا هؤلا ، وقول الشاعر :

ذا ارمواء ، فليْسَ بعد المُتمِيال الرُّأ ﴿ سِ شِيبًا إِلَى الصَّبَا مِنْ سَبَيلُ ٣٠ أَى : باذا .

 <sup>(</sup>١) دليلهم على امتناع الحذف : أن حرف النداء في اسم الجنس كالموض عن أداة التعريف فلا يحذف كما لاتحذف أداة التعريف ومثله اسم الإشارة .

<sup>(</sup>٣) للشاهد : ذا أرعواه : حيث حذف حرف النداء في أسم الإشارة وفلك مذهب السكونيين ندل على أنه وارد لانمتنم وإعراب الشاهد : ذا اسم إهارة منادى حذف منه حرف النداء مبنى على ضم مقدر على آخره منع ظهوره سكون البناء الإصلى « أرعواه » مفعول معلمال للمل محذوف عجدوف وجوبا قنديره أرعو

ومن سماع حذف حرف النداء فى اسم الجنس ، قولهم : ( اطرق كرا إن النمام فى القرى ) ( الله . و قولهم : ( أصبح ليل ) والتقدير ( ياكروان ) وباليل ، لحذف حرف النداء .

وبعد أن عرفت المواضع الى لايجوز فيها حذف حرف النداء بالإجماع والمواضع المختلف فيها ، إليك قول ابن مالك في ذلك :

وَغَسِيْرُ مَنْدُوبِ وَمُشْهِرِ وَمَا جَا مُسْتَفَاتًا قَدْ يُمِرَّى فَاعْلَمْ (٢) وَذَلَا فَى الْمُعْمَلُ الْمُ وَدَنَا كَاللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ (٢) وَذَلَا فَى الشّم الْجِنْسِ وَالْشَارِ لَهُ فَلَا وَمَنْ بَعْنَمُهُ فَانْشُر عَازِلِهُ (٢) وإلى هنا انهى الحديث عن حروف النداء وأعود فاوجزه الله .

(۱) هذا مثل يضرب لسكل من تسكير وقد تواضع من هو احسن منه واثبرف، والمن اختضرا الله ياكروان السيد نقد خفضها من هو اثبرف منك وهو النمام فقد صيد ورضع في القرى ، والشاهد : ﴿ أطرق كرا ﴾ حيث حذف حرف النداء في اسم الجلس وانت ترى أن أصله ياكروان فحذف الألف والنون الترخيم تم تلبت الواو اللها لتحركها وانتتاح ماقبلها ، وإهراب الشاهد : ﴿ أطرق عنل أمر ﴿ كرا ﴾ منادى حذف منه حرف النداء مبنى على شم مقدر على آخره .

(٧) غير: مبتد و مندوب »: مضاف إليه ومضير معطوف عليه و وما » اسم موسول معطوف عليه و وما » اسم موسول معطوف علي مندوب ، أيضا و جا » ضل ماش وحذفت الحمرة الحضرورة والفاعل ضعير مستر والجلة لاعمل أما صلة الوصول د مستناتا ، حال من فاعل المسترى وقد: حرف تقليل ، يسرى : فعل مضارع ميني المجهول ونائب الفاعل ضبير مستر فيه والجله خبر المبتدأ في عمل رفع فاعلما »: فعل أصر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة المنقلية ألفا لأجل الوقف وفاعله ضبير مستر تقديره أنت .

(٣) ﴿ وَذَلِكَ ﴾ اسم الإشارة : مبتدأ ، في اسم : جاد وبجرور متملق بقوله ﴿ قَلْ الآتَى ﴾ والجذب : جار ومجرور ﴿ قَلْ الآتَى ﴾ والجذب ومجرور متملق بالمشار ، قال ﴿ قَلْ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّالَا الللَّالَةُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّال

#### الخلاصة :

 إلى الحمرة المقصورة فإنها للمنادى القريب ، وإلا دوا ، فإنها الندبة ، وتستعمل ، يا «الندبة إذا أمن اللبن ، فإن خيف اللبس امتنعت ، يا ، أن تدكون الندبة ، وتعينت « وا » فقط ،

٧ ـ ويجوز حذف حرف النداه في غير المواضع الى يمتع فيها الحذف
 مثل قوله تعالى . يوسف أمرض جن هذا ..

٣- ويمتنع حذى حرف النداء فى المنادى المندوب ، والمصمر ، والمستخاث ، والبعيد، وقداء اسم الله إذا لم يعوض فيه عن ديا، بالمم المصددة ، والنكرة غير المقصودة ، فى كل ذلك يمتنع المذف بالإجماع .

ع رواً ما فى قداء اسم الجنس واسم الإشارة . فقد اختاف فى جوالة حذف حرف النداء فيهما ، و الراجح مذهب الكوفيين ، وهو جواؤه بقلة ، لورود السماع بذلك ، وأما البصريون فيرون امتناع الحذف فيهما. والاشلة , قد تقدمت . ٣ ـ أقسام المنادي وأحكامه

يقول الله تعالى :

(يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا).

يقول شوقي مخاطب بلبله في المنني :

ا عَلَيْمُ وَالأَمْقَالُ تُمَدِّ رَبُ البيب الأَمْثَلُ دُنْيَاكُ مِنْ عَادَتُهَا أَنْ لا تَسَكُّونَ الأَمْزِلَ

وقال الشاعر :

فيا هجرَ آيُلِي قد بلفت بي اللَّذَى وَزَدْتَ قَلَى مَا لَيْسَ بِبلنَّهُ هجرُ وَيَا اللَّهِ مَا لَيْسَ بِبلنَّهُ هجرُ وَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وقال آخر :

الطالبًا المسالى الله عبنها خُدُمًا من العلم أو خُدُمًا من الال وقال شوقى في رثاء قصر اسمه (خس وعشرون):

أَخْسَا وَمَشْرِينَ دَمَّتُكَ الْهَيَالِي فَكَيْفَ وَأَنْتَ الْحُمِينُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّاللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللللل

يا حسن بن على أنت زين الرجال ويافاطمة ابنة محد أنت فخر النساء ، يا صلاح صلاح الدين، ويقول الشاعر :

ضربَتْ صَدرها إِنَّ وَقَالَتْ يَا عَدَيًّا لَقَد وَقَعْكَ الأَوَاقِ ( ٢- توسيع النعو - ج ٤)

## التوضيح :

اقرأ تلك الأمثلة وتأمل ما تحته خط ، تجده إما مفرداً فيكون مبنيا ، أو خير ذلك فيجب نصبه فمثلا :

(يا نوح) منادى مينى على العنم ، لأنه مفرد معرفة . وكل مفرد معرفة يجب بناؤه على ما يرفع به ، ولذلك بنى على العنم وقد يبنى على الآلف . مثل : يا زيدان ، أو على الواو مثل : يا زيدون .

( يا طير ) متادى ، مبنى لاجه نكرة مقصودة من قبيل المفيرد المعرفة . وأما الثالث ( يا هجر ليلي ) يا حبها . يا سلوة الآيام .. قال كل منادى واجب نصبه ، لانه مصانى .

وكذلك ( يا طالبا لمعالى الملك ) منادى واجب تصبه وليس مصافاً ، واحكته شبيه بالمعناف، ألا ترى أن معناه لا يتم إلا بما اتصل.».

و آما ( آخما وعشرین) فإنه منادی منصوب وهو می العددالمعلوف مثل : ( تلائة وثلاثین ) و ( ستة وعشرین ) فلما حمی به وصارعلما ، و جب نصبه ، لآنه أصبع من قبیل الشبیه بالمصناف .

والمثال : (يا راكبا) مشادى منصوب، لآنه فكرة غير مقصودة، والنكرة غير المقصودة واجب نصبه،وأما المفرد المعرفة والمنكرة المقضودة، فواجب يناؤهما .

ولكنك مجد فى ( يا حسن بن على ) و ( يا فاطمة ابنة عجد ) المنادى مفردا علماً ، فلماذا لم يجب فيه البنساء على الشم؟ لآنه لمما وصف بابن وابنه ، جاز فيه الفتح إتباها لفتحهما ، وجاز الضم .

و كذلك ( ياصلاح صلاح الدين ) المنادى ( صلاح) مفرد علم فلماذا لم اؤه على الضم ؟ لآنه تسكرر مصافا لجاز فيه العنم والفتح . وأما ( يا عديا ) فإنه وإن كان منادى مفردا علما ـ وكان الواجب فيه العشم ـ لكن الشاعر لما أضطر إلى تنوينه نوفه وقصيه، وله أيصنا الصم .

وبعد توضيح الأمثلة: إليك بالتفصيل أنواع المنادى، وأى نوع يجب بشاؤه، وحلام يبنى؟ ومني يجب نصب المنسادى ؟ ومنى بجوز فيه الصم والعشم؟ ألح.

المّا عدة :

# أقسام المنادى:

المنادي إما أن يكون مفردا، أو شبيها بالمضاف .

١ ــ فالمفرد: ما ليس معنافا ولا شبيها بالمصناف، فيدخل فيه المفرد:
 حقيقة مثل: محد، والمنتى مثل: محدان، والجمع مثل: محدون بكما يدخل فيه المركب المرجى مثل: (سيبوية) فالسكل في باب النداء مفرد.

## والمفرد أنواع :

- (١) العلم . مثل ( يا محمد )، و( يا توح ).
- (٣) الذكرة المقصودة مثل : (يا طالب اجتهد) تريد طالبا بهيته وحكمها البناء على ما يرفعان به في عمل نصب -
- (۲) الشكرة غير المقصودة ، مثل : ( ياكسولا والخير يطلبه )، وثول الاعمى : ( يا رجلا خد بيدى).
- ٢ ــ أما المضاف فثل : يا زسول اقه ، يا ناشر العلم ، يا هجر أيلى ،
   يا ساوة الآيام .
- ٣ ـ والشبيه بالمضاف : هو كل منادى اتصل به شيء من تمام معنا مثل:

د يا عظيها جاهه لا تغنر ،و د يا طالما جبلانميل،(''ووياطالبالمهالى الملك، والنسكرة فير المقصودة ، والمعناف ، والشهيه به حكهم النصب .

#### أحكام المنادي

وبعد أن هرفت أقسام المنادى مفردا وغير مفرد، فإليك أحكامه من حيث البناء والإهراب، وله فى ذلك أربع حالات: وجوب بنائه، ووجوب قصبه، وجواز العنم والفتح، وجواز الضم والنصب،

## الحالة الأولى: وجوبالبنــــاء :

ويجب بناء المنادي في موضعين :

۱ ــ أن يكون مفردا معرفة ، مثل : يا نوح ، يا محمد ــ يا محمدان ــ
 یا محمدون (۲) .

۲ – أن يكون نـكرة مقصودة ، مثل: (يا طير) تريد طيرا بسينه
 ويا رجل (تريد رجلا بسينه)

## علام يېنى ؟

ويبنى المغادى على ما يرفع به، فيبنى على الضم إن كان يرفع بالضمة كالفرد مثل: ( يامحمد ) وجمع الشكسير مثل : ( يا رجال ) وجمع المؤنث : (يا زينبات ) . ويبنى على الآلف، إن كان يرفع بالآلف كالمنثى تقول : يامحدان. ويبنى على الواد، إن كان يرفع بالواو، كجمع المذكر السالم تقول: يامحدون

 <sup>(</sup>١) سواء كان المتصل معمولا مراوعا مثل و يا عظها جاهه يم أو منصوبا مثل :
 يا أكلا مال غيره » أو مجر ورا مثل : « يا طالبا لمالي الملك » أو معطوفا عليه مثل :
 يا ثلاثا و تلاتيني .

<sup>(</sup>٢) المنرد هنا : ما ليس مضافا ولا عبيها بالمضاف .

#### : 4.4

ويكون المنادى المةرد المعرفة والنكرة المقصودة مبنيا على ما يرفع به ، فى محل نصب على المفعولية ، لأن المنادى ، مفعول به فى الممنى ، وناصبه فسل معتمر أابت عنه ديا، فأصل يا محد، أدعو محداً، فحذف الفعل، أدعو، ونابت « يا ، منابه .

وإلى بناء المنادى ، وعلام ببنى ، أشأر ابن مالك فقال :

وَا إِنْ لِلْمَرِّفِ الْمُنَادِى الْمُثْرَدَا ﴿ عَلَى الَّذِي فِي رَضْهِ قَدْ عَلَمَا \*\*

وترى ابن مالك يشير بكلمة و المعرف المفردا ، إلى النوعين : ما كان معرفا قبل النداء وهو المفرد والعلم ، وما كان معرفاً بعد النداء وهو النكرة المقصودة .

## حكم المبنى قبل النداء :

وينبقى أن يلاحظ أنه: [ذاكان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء : عو:
سيبويه ، وهذا ، فإن العنم يقدر فيه: بعد النداء ، ويأخذ حكم ماتجدد بناؤه
فى أن تابعه يجوز فيه الرفع ، مراحاة للصنم المقدر ، والنصب مراحاة لمحل
الهنادى ، إذ محله النصب ، فنقول : « يا هذا الجمه» والمجمهد ، وو ياسبيويه
المنائى ، والعائل ، بالرفع و تنصب كما نقول : يا عمد المجمهد ، والمجمهد .

<sup>(</sup>۱) ﴿ اَنِ ﴾ ضل أمر مبنى على حذف الياء والفاعلي ضير مستقر فيه تقديره أنت ﴿ المَسْرَفَ ، مقبولُ به ﴿ المَسْرَفَ ، المقبودُ الله ﴿ المَسْرَفَ ، المقبودُ الله المَسْرَفَ ، المقبودُ ، تست المغنادى ﴿ على المَشْرَفَ ، حار وجرور مشاق بقوله ﴿ وعهد ﴾ الآتى ، ورفع مشاف والماء مشاف إليه ﴿ قد عهد ﴾ قسل ماض ميني المنجهول والألف للاطلاق ونائب القاعل مستتر والجهة لا عمل لهسا الموسول.

و إلى ذلك يشير ابن مالك بقوله:

وَوَانْوِ انْضِمَامُ مَا بَعُواْ اقْبَلَ النَّدُ آ ۚ وَلَهُمْرِ خَبْرَى ذِي بِنَاءَ جُدُواْ (١)

## الحالة الثافية .. وجوب نصب المنادى :

وذلك في ثلاثة مواضع :

١ ـ أن يكون نكرة غير مقصودة .

٣ ــ أن يكون مضافا .

٣ ـ أو شبيها بالمضاف .

فنال النكرة غير للقصودة : يامهملا والاستحان على الآبواب، ويانائما والشمس قدطلمت، إذا لم تقصد بذلك وأحدا معينا. وكقول الآعمى : و بارجلا خد سدى، وقول الشاعر:

فيها رَاكِيًّا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلَّتَنَّ ﴿ فَذَامَكُ مِنْ نَجُرُانَ أَنْ لا تلاقيا ٢٠٠

(1) و أنر » نسل أص والفاعل مستثر تقديره أنت و انتهام » مقدول به و ما » اسم موسول مشأف إليه و بنوا » نسل وفاعل والجلة لا على لها صلة الموسول والسائد عديرف ، أى ينوه و أيل » طرف زمان متعلق بنوا و النسداء » تد مشأف إليه » و وليجر » الواو عاطفة و اللاملام أص » يجر ، فسل مشارع ميني للمجهول مجروم بلام الأمر و داعب الفاعل ضمير مستثر تقديره هو ، و مجرى » مقمول مطلق وذى »مشأف إليه » و رجيلة جددا في على جر تمت ليناه .

(٢) عرضت : بلنت البروض وهي مكة .

والمنى : أنه زاد به الشوق والجوى إلىأهه وأسبابه ننادى أى واكب إلى طريقهم وسأله أن يبالنهم رسالة هى: أنه يئس من الحياة وأسبح يستقد أن لاثلاثيا .

والشاهد ( فيا راكبا ) حيث جاء النادى نكرة غير مقصوده فوجب نصبه ،
وإعراب الشاهد : ( أيا ) حرف ندا « راكبا » منادى منصوب « أما » مكونة
من حرفين أن الشرطية وما الزائدة ، وعرضت نمل الشرط في على جزم نبلنن الماء
واتمة في جواب الشرط «بانن» جراب الشرط و نداماى، معمول بهمنصوب بهتسة ==

ومثال المصناف : يا رسول الله ، ياحسن الوجه ، وباسلوة الآيام ، وبايائع الصحف ، والشبيه بالمصناف (كما تقدم ) هو ما اتصل به شيء من تمام معتاه ، إما لآنه معمول للمتادى ، أو معطوف عليه ، فثال المممول : ياجميلا وجهه كيف أصبحت ، يا أكلا مأل غيره كيف تنعم ، ياطالبا لمعالى الملك ، وبارفيقا بالعباد ، .

فالمنادى فى تلك الأمثة بجب نصبه لآنه شبيه بالمضاف حيث اتصل به مصيولاً (١).

ومثال المتصل به معطوف : ياخسا وعشرين ، ويا خمسة وأربعين تسلم عملك ، وياثلاثة وثلاثين اقرأكتابك ، إذا سميت بذلك(›› .

مدرة على الألف وياء المتدكم مشاف إليه ومن تجران به جار وجرور مسلق يحدرف حال من نداماى ، أن : مخفة من النتية واسمها ضبر الشأن محذوف ولاج نافية للجنس و تلاليا به اسم لا والإلف للاطلاق وخير لاعذوف تنديره لإملاقالنا . (و) وجه مرفوع بجميل على أنه فاهل ، و مال غيره به مفمول : لآكلا ، لأنهاسم فاعل ، ولمالي لملك : متعلق بطالبا .

(٧) الأعداد المعلوفة ، مثل سنة وعشرين، وثلاثة وثلاثيني، وخسة وأرسين إلخ إذا نادينها نجب نسبوا على كل حال إلا في حالة واحدة.

وبيان ذلك انك إذا سميت بها ، صارت علما تقول : ﴿ يَاتُلَانَهُ وَتُلَاثِينَ ﴾ نيجب نسب الآول لأنه شبيه بالمشاف والثاني بالسطف .

وأن ناديت جماعة ، فإن كانت غير ممينة مثل : يا ثلاثة وثلاثين طالبا هفوا ، وجب نصب الأول لانه نـكرة غير متصودة والثانى بالمطف .

وإن كانت الجاعة مسينة وجب نصب الأول لآنه كان نكرة مقسودة لسكنه ألهيه بالمضاف لانصال مايتم معناه به .

وإذا سميت بثلاثة جماعة وبثلاثين جماعــة أخرى وقلت : ( يا ثلائة والثلاثين ) فني هذه الحالة مجب بناء الأول فقط لأنه نـكرة مقصودة والثأني مجوز فيه الرفع والنسب مع المطف . ويجب فيه نصب المنادي لا نه شبيه بالمضاف ، وينصب المعلوف بالعطف على المنصوب .

وبعد أن عرف أن النصب واجب فى النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه به ، فإليك قول ابن مالك مشير اللى الثلاثة فى بيت واحد يقول : والنُمْ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## الحالة الثالثة .. جواز العنم والفتح :

يجوز فى المنادى العنم والفتح فى أوحين :

الأول: [ذاكان المنادى علما ، ووصف بابن أو ابنة ، متصل به ، مضاف إلى علم ، مثل: ياحسن بن على ، ويا فاطمة ابنة محمد ، فيجوز فى د حسن ، وقاطمة ، الضم والفتح ، فالصم لآنه معرفة ، والفتح إتباعا لحركة ابن، ومثله: يا زيد بن سعيد ،

فإذا فقد شرط من تلك الشروط السابقة ، وجب الضم، وأمتنعالفتح.

وذلك كأن يكون المنادى غير علم ، مثل : ياغلام أبن سعيد ، أو يكون الابن غير معناف إلى علم ، مثل : يا محد ابن قريقنا ، وياؤيد ابن أخينا ، ، أو فصل بين المنادى والابن بفاصل، مثل: يا سلمان النبي ابن داود، وياؤيد الطريف ابن عمر .

فيجب ضم المنادى فى كل هذا ، مع وصفه بابن لفقد أحد الشروط .

<sup>(</sup>١) المفرد: مفدل به مقدم على عامله وهو قوله أنسب ، النسكور: تستالفترد والمشافا: ممطوف علىالمدد وشبه ممطوف عليه أيضا وهبه مشاف والهاء مشاف إليه. أنست: نعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت عادما : حال من الضمير المستر في أنسب وفيه ضمير مستتر هو فاعله ، خلافا : مفدل به لمادم .

وقد أشـــار ان مالك إلى جواز الضم والفتح فى المـــــــم الموصوف يا ان ، فقال :

وَنَحُوْ زَيْدٍ ضُمَّ وَالْتَتَمَنَّ مِنْ ﴿ نَحُوْ أَذَيْدُ إِنَّ سَعِيدَ لاَ نَهَنَّ ('' ويشير إلى وجوب الضم لما لم يستوف الشروط بقوله:

وَالْضَّمَ إِنْ آمَ كِلِ الاَبْنُ عَلَماً أَوْ كِلَ الاَبْنُ عَلَمُ قَدْ حُمِيا<sup>(؟)</sup> النوع النانى: الذي يجوز فيه العنم والفتح: المنسادى إذا تسكرو معنافا مثل ديا سمد سعد الآوس ، ويا صلاح صلاح الدين ، ودياتيم تيم عدى»

فيجوز فى الاسم الأول . المنادى ، العنم والنصب . وأما الشائى فو اجب تصبه ، و توجيه ذلك : أنه إذا ضم الأول . فعلى أنه مفرد ممرفة ، ويكون النصب فى الثانى على خسة أرجه : إما على اعتباره توكيداً لفظيسا ، أو يدلا، أو مطف بيان ـ مراحيا فى الثلاثة على المنادى ـ وإما على اعتباره : منسادى مضافا حذف منه د يا ، وإما على اعتباره . مفعولا به لفعل محذوف تقديره

<sup>(</sup>۱) الواو حسب ماقبالها ، نحو : مقدول به مقسدم على عامة وهو قوله هم ، 
زيد : مضاف إليه ، هم : فعل أمر والفاعل ضمير مستدوجوبا تقديره أنت، وانتحق 
الواو عاطلة ، انتح : فعل أمر ممعلوف على فعل الأمر السابق، من نحو : جادو مجرور 
متملق بمحدوف حالى من زيد ، أزيد : الحمرة المنداد زيد منادى مبنى على الغم في 
على نصب وبجوز فيه البناء على الفتح أيضا، الإن منصوب نست تريد باعتبار محدوسميد 
مضاف إليه الانهن ، الاناهية ، تهن : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ، والفاعل ضمير مستشر تقديره أنت ،

<sup>(</sup>٧) الضم : مبتدأ ، أن شرطية ، لم حرف ننى وجزم وقلب ، بل : مضارع مجزوم بلم والابن : ناعل ، علما : ملمول به ، والجلة فى محل جرم نمل الشرط أو عاطمة بل نعل مضارع معطوف على بل السابقة والابن مفعول به، علم فاعل قسد: حرف تحتيق حماً ماض مبنى للمجهول والألف للاطلاق ، وفائب الناعل ضير مستر تقديره هو يعود على الغم والجلة فى محل وقع حبر المبتدأ وجواب محذوق يدل عليه السكلام ،

 أعنى ، • وإذا نصب الأول : يكون السبب راجعب، إما لاهتباره مهنافاً
 لما بعد الناني والثاني مقحم بين المصناف والمعناف إليه • زائدا ، وهذامذهب سيبويه .

و إما على أنه مضاف إلى عنوق دل عليه الشانى، وهذا مذهب المهرد، ويكون الاصل في الامثلة: يا سعد الاوس، سعد الاوس، وياصلاج الدين ملاح الدين، ثم حذف المضاف إليه الاول لدلالة الثمانى عليه، وعلى هذا يكون الاسم الثانى منصوبا على أنه توكيد لفظى، أو بدل أو هطف بيان أو منادى عذوف ، يا، أو مقمول به لفعل عنوني .

وقيل : يحوز الفتح فى الأول والشانى مسا ، على أن لا سمين مركبين تركيب خمسة عشر ثم أضيفا.

قال ابن مالك يشير إلى حكم المنادى إذا تكرر مضافا:

ف نَحْوِ سَنْدَ سَنْدَ الأوْس بَيْنَصِيب ﴿ فَانْ وَضُمُ ۚ وَافْتَحُ أَوَّلاَ تُصَبِّ ٢٠

الحالة الرايعة للبنادي ـ جوأز الصم والنصب مع التنوين :

وذلك إذا كان المنادي مستحقاً للبناء ، كأن يكون مفردا علما، أو أمكرة

 (۱) على توجيه فتح الأول بأنه مضاف إلى ما بعد الثانى أو إلى محذوف تسكون الهنحة إعراب ، والأولى أن نقول: يجوز فيه الفم والنصب أما على توجيهه بأنه مركب مع الثانى فنسكون الهنحة فتحة بناء كخيسة عشر .

(٧) ﴿ فَ نَحُو ﴾ جاد ومجرور متعلق بينتسب الآني ، سعد منادى مجرف نداه عذرف مبنى على الضم فى محل نصب ﴿ سعد ﴾ الثانية توكيد للأول أو بدل أوعطف بيان أو مقمول أو منادى بحرف محذوف ، الأوس : مضاف إليه ، ينتصب : فسل مضارع ﴿ ثَانَ ﴾ فاعل ﴿ وضم ﴾ فعل أمر والقاعل ضير مستر تقديره أفت ، وافتهم: معطوف عليه أولا : ظرف متعلق بما قبله ﴾ نصب : فسل مضارع مجرور في جواب الأمر والفادل ضهير مستير تقديره أنت . مقصودة ، و اضطر الصاعر إلى تنويته فإنه ينونه ، ويجوز مع التنوين الضم والنصب ، فمثال التنوين مع الصع قول الشاعر :

سلام الله المُعلَزِّ عليهـا وليس عليك المَعلَرُ السَّلام (١)

ومثال التنوين مع النصب

مَرَ بَتْ صَدْرَهَا إلى وَقَالَتْ الْحَدِيًّا لَقَدْ وَقَطْكَ الأَوَاقُ<sup>؟</sup> والمثالين للعلم الذي اضطر الشاهر إلى تنوينه .

ومثال النكرة المقصودة :

﴿ أَمِيدًا ﴾ خَلُ فى شُمِي غريباً أَلُوْماً لا أَبا لك وَاغْرِابا (أَ) والمنادى فى كل ما تقدم يستَحق البناء لكن دخله الثنوين العنرورة. ويقال عند إمرابه: إنه مبنى على العنم أو منصوبا، ونون العنرورة. قال أبن مانك يصير إلى جواز العنم والنصب في ضرورة الشعر:

 <sup>(</sup>١) البيت للأحوص الأنسارى : وكان جدى امرأة ولا ينسح عنها : نتزوجها رجل اسمه معلم و فتال الأحوص هذا الشعر » .

الشاهد توله : يامطر في الشطر الأول حيث جاء النادي الدرد السنحق .

<sup>(</sup>٧) البيت للمهلهل من ربيعة أخيى كليب بن ربيعة ، من أيبات يتنزل نبها ، بابنة الملل - الشاهد ، و ياعديا » حيث جاه النادى المرد المردة المستحق البناء منونا منصوبا لشرورة الشر

والإهراب : ياحرف نداه ٢ عديا : منادى مبنى على الشمة ونونه لشرورة الشمر ....

وفى البيت شاهد آخر فى العرف وهو كمة الأواتى إذ أسلها ﴿ وَوَاتَى ﴾ بواوين يتلت الأول، هزة لتصدرها •

 <sup>(</sup>٣) القاهد و أعبدا ، حيث جاء النادى النكرة المتصودة المنحق البناء منونا
 منهم بالقبر ورة الشعر .

# وَاضْتُمْ أَو انْشُبُ مَا اضْطِرَ ارَّا تُوتَّنا مِنْ مُسَسِمَّ اللَّهَا<sup>(١)</sup>

#### تداء ما فيه أل

لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل · لأن أل للتعريف ، وحرف النداء يدل على التعريف أيضا ، ولا بجتمع معرفان فى الاسم ، ولهذا لا بجوز نداء ما فيه أل ، إلا فى المواضع الآتية :

١ - نداء اسم الله تعالى •

٣ ـ ندا. الجل الحسكية المبدورة بأل.

٢ ـ ضرورة الشعر .

فمثل نداء اسم الله تعالى : يا الله ، وجاز الجمع بين يا وأل . لأن أل فيه لازمة لا تفارقه .

## كيفية قداء اسم الله :

وينادى اسم انت د بيا ، فتقول : يا انته جمزة القطع مع ثبوتها وثبوت ألف يا ـ ويجوز د بلله ، يمدّف الآلفين .

و الأكثر فى نداء لفظ الجلالة حذف «يا » والتدويض عنها بميم مشددة فى الآخر ، تقول: اللهم ، ، ويقول الله تعالى: دقل اللهم مالك الملك » .

<sup>(</sup>۱) واضم » نمل أمر و أو أنسب » معطوف عليه والفاعل ضير مسترتقديره أنت و ما » لهم موصول انازعه المعلان قبله كل منهما يطابه ملمولا و اضطرارا » مقمول لأجله: و نونا » فعل ماض مين للمجهول والألف للاطلاق ونائب الفاعل ضير مستقر يمود إلى ما والجلة مسلة الموسول و مما » جاد وجرور ومن بهانه لما الموسول « كه » : جاد وجرور متملق بقوله بينا الآني ، استحقاق : مبتسدا وضم مشاف إليه وجملة بينا : خبر المبتدأ وخبره لا عمل له صلة ما المبرورة بمن .

ولا يجوز الجمع بين يا والميم المشددة ، لأن الميم عوض عن ديا، ولا يجمع بين الموض والمموض عنه . وشذ قول الشاعر :

إِنْ إِذَا حَدَثُ أَلُّنَّا أَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا اللَّهُمَالَا)

ومثال الجمع بينهما في ضرورة الشعر ، قوق الشاع :

فَيَا النَّالِمَانِ اللَّذَانِ فَرًّا إِيًّا كُمَّا أَنْ تُعَمَّانَا شَرًّا<sup>(17)</sup>

ويعد أنّ عرفت المواضع الجائزة فها الجمّع بين يا وأل ، {ليك قول أبن مالك بشير إليا :

وَمَا شَارِ اللَّهِ عَمْلٌ بَعْمُ ( يَا وَأَلَ ) إلا " مَعَ اللَّهُ وَعَلِينٌ الْجُمَلُ (٢)

(١) البيت : لامية بن الصامت ، والمنى : أنه إذا نزل به مكروه أو مصيبة كجأ الم الله في كشعما .

والشاهد: ( باللهم باللهم ) حيث جمع يا وهي حرف نداء والم المسددة التي كأني درضا عن يا وذلك شاذ المعرورة الشر .

وإمراب الشاهد : يا حرف نداء ، الله : منادى مبق على الشم فى على تصب الميم المشدودة حرف نداء وقد جمع الشاعر بينها وبيق ﴿ يَا ﴾ الفرورة وجمة النداء فى عمل نصب مقول التول ، واللهم الثانية مثل الأولى ·

 (۲) الشاهد و يا الفلام » حيث جمع الشاعر بين يا والمنادى المقترن بأل وذاك في ضرورة الشعر .

والإعراب : يا : حرف.أداه ، الثلامان منادى مبنى على الآلف لآنه مثنى فى · محل نصب

 (٣) ﴿ باضطراب ﴾ جار و مجرور متعلق بقوله ؛ خص ، خص يجود أن يكون ضلا ماشيا مبلها للمجهول ويجوز أن يكون نعل أمر ، جمع ؛ غائب ناعل على الأول ومقمول على الثانى ﴿ وَيَا ﴾ مشاف إليه ﴿ قصد لفظة ﴾ ( وأل ) عطف على . وَالأَكْرُ الْهُمُمُ ۚ بَا تَشْوَيضَ وَشَـــذَ ۗ بِاللّهُمُ ۚ فَى قَرِيضُو (')
ولملك تلاحظ أن ابن مالك أشار إلى ثلاثة مواضع: العشرورة ، واسم
اقه ، والجل المحكية ، وهناك موضع رابع ، لم يشر إليه ابن مالك ، وهو اسم الموصول المقترن بآل ، مثل : « يا التي » و « يالذي ، ولعـــله يرجع المضرورة .

وبعد أن انتهيئا من أفسام المنادى وأحكامه أعود فأوجزه لك مرة أخرى .

## الحلاصة:

المنادي على ثلاثة أقسام: مفرد ، معناف ، شبيه بالمعناف .

والمفرد: مانيس معنافا ولاشبيها بالمصافى ، فيشمل المشنى : دكالوبدان، وجمع المذكر السالم : دكالوبدون ، ، وجمع المؤنث والتنكسير ، كا يشمل المركب الموجى ، مثل : سيبويه .

# وأنواع المفرد للائة :

المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة فير المقصودة .

## أحكام المنادي:

يجب بناؤه إن كان مفردا علما مثل : ياعلى ، أو نكرة مقصوفة مثل : يارجل ، تريد رجلا بعينه ، ويبنى على مايرفع به ، فيبنى على الصنم إن كان

== يا ( إلا ) أداة استشاء ( مع ) ؛ ظرف متملق بمحدّوف حال من جمع ومع مضاف والله مضاف إليه ( ومحسك ) مسطوف على لفظ الجلالة والجلو مضاف إليه .

 (۱) ﴿ والا كثر › : الواو حسب ماتبلها ( الاكثر ) مبتدأ ( اقهم ) تصد المغله خبر › بالتمويض : جار ومجرور متملق بمحذوف حال من اللهم ( وهذ ) : فملهماض ( يا اللهم ) تسد لفظه : فاعد هذ ( في قريض ) جار ومجرور متملق بشذ . يرفع بالعنم، وعلى الآلف وإن كان يرفع بالآلف ، وعلى الواو إن كان يرفع بالواو .

والاسم المبنى قبل النداء مثل: دحدام ويا سيبويه، يبنى على ضم مقدر بعد النداء ويظهر أثر ذلك فى تابعه فيجوز فيه الوفع والنصب. مثل: ياسيبويه العاقل.

ويجب نصب المنادى : إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ، والأمثلة تقدمت ويجوز ضم المنادى وفتحه فى موضمين :

الأول : إذا كان علما موصوفا بابن ، متصل به مضاف إلى علم ، مثل : و يازيد بن سعيد ، وإذا فقد شرط وجب ضمه .

ويجوز العتم والنصب فى المنادى للمستحق للبناء ، إذا اضطر الصاحر إلى تنويته ، مثل : « يا مطر ، فى البيت ، وعلى ذلك إذا اضطر شاعر إلى تنوين الطم تو نه مرفوعا أو منصوبا .

# الجمع بين ديا ، وأل ، :

لايحوز نداء ما فيه . أل ، إلا في مواضح منها :

نداء اسم أقد تعالى . وقد لقدم كيفية ندائه ، نداء الجل الحسكية ضرورة الشعر ، وقد لقدمت الأمثلة .

#### ۳ \_ تابع المنادي

أمثلة:

(1)

كَا بِكُورُ ذَا الْفَضْلُ لَا تُحرِم ذوى رَحِم أَحْشِنُ إليهم بما أُوتيت ونُ نِسَم و تقول: وازيد أخاعر وحرسك الله .

عرو الأصيل الرَّأَى أنتَ مُهَذَبُ ﴿ وَقَوَعَا ۚ بَمَرَ الأَمُ ۖ وَرَبِّ (Y)

## يا أحمد الفاصل:

فَـكُنْ قُلَى حَذْرِ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ ياجَيْشُ أَجْمَعِ إِنَّ الْكُورْبُ قَادِمَة يا جبال أوبي معه والعابر .

(1)

يا أيها الإنسان ما غرك بربك السكريم. يا أيتها النفس المطمئنة.

يا هذا الإنسان تذكر آخرتك .

(1)

باشريف محد عما الله عنك . باخديجة وعائشة كنتها خير هون لرسول الله .

ماعائشة زوج النىرفعت زايةالعلمء

يا عثمان وأبو بكر بودكثها .

### التوضيح :

اقرأ الأمثلة ، وتأمل ماتحته خط تجده منادى مبنيا على العنم وجاء بعده تابع ( نعت أو توكيد أو بيان أو بدل أو نسق ) وترى التابع مختلفا ، فمزة معنافاً واجب النصب أو جائزة ، ومرة مفرداً واجب الرفس ع أو جائزة ، وأحيانا تبحد التابع مستقلا كأنه منادى برأسه ، وانرجع إلى الأشئلة ، .

ترى التابِع في الأمثلة (١) مضافا واجب النصب ، فني :

يا يكر ذا الفضل: بكر منسادى مبنى على العدم فى محل نصب، ذا: نعت منصوب بالآلف ووجب نصبه، لأنه مصافى إلى . الفضل، وغهر مقترق بالآلف واللام.

یا قیس کاسکم : قیس منادی (کلمکم) تو کید واجب النصب علی محمل المنادی، لانه مضاف .

یازید أغا عمرو : ( زید ) منادی ( أغا عمرو ) عطف بیان واجب نصبه لآنه مضانی .

وأما للثال الآخير (عمرو الأصيل الرأى): (فعمرو) منادى حذف منه حرف النداء ، الأصيل الرأى: نمت مضاف ، يجوز فيه الرفع والنصب وإنما جاز الأمراز مع الإضافة ، لا تهمقترن بالآلف واللام فإضافته لفظية.

وترى التابع في أمثلة (٣) مفرداً يجوز رفعه ونصبه ، نني :

يا أحمد الفاصل : ( أحمد ) منادى ، والفاصل : نعت يجوز فيه الرقع على اللفظ ، والنصب على المحل ، لأنه مفرد ( أى غير مضاف ) .

یاجیش أجمع: رجیش ، منادی مبنی ، و وأجمع، تو كید پجوز رفعه وقصبه ، لا أنه مفرد .

( ٧ \_ توشيع التحو \_ ج \$ )

يا جبال أوبى معه والطهر : « جبال ، منادى مبنى « والطهر ، معطوف بحمور رفعه ونصبه ، لأنه عطف نسق مقترن بالألف واللام .

وأما أمثلة (٣)قالتابع ثمت لآى أو لاسم الإشارة ، وهو واجب الرفع، فثلا يا أيها الإنسان ـ أى منادى مبنى والحاء التنبيه ، الإنسان : ثمت لآى واجب رفعه ، ويحوز أن تعربه بدلا ، وستعرف أن نمت ، أى ، أنواع .

يا هذا العاقل: « هــــذا ، منادى مبنى ، «العاقل » نعت لاسم الإشارة واجب رفعه .

وترى التابع فى أمثلة ( ۽ ) بدلا أو عطف نسق ، ويعامل معاملة المنادى المستقل ، فني :

باشریف محمد : د شریف ، منادی مبنی ، د و محمد ، بدل بجب بناؤه هلی الضم ، لانه مفرد ، فعومل کیالو کان منادی مستقلا .

یا خدیجة وعائشة: و خدیجة ، منادی مبنی ، د وعائشة ، معطوف علیه بغیر الآلف واللام : یجب بناؤه علی العنم ، لآنه مفرد فیماملکالو کسان منادی مستقلا .

يا عائشة زوج الني : وعائشة ، منادى ، د زوج الني ، بدل يجب نصبه لآنه مضاف فيعامل كما لو كان منادى برأسه . . .

یا هثبان وأبا بکر : , عثبان ، منادی ، . وأبا بکر ، معظوف علی عثبان واجب نصبه ، لا نه معناف فیعامل کا نه منادی مستقل .

#### القاعدة:

ءرفت أن المنادي تارة بنصب، وتارة يبني، ومختلف تابع كل.

### تابع المنادى المنصوب :

للمنادى المنصوب ثابمه يكون منصوبا وجوبا أياً كان التابع مفرداً أو مضافا مثل د ياوطني العزيز ، ود ياوطني صاحبالفضل ، يتصب التابع لاغير.

### تا بع المنادى المبنى :

والمنادي المبني تابعه على أربعة أقسام:

۱ .. ما يحب نصبه .

۲ ـ ما پجب رفعه .

٣ ـ ما يحوز فيه الرفع والنصب.

ع ـ ما يعامل معاملة المنادي المستقل .

#### الأول ـ وجوب النصب :

ويجب نصب تابع المنادي المبنى: مراعاة للمحل، إذا كان مضافا بجرداً من وأل ، ، وكان نعتا ، أو بيانا ، أو توكيداً .

فثال النمت المصناف , يابسكر ذا الفصل ، ، ، يا محمد قريب على ، ، . يازيد صاحب عمر ، فيجب تصب التابع فى الأمثلة ، لأنه نست مضافا .

ومثال البيان المضاف : « ياسعيد أبا المجد ، « يازيد أخا عمره ، «يامحمد أبا بكر ، فابا وأخا : عطف بيان متصوب بالآلف ، لآنه مضاف .

ومثال التوكيد المضاف : ديا قيس كلُّكم ، و ديامصريون كلهم ، • وقد أشار ابن مالك إلى واجب النصب بقوله :

نَابِم ذِي الفَيِّمُّ للضافِ دُونَ أَلَ الْزِمْهُ نَصْبًا كَأَزْبِدُ ذَا الجبل(١)

(١) تابع : مقمول به لفمل محذوف يفسره المذكور بعده وهو ألزَم ثابع مضاف

### الثاني ـ جراز الرفع والنصب:

ويحوز في تابع للنادي للبني الرفع والنصب في ثلاثة مواضع : -

 النمت المضاف المقترن بالآلف واللام ، مشسل: ياعمرو الاصيل الرأى ، ويامحد القوى الحجة ، ويازيد الكريم الآب ، برفع النمت و نصبه ، قالر فعر على لفظ المثادى ، والنصب على عله <sup>(1)</sup>.

التابع المفرد، أى غير المصافى و إذا كان نعتا أو بيانا أو توكيدا،
 فقال النمت المفرد، يازيد الظريف، برفع الظريف على اللفظ ونصبه على
 الحل، ومثله : يا أحمد الفاصل .

ومثال عطف البيان المقرد : ياعمود بشر ، يرفع بشر وتصبه (٢).

ومثال التوكيد المفرد: ياجيش أجمع، بالرفع، والنصب وياتميم أجمعون وأجمعن .

٣- عطف النسق المفرد إذا كان بالآلف واللام، مشــــل : • يا جهال أوبى معه والعليم • فالعليم معطوف على جيال، ويجوز فيه الرفع مراحاة للفظ،
 والنصب مراحاة للمحل ، ومثله : يازيد والفلام ، وبرفع الفلام ونصبه .

واختار سيبويه وابن مالك الرفع ، واختار غيرهما النصب .

حدودى مضاف إليه والضم مضاف إليسه ، المضاف : نست لتابع دون طرف مضاف وأن مضاف إليه الزم نسل أمر وظامه ضمير مستتر والهاء مصوله الأول ونسيا مقموله المثانى ، كأذيد : البكاف جارة لدول محذوف والهمز : النداء وزيد : منادى ، وذا : نست لزيد على الحل وذا مضاف وحيل مضاف إليه .

(١) المشاف المتذن بالألف واللام ، إضافته العلمية ، ولذلك عومل مماءة المدرد
 فيا الأمران .

(٣) عطف البيان يجسرز أن يسرب بدلا ، فإن أعرب ﴿ بيانا ﴾ جاز الوجهان
 وإن أعرب بدلا تعين اليناء على الضم كا سيأتى .

الثالث: ما يعامل معاملة المستقل:

و يعامل التابع معاملة المنادى المستقل، إذاكان بدلاء أو عطف تسق بغير الآلف واللام، قبيني إذاكان مفردا ، وبجب نصبه إذاكان مضافاً<sup>(١)</sup> .

تقول فى البدل: يا شريف عجد، وفى المعلف: يا خديجة وعائشة، بعضم عمد وعائشة ، كما لو قلت: يامحمد، وياعائشة .

وتفول : ياعائشة زوجَ النبي ، وياكحدوهبد الله ، بنصب زوج النبي ، وهبد لله ، لانهما مصافين ،كالو قلت : يازوجَ النبي ، وياعبدُ الله .

و من هذا تعلم أن عطف النسق له ثلاثة أحو ال : إن كان مقد تا بالآلف واللام جاز فيه الرفع والنصب ، و إن كان غير مقترن عومل معاملة المنادي المستقل، فيجب بناؤه إن كان مفردا ، ويجب نصبه إن كان مصافا .

وقد أشار ابن مالك إلى مايجوز فيسسه الرفع والنصب من التابع وإلى ماهامل معاملة المنادي المستقل ، فقال :

وَمَا سِوَاهُ ارْفَعُ أَو انْمِيبُ وَاجْعَلاَ كَمُسْتَقِلْمٍ نَسَسِمَا وَيَهَلَأُ<sup>؟؟</sup> وكله د ماسواه ، بريد ماسونى المضاف الجرد من (أل) ، يضمل المفرد ، والمضاف بأل .

 <sup>(</sup>١) إنما عومل البدل والعطف معاملة الذادى الستقل ، لأن البدل في نية تسكر إو
 العامل والماطف كالنائب عن العامل فسكان « يا » فى كل منهما موجودة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ما ﴾ اسم موصول منسول مقدم على عامله وهو قسوله : ارنع به الآن ﴿ سواه ﴾ سوى ، ظرف متطق بمحدوف صلة الموصول وسوى مضاف والحماء مضاف إليسه ، ﴿ أرنع ﴾ أمن وظاعه ضمير مسنتر تقسديره أنت ﴿ أو انسب ﴾ معطوف على طرفع ﴿ واجعلا ﴾ فعل أمر مبنى على القتح لائصاله يتون التوكيد الحقيقة المنقلة ألفا وقيقا على مستتر ﴿ كمستقل ﴾ جار وجرور متعلق باجعلا وموقعه مقمول ثمان الأجعل ﴿ نسقا ﴾ مقمول أول لا جعل ﴿ يعلا ﴾ معطوف عليه.

ثم أشار إلى المعلوف عطف نسق إذا كان بأل فقال:

وَإِنْ كِنْكُنْ مِمَعْضُوبَ ﴿ إِلَّ ﴾ مَا نَسِقًا

قَفِيسِ فَرَجْهَانِ ، وَرَفَعُ \* يُنْتَقَى<sup>(1)</sup>

الرابع: مايجب رفعه:

ويجب رفع التابع مراعاة للفظ المنادي في موضعين :

الأول: نعت أى وأية ، مثل: (يا أيها الانسانُ ، ويا أيتها النفس ) ، فأى : مبنى على الضم والهاء التنبيه ، الإنسان نعت لأى واجب الرفع(٧) . ووجوب رفع تابع أى عند الجهور ، وأجاز المساذتي تصبه قياسا على التابع للفرد في مثل: (يازيد الظريف) بالرفع والنصب .

# وصف (أي) :

ولا توصف أى ، إلا يمافيه أل . مثل : (يا أيها الرجل) أو باسم موصول عملى بال ، مثل : (يا أيها المذى تز"ل عليمه الذكر ) ، أو باسم إشارة ، مثل : (يا أيهذا المقائم أقبل) .

قال أبن مالك يشير إلى وجوب الرفع في تابع أي وما توصف به :

<sup>(</sup>۱) وإن: الواو حسب ماقبلها ، إن : شرطية « يكن » نسل الشيرط «مصحوب». خبر يكن وأل مضاف إليه ( قسد لفظه ) (ما ) اسم موصول اسم يكن ( نسقا ) فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضير مستقر يدود إلى ما والألف للاطلاق والجحة لا عمل لها مسقة الموصول ( فقيه ) المقاء واتمة فى جواب الشيرط نبسه : جاو ومجرور متملق بمحدوف خبر مقدم ( وجهان ) : مبتدأ مؤخر والجحة جواب الشيرط ف عمل جزم ( ورفع ) مبتدأ وجمة ( ينتق ) فى عمل رفع خبر .

<sup>(</sup>٣) تاج أى : إن كان جامدا مثل الإنسان \_ والنفس ، يجــوز أن يعرب بدلا أو نشتا - وإن كان مشستنا مثل: يأبيا أنتائم والناع يعرب سفة لا غير ومشـــــــ تابع اسم الإهارة .

وَأَيْهَا مَصَمْعُوبَ أَلْ تَبَدُّ مِفَةً يَازَمُ بِالرَّفْعِ فَكَ ذِي لِلَّمْ فَكَ وَلَا لَمْ فَكَ وَاللَّمْ فَكَ اللَّمْ وَاللَّمَانَ وَاللَّمْ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمَانَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنَ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللْمِنْ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمُنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِ وَاللَّمِانِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِانِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِانِ وَاللَّمِانِ وَاللَّمِنِ وَالْمُنِهُ وَالْمُنْ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِالَّمِنِ وَاللَّمِانِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَاللَّمِانِ وَالْمَانِ وَاللَّمِنِ وَاللَّمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِمِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَالْمَانِ وَالْمِلْمِي وَالْمَالِي وَالْمَانِي وَالْمَالِمِي وَالْمَلْمِي وَالْمَلَ

إن جملت المنادى هو اسم الإشارة ولم تجمله وصلة لنداء ما بعده . ولا يوسف اسم الإشارة إلا يما فيه أل ، مثل : ياهذا الرجل . قال ابن مالك يشير إلى حكم تابع اسم الإشارة :

وَذُو إِشَارَةَ كَانَ فِي السُّفَةِ ۚ إِنْ كَانَ تُرَكُّمَا مُفِيتُ للَّمْرِيَّةُ ٣٠

<sup>(</sup>۱) وایهای تصد انقله میتدا و مصحوب مفدول تندم هل هامه والی مشا إلیه ، بعد : ظرف حال من مصحوب آل (صفة ) حال أخرى منها (یالام) فعل مشارع وفاعله ضبیر مستتر یمود هلی آیها والجلة ف محارده خبر البتدا ( بالرفع ) جاد وعبر ور بحدوف حال تالئه من مصحوب آل ، ( له ی ) : ظرف متطق بیالام ، فدی : مضاف ( وذی ) مضاف إلیه ( ذی ) مضاف ( والمعرفة ) مضاف إلیه .

<sup>(») (</sup>أيسدًا) مبتدأ (أيها الذي ) معطوف عليه بعاطف مقدد (ورد) فلل ماض والفاعل ضعير مستتر والجلة في عل رفع خبر البتدأ ، (ووصف ) مبتدأ (أي) مشاف إليه ( بسوى ) جار وجرور متعلق بوصف ( سوى ) مشاف واسم الإشارة من (هذا ) مشاف إليه ، يرد ، نمل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل شعير مستتر والجلة في عمل رفع خبر المبتدأ .

 <sup>(</sup>٣) (وذو) مبتداً ، (إشارة) مضاف إليه (كأى) جار ومجرور متطق بمحدوف خبر البتداً (في الصدلة) جار ومجرور متطق بمحدوف حال من النسيج المستكن في العدر (إن): شمرطية ، (كان) نصل ماض نافس ، فسل اشرطجة

هذا . وقد أشرقا من قبل إلى تابع المنادى إن تـكرر المنادى مصافا فى حثل : يا تيم تميم عدى، ويازيد زيد البعملات.

وقلنا : إن المنادى يجوز فيه العنم والنصب ؛ وأن الثانى (أى التابسع) يجب نصبه على عدة وجوه منها : أن يكون تابعا للأول : توكيدا أو بدل أو بدانا ، ومنها غير ذلك .

#### الخلاصة :

۱ – تابع المنادى لمنصوب يجب نصبه ، وقابع المبنى يجب نصبه إنكان معنافا جرداً من أل : نمتا ، أو بيانا أو تركيداً والأمثلة تقدمت ويعناف إلى التابع الواجب نصبه : عطفالنسق ، والبدل، إذا كانا معنافين ، ألاثرى أله يجب نصبه المعاملتهما معاملة المنادى المستقل والمنادى المعناف يجب نصبه .

 يمب رفع التابع ، إن كان نسّت أى مطلقا، أو نعت اسم الإشارة بشرط أن يكون اسم الإشارة وصلة لندائه .

٣- ويجوز الرفع والنصب في ثلاثة مواضع :

الأول: النعت المضاف المقترن بأل.

والثاني : التابع المفرد نعتا ، أو بيانا ، أو توكيدا .

والثالث : عطف النسق بأل.

ع. ويعامل الثابع معاملة المنسادى المستقل (فيبنى إن كان مفردا ،
 ويجب نصبه إن كان معنافا ) وذلك : عطف النسق بنسير أل ، والبدل ،
 والأمثلة للكل قد تقدمت .

<sup>==(</sup> ترك ) اسم كمان ، ( وها ) مضاف إليه (بثيت) ، فعلمضارع وفاعله ضهيرمستز ، المهرنة : مفعول به ليثيت والجملة فى عمل نسب خبركان وجواب الشرط عمذوف.

#### ع \_ المنادي المشاف إلى ياء المتكلم

#### أمثلة :

ياعباد فاتقون ؛ يا عبادى لاخوف عليكم اليوم ولا أثم تحوّنون . قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله . يا حسرتا على ما فرطت فى جنب اقه .

#### ويقول الشاعر :

وَلسَتُ بِرَاجِم مَا فَاتَ مِثْنَى بِلْهِفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا لَوْ أَثَّى يَا أَبِتَ لاتَمِيدَ الشَيطَانَ .

قَالَ ابْنَ أَمْ : إِنَ الْقُومُ اسْتَصْعَفُونَى •

#### التوضيح :

انظر إلى الامثلة المتقدمة ، تجد أن ماتحته خط منادى صحيح الآخو ؟
ولكنه أضيف إلى ياه المتسكام ، ولهذا جاز إثبات الياء وحذفها ، وبمثل ذلك
خسة أوجه \_ وأحياتا يجب حذف الياء ؟ وانرجع إلى توضيح الامثله :
يا عباد : منادى مضاف إلى ياه المتسكلم ، حذفت الياء واكتنى بالكسرة
يا حبادى : مثال الإثبات الياء الساكنة .

قل يا عبادى : مثل للعضاف إلى الياء مع إثباتها متحركة بالفتح . يا حسرتا : الأصل ياحسرتى ، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا .

بلهف : الأصل بالهنمى ؛ قلبت الكسرة فتحة واليساء ألف ، ثم حذفت الآلف واكتنى بالفتحة ، وهذه الأمثلة حذف الياء فيها جو ازاً . وأما : يا أبت لاتعبد الشيطان ، فقد حذف الياء فيها وجوبا لآنه جيء

بالتاء عوضا عنها ، وأما دقال ابن أم ، قالاصل ديما ابن أمى ، والمنادى ليس معنافا مباشرة إلى الياء ، لكنه مضاف إلى مضاف إلى الياء، وفي هذا المثال ، وفي ديما ابن عرم بجب حذف الياء لكثرة استعمالهما ، وفي فيرهما بجب ثبوت الياء ، مثل : يا ابن خالى ، ويا ابن أخى.

وبعد أن عرفت أن المنادى المضاف إلى الياء لك فيه خمسة أوجه ترجع كلها إلى إثبات الياء أو حذفها، إليك تفصيل ذلك :

#### القاعدة:

#### حكم المنادي المضاف إلى ياء المسكلم :

المنادى المصناف إلى ياء المتسكلم ، إما أن يكون صميح الآخر أأو معتل الآخر ، فإن كان معتل الآخر ، فليس فيه إلا وجه واحد عند إصافته الباء وهو إثبات الباء مفتوحة ، سواء كان مقصوراً ، مثل ، فتى ، أو منقوصاً ، مثل : قاضى ، تقول : يافتاى ، ويا قاضى .

# صحيح الآخر:

و إن كان المنادى المضاف إلى ياء المشكام صحيح الآخر ، مثل : ياعبدى فنهه خسة أو : وهي على الترتيب من حيث كثرتها واستعمالها ،

الأول : حذف الياء والاستثناء بالسكثرة ، وهذا هو الأكثر ، تقول يا عبد ؛ قال أنه تعالى : . ياعباد فاتقون ».

الثانى : ثبوت الياء ساكنة تقول ، : ياعبىدى ، قال تعالى : , يا هبادى لاخوف عليكم ، وهو دون الأول فى الكثرة .

الثالث. قلب الكسرة فتحة والياء ألفاء وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة تقول ، يا عبدَ ، ومثله ، بليف ، في قول الشاعر : وَلَمْتُ بِرَاجِعِ مَا فَاتَ مِـنِّى اللَّهِفَ وَلاَ بَلَيْتَ وَلاَ لَوْ أَنِّي<sup>(1)</sup> أي: بقولي : يالهني،

. الرابع : قلب الكسرة فتحة واليماء ألفا مع إبقائها ، مثل : د يا عبدا ، ، ومنه د ياحسرتا على ما فرطت فى جنب اقه ، د يا أسفا على يوسف ، .

الحتامس : إثبات الياء متحركة بالفتح، مثل : د يا عبدي ، وقوله تعالى : د قل يا عبادي الذين أسرفوا . •

وهناك وجه سادس لكنه ضميف، ولذا لم يذكر دابن مالك وهو:حذف الياء والاكتفاء بنية الاضافة وحينئذ يضم الاسم فنقول: ياعبدُ ، وهسذا الوجه يسكثر في الذي يسكثر إضافته ، كالآب والآم والرب، وسمع ديا أمه لا تفعلي، . وقرى د درب السجن أحب إلى ه:

ويتلخص أن الأوجه الجائزة فى مثل: «ياهبدى» إثبات الياء ساكنة أومتحركة ، وحذفها مع كسر ماقبلها ، أوفتحة، وقلبها ألفا، ولسكل وجهه . وقد أشار ابن مالك إلى الأوجه الخسة الجائزة ، فى المنسادى الصحيح المضافى إلى ياء المتسكلم فقال :

وَاجْمَلْ مُنَادى صَمَّ إِنْ يُعْمَفُ لِيا كَمِيدٍ ، عَبْدِي ، عَبْدَ ، عبدا، عبدا، عبديا (٣)

 <sup>(</sup>١) الشاهد قوله : ﴿ بِالهِفَ إِذَ الْأَصْلِ: يَتُولَى يَالْحَنَى : فَقَلْبَ آلِيا وَالسَّكَسَرَةَ
 أنتجة : ثم حذفت الألف هايها .

<sup>(</sup>۲) ﴿ واجمل ﴾ الواو حسب ما تبلها ، ﴿ اجمل ﴾ فعل أمر وفاعة ضمير مستر وجوبا تقديره أنت . ﴿ منادى ﴾ مقبول أول ﴿ صح ﴾ فعل ماض ، وفيه ضمير مستر فاعل ، والجملة فى محل نسب مسقة لمنادى ، إن شرطية ﴿ يضف ﴾ فعل مسارع مين للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستر ﴿ لِيا ﴾ جار وعجرور متملق بيضف ﴿ كميد ﴾ جار ومجرور متملق بأجمل وهو فى محمل القمول الثاني أ، ﴿ عبدى ، عبديا ﴾ معطوفات على الأول بناطف مقدر .

### الآب والآم:

و إذا كان المنادى المعناف إلى ياء المتكلم كلة أب ، أو أم ففيه الأوجه السابقة ، ويعناف إلى ذلك أوجه أخرى هى : حذف الياء والإتيان بالتاء هوهنا هنها ، تقرل . يا أيت ، ويا أمت ، ولك كسر التاء وفتحهادا ،

وحدّني الياء فبهما واجب د مع التاء ، لأن التاء هوض عنها .

ولا بحوز إثبات الياء فلاتقول: يا أبق، وبا أمق، لأن التام عوض عن الياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه.

ويتلخص أن . أب ، و أم ، في النداء إذا أضيفا إلى ياء المتكلم جاز في كل منهما "مائية أوجه مستعملة ،

### المناف إلى مضاف إلى ياء المتكلم :

وإذا كان المتنادى مصنافا إلى مصناف إلى ياء المتكام فنهه وجه واحدهو ثبوت الياء ساكنة ، مثل : ديا ابن خالى ، و ديا ابن أخى، و ديا ابن صديق، إلا إذاكان رابن عم، أور ابن أم، فيجب فيها حذف الياء لدكائرة استحماطها، وتبقى كسرة الميم وهو الآكثر ، وقد تفتح الميم وكسرها (٧) ، وتقول : ديا إبن أم اقبل ، و ديا ابن عم الامفر ، بفتح الميم وكسرها .

وقد أشار ابن مالك إلى نداء ابن أم وابن هم ، وإلى أبت ، وأمت ، فقـــال :

كا شد الجلم بين الناء والياء مثل ﴿ يَا أَبِقَ مَا دَمَتَ نَيْنَا ﴾ •

(٢) ولا تثبت الياء إلا في ضرورة الفعر ، مثل قول الشاعر :

(يا ابن أي ويا شقيق نفس )

<sup>(</sup>١) وشذ الجمع بين اتناء والألف مثل قول الشاعر : (يا أيسا علك أو عساكا)

وَنَشِحُ ۚ أُو كُمْنُرِ وَحَذْنُ الْهَا السُّقَىرِ

ن ( يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ مَمَّ لاَ مَقْرً")(١)

وَفِي اللَّذَا أَبِتِ أَمَّت ، عَرَض

وَاكْبِيرُ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الهَا التَّا يُوسَ (٢)

## أسماء لازمت النداء

من الألفاظ مالايستعمل إلا منادى(؟)، وهو نوعان: سماعى،وقياسى، فالألفاظ السباعية التى لاتستعمل إلا منادى هى:

و — فكل و ( فئلة ): الأول يمنى: رجل، والثانى يمنى: امرأة ( أى: كلاهما يمنى المرأة ( أن ) كلاهما يمنى المرأة ( أن ) علم على إنسان (كمحمد ) و (فله) علم على إنسانة ( كهند ) تقول : يافلُ احمل الحبير ، ويافلهُ اصدق الحديث، وتقول في إهرابه : إنه مينى على العنم في محل تصب .

<sup>(</sup>۱) (ونتسج): مبتدأ نسكرة وجاز لوقوعه في العرض والقسم (أوكسر) معطوف على قدح (وحذف) معطوف على كسر، (الياء) مشاف إليه (استسر) لعل ماض والعاهل مستتر والجلة في عمل رضم خبر المبتدأ، (في) حرف جر (يا ابن أم) مجرور بني على الحسكاية (يا ابن عم): معطوف عليها بعاطف مقسدر (لا) نافية المجلس (عمر): امم لا والحجر عذوف تقديره موجود.

<sup>(</sup>۲) (وفي النسدا) جاد وجرور متعلق بقسوله : (حرش ) الآن (أبت) : مبتدأ (أمت) معطوف عليه بماطف مقدر (عرش) : قبل ماض وظامله صنير مستثر والجملة في محل رنم خبر المبتدأ (واقتح) : فعل أمر والفاعل مستثر ، أوحرف مطف (أكسر) فعل أمر ومعطف أخير الرنم المباره على المبتدئ أخير المبتدأ وجرور متعلق بقوله عوض أخير المبتدأ .

 <sup>(</sup>٣) عمن أنه لا إستعمل مبتدأ ولا خبرا ولا قاعلا ، أو مفعولا ، ولا شيء غير كونه منادى .

لا لؤمان ) ونومان : وكلاهما وصف يمنى : عظيم اللؤم ، و كنير النوم ، و كنير النوم ، و تكنير النوم ، و تقديل في كل النوم ، و تقديل في كل الأمور حميد / (۵).

## وأما القياسي فهو:

۱ ـ ماكان على وزن ( 'فعال ) سبا للأثى مثل: ( غدار ) و ( فساقر )
 وينقاس من كل فعل ثلاثى تام ، مثل : (خبث) ( وفسق) ، تقول :
 ( ياخباث ) و ( يافساق ) و ( پالسكاع )، وهو مين على ضم مقدر على آخره
 مع ظهروه حركة البناء الأصلى .

. وكما ينقاس (فعال) سبا للأثنى من الفعل الثلاثى التام ، كذلك ينقاس منه اسم فعل الآمر ، مثل : نوالي، وضراب.

ما كان على وزن (فشعل) سبا للدكور، مثل: ( ياغدر )و(يافسق)،
 و( يالكع )، تقول : ( ياسفه ) مقتل الرجل بين فكيه.

ویری ابن مالك أن ( نخط سبا للذكر سماعی كئیر ، ولیس بقیاسی ، ولذا قال فیه : ( ولاتقس ) ، ویری غیره أنه قیامی .

وإذا علمت أن ( فل ) لاتستعمل [لا فى النداء ، فاستعمالها في غير النداء . شاذ ، وقد جاءت فى الشعر ، فى غير النداء ، مثل :

تَضِلُّ مِنْدَ ... مُ إِلَى الْمَوْجَل فَ لُجَّةٍ أَمْسِكُ فَلَانًا عَنْ أَللَّ

(١) وهناك الفاظ أخرى لا تستعمل في النداء منها : أمت واللهم -

( ) الشاعد فيه : ( من فل ) حيث استسات ( فل ) في فير النداء فقد جاوت عجر ورة بين وذلك شاؤه لفر ورة الشمر ، إلا إذا تانا أن أصلها ( فلان ) وفلان لا يكرم النسداء ( مخلاف فل ) وأصلها ( فلو ) فحدثت اللام كما في ( يد ) وقيسل : لا شذوذ في البيت وأن فل هي التي أصلها فلان وليست هي من الملازم النداء .

<sup>(</sup>۱) « وفل » : مبتسدا ، « بعض » : خبر ، « ما » اسم موسول مشاف إليه وبخس» اسل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفامل ضير مستز والجلة سة «بالندا» جاد وجرور متعلق بقوله بخس ، « لؤمان » : مبتدأ » « نومان » معطوف عليه بماطف مقدر «كذا »: جاد وجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «واطردا» اطرد : قعل ماض والإلف للاطلاق .

<sup>(</sup>y) فى سب : جار ومجرور متعلق باطراد ﴿ الآنَى ﴾ : مشاف إليه : ﴿ وَوَرَنَ ﴾ ظَمَل : ﴿ بَاخَيَاتُ ﴾ مشاف إليه على الحسكية : ﴿ وَالْأَسُ ﴾ مبتدا ﴿ هَكَذَا ﴾ : الْهَاء التنبيه ، كذا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ﴿ مَنْ الثَارَقُ جَارَ وَمَجْرُور مَتَعَلَقَ بمحذوف حال مِن الضّمير الستكن في الحَبْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) د وهام ، فعل ماض : ﴿ فَي سَبِ ﴾ د متعلق بشام ﴿ اللَّهُ وَ وَ ، مَشَافَ إِلَهُ وَ مَنْ مَا مَنَ مَا مَنَ عَبُرُولَ بِلا النَّاهِيَةُ وَالْمَاطُولُ مَسْتَمَ إليه ﴿ فعل ﴾ د فاعل شام ﴿ ولا ﴾ : ناهية ، فقس : مجرور بلا النَّاهية والماطل مستقر ﴿ حَبْرِ ﴾ فعمل ماض الفجهول : ﴿ فَي الشَّمْرِ ﴾ جار ومجرور متملق به ﴿ اللَّ ﴾ ناف فاعل .

### الحلاصة :

إلى المتادى المهناف إلى ياء المتكلم: إن كان معتل الآخر ففيه وجه
 واحد هو ثبورت الياد مفتوحة ، تقول : يافتاي ، وباقاسي".

٢ - وإن كان وصفا ففيه وجهان • ثبوت الياء ساكنة ، أو ثبوتها
 متحركة ، تفول : پاكاتي ، و ياكاتي .

- ٣ وإنكان صحيح الآخر غير أب أو أم، ففيه خسة أوجه :
  - (١) حذف الياء والاستغناء بالكسرة ، مثل: ياحبه .
    - (۲) ثبوث الياء ساكنة . ياعبدي » .
    - (٣) ثبوت الياء متحركة بالفتح « ياعبدي ً » .
  - (٤) قلب الكسرة فتحة والياء ألفا مع بقاء الآلف « ياعبدا » .
    - (٥) حذف الآلف وبقاء الفتحة , ياعبدَ .
    - وحدّف الياء أو ثبوتها في كل ماتقدم جائز،
- ع. وإن كان رأب أو أم ، ففيه مع الأوجه السابقة : حذف اليهاء والإتيان ، بالتاء عوضا عنها مع فتح الثاء أو كسرها ، وحذف الياء فى أبت وأحت ، واجب لوجود العوض .
- وإن كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء ، فتى الياء وجه و احد هو ثبوتها ساكنة وجوبا ، تقول : « ياحبيب أخى » ، « ويا ابن خسالى » ، 
  إلا إذا كان « ابن عم » أو «أبن أم » فتحذى الياء وجوبا، لكاثرة الاستعمال ، 
  ولك كس الميم أو فتحها .

ولعلك لاحظت أن الياء فيها تقدم قد تحذف جرازاً ، وق.د تحذف وجوبا ، وقد يجب ثبوتها .

٦ ـ والأشياء الملازمة للنداء سماعا منها م فل ، و د فلة ، و د لومان ،
 و د اؤ مان ،

والملازمة دقياسا ، : مقال ، سبا للأنثى، كه يافساق ، و .فُمل ، سبا للذكر ، مثل : غُمُدر ، وفي الآخير خلاف في قياسيته .

### التطيقيات

وتموذج للاعراب

(1)

و ـ ستفرغ لـكم أبيا الثقلان إ ـ ألا أبهذا السائلي أبن يمت فإن لها فى أهل يثرب موحدا
 ٣ ـ ياحسن بن على أثابك الله .

ع .. ياحسر قاعل مافرطت في جنب الله

ه \_ وا أيت لا تعبد الشيطان .

٦ ـ يا أهرام أهرام الجيزة .

٧ - محود بشر أنت إن حان الوغى .

تلبق عسدوك باستم الثغس

س: (قرأ تلك الأشلة ثم إعرب ماتحته خط منها.

#### الإجابة

١ - أيها الثقلان ، أى : منادى مبنى على العتم فى محل نصب، الهاء .
 التنبيه : الثقلان ، نحت لآى أو بدل ، مرفو ع بالآلف لآنه مثنى .

٧ - و ألا أبهذا السائلي ، . ألا : أداة إستمتاح ، أي : منادي مبني على

الهنم فى محل أسب دذا . . اسم إشارة نعت مبنى على السكون فى محل رفع السائلي ، فعت لاسم الاشارة واليا- مصافى إليه .

٣ ـ و ياحسن بن على ، يا : حرف ندأه ، حسن : منادى بچوز فيــه البناء على الضم والفتح و ابن » : صفة لحسن منصوب لاضافته إلى على . ع - و ياحسرتا ، يا ، حرف قداه . حسرتا : منادى منصوب لإصافته
 إلى ياء المتكلم وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل يا- المتكلم المنقلبة ألضاً
 والأصل و يا حسرتى » .

۵ - د یا أبت ، یا : حرف ندا. . أبت : منادی منصوب لأنه مضاف إلى
 یا. المشکل المحذوفة والتا. عوض عنها .

(1)

ذا أراءواء، أصبح ليل ، اشتدى أزمة تنفرجي.

اذكر حكم حقف حرف النداء فى المناديات المذكورة ، وإن كان فى بعضها خسلاف فاذكره .

(ب) ياصلاح صلاح الدين،

يا أسفا على يرسف .

ما أوجه الإعراب الجائزة فى المثال الأول مع التعليل؟ وما نوع المنادى فى المثال الثاني . وما أصل ألفه .

(4)

 (١) رب اجملى مقيم الصلاة ـ يا أبت لاتعبد الشيطان ـ قال ابن أم إن القوم استضعفون .

(ب) ياعبادى لا خوف عليكم ، يا اين أخى راقب الله ـ يا أبتى علك أه صاكا .

المنادى فى ما تقدم مصاف إلى ياء المتكلم، اذكر مع التوجيه حكم حدف الياء فى الامثلة الأولى وحكم ثبوتها فى الثانية . إنى إذا ماحدث ألبًا أثول با اللهم : اللهم المسلم في النسلطان اللذان فرا إلاكا أن تعتبانا شرًا سلام الله المسلام الله المسلم الله المسلم المن أبي ويا شَقِين نفي انت خلتني لا أحسل السلام تضل منس أبل المؤرّ بل في لُجّة أمسك فلاناً عن فل يا أبني طك أو عساكا .

ن في المغادى في كل بيت من الآبيات السابقة شذوذا جاء العدرورة ،
 بين وجه الشذوذ فيا تحته خط من الآبيات السابقة .

#### أسئلة وتمرينات

۹ \_ ينقسم المتدادى إلى قريب وبعيد ، ومندوب ، فى حروف النداء
 الموضوعة لكل؟ ومتى تستعمل « يا ، الندية ومتى تتمين « و ا ، فقط الندية؟
 ٢ \_ متى يمتنع حذف حرف النداء ، وضح ، ومتى يقل الحذف ، بين ذلك مع المحيل لما تقول .

ع. متى يجب نصب المنادى ، ومتى يجوزفيه الضم والفتح ، وإذا قون.
 المنادى المبنى ، فا الأوجه الجائزة فيـه ؟ .

ه ـ إذا وصف المتادي العلم د با بن ، فتى يجوز ضمه وفتحه ، ومتى يجب الضم فقط ، مثل لما تذكر، وما الحكم إذا تكرر المنادي المفردمضا فا؟
 ٣ ــ متى يجبوز في تابع للمتادي الرفع والنصب؟ وما حكم نمت و أي ،
 واسم الإشارة في النداء؟ وما الذي توصف به أي حيثة ؟ مثل لما تقول .

(ب) إذا كان المنادى مبنياً ، فتى يجب نصب تابعه ؟ ومتى يأخذ ذلك التابع حكم المنادى المستقل ؟ وماكيفية . للتابع حكم المنادى المستقل ؟ وماكيفية . قداء لفظ الجلالة ؟ مثل لما تقول .

(ج) یکون تابع المنادی عطف نسق ، فتی پجب صمه و متی پجب نصبه ومتی پچوز فیه الرفع والنصب ؟ مثل لما تقول .

٧ - (١) المنادى صحيح الآخر مثل: م ياغلام، يعناف إلى ياء المتسكلم
 فما الآوجه الجائزة فيه مع التعليل والغتيل؟ ومتى يجب حذف الياء؟ مثل .
 (ب) يضاف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتسكلم، فتى بجب ثبوت الياء،

(ب) يضاف المفادى إلى مضاف إلى ياء المتسكلم، فمثى بحب تبوت الياء: ومتى يجب حذفها مع النمثيل والتعليل .

(ج) بين متى يلزم الاسم النداء قياساً ؟ ثم اذكر ثلاثة من الأسماء الملازمة للنداء سماها ونر مين من الملازمة قياساً .

### الاستفاثة

#### أمثلة :

قد يقع الإنسان فى شدة ، أو يتو قعمكروهاً ، فينادى من ينقذه ، فترى الغريق يصر خ قائلا :

يا للناس للغربق . .

ويقول الشاعر:

ط الرَّجال لِيعُـــرة موهودة فتُلت بندر جَرِيرة وجَسَاح (١) وتقول : يا الم عاظ، ويا الخطاء انشر الرذيلة .

أو: يا الوعاظ والخطباء لنشر الرذيلة .

ويقول الشاعر:

ا بزيدا لامل نيـــــلَ عِزٌّ وغِنَى بعد فاقد وَمَــــوان

## التوضيح :

اقرأ تلك الأمثلة ، ثم انظر إلى السكلات التي تمنها خط تجد أن المسكلم لم يقصد بجرد النداء ، فالفريق مثلا ، نادى من يخلصه مر شدته ، وكذلك الشاعر في قوله د يا المرجال لحرة ، نادى من يعين على دفع الشدة عن الحرة ، ورسمى هذا أسلوب استفائة ، وتراه يتسكون من :

(١) حرف نداء . (٢) مستغاث به . (٣) مستغاث له .

ولكى نفرق بينه وبين النداء، أنينا باللام داخله على المستفاف بعمة توحة وبلام أخرى على المستغاف له مكسورة، فثلا :

(١) هي البلت كانت تدفئ حية عقب ولادتها ، كمادة بعض الأمم التسسديمة ، والجريمة ، الإنم والذنب ، ومثلها الجناح .

يا للناس للغربق<sup>(1)</sup> : دخلت لام مفتوحة على المستغاث؛ (وهو الناس) وأخرى مكسورة على المستغاث له (وهو الغربق) ومثله :

يا للرجال لحرة .. أما في مثل :

د يا الموعاط ويا للخطباء لنشر الرذيلة، : فترى أن المستفاف به قدتكرر بالعطف فاستفاث المتسكلم بالوعاظ والخطباء وتسكررت ديا ، .

وأما في ديا للوعاظ وللخطباء، فقد تكرو المستفاث؛ لكن لم تشكرو وياء لذلك، فتحنا اللام في المعلوف في المثال الآول، وكسرنا في المثال التائي، وفي مثل:

يا يزيدا آلامل: حدف الاستفائة، وجئنا بالآلف في آخر المستفائ به عوصا عنها، ومن هذا تعلم أن أسلوب الاستفائة نارة يكون باللام، وتارة يكون بالآلف في آخر الامم، وإليك تعريف الاستفائة، ومنى تفتح اللام ومن تحدف ؟

(۱) بالا اس المتريق : الإعراب : ( یا ) حرف نداه راستنانه ، الام حرف جو ( الناس ، عبرود باللام ، والحجار و الحجرود ( الناس ، عبرود باللام ، والحجار والحجرود متلق بيا ) ــ والمتربق : جاد وجرود متسلق بيا أيضاً ، وهناك إعراب آخر هو ؛ أن اللام حرف جر زائد والناس منسوب باحجة تمدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الوائد ــ وكان منسوبا لأنه أشبه المنساف . وعمل ذلك ننابس بحرف ته الجرعلى اللهنظ والنسب على الحمل تقول ( يا الرجال الإشداء بالجر والنسب ) .

به بو رسسه ) وإذا علمت : أن اللام فى الاستناقة تسكون حرف حر أصلى ، أو زائداً ، فقسد اختلفوا فى متعلق الجاز والحبرور ، فقيل يتعلق ( يا ) لسكونها نائية عن الفعل ، وقبل بالفعل الذى ثابت عنه ( يا ) ومن قال أنها زائدة فهى لابتعاق بشىء ومستنصب السكونيين فيها . أنها مقتطمة من (آل) وأصل ( بالزيد ) باآل زيد ،

#### الاستغاثة

#### القواعد:

تعريفها : هي نداء من يخلص منشدة ، أو يمين على دفعها،مثل : ياللناس للغريق ـ يالزيد لممر .

## لام الاستغاثة :

وندخل اللام على المستفاث به مفتوحة، وعلى المستفاث له مكسورة، وإنما وجب فتح اللام مع المستفاث به ، لآنه واقع موقع الصمير فى أدعوك ، واللام نفتح مع الصمهر مثل : لك وله ، وأيضا المفرق بين المستفاث به والمستفاشله، حيث تفتح فى الآول و تكسر فى الثانى .

( حكم اللام مع المستفات به المعطوف ).

و إذا عطفت على المستغاث به مستغاث به آخر، فإما أن تشكر و(يا) أولا، فإن تكررت (يا) مع المعطـــوف، وجب فتح اللام مثل: « يا للوعاظ ويا للخطبا. لنشر الرذيلة ، ومثل قول الشاعر:

يا كَتُومِي وَمَا لَأَمْسَالِ قُومِي

لِأَنَاسِ عَنْسَوْم في ازدياد (١)

(۱) الشاهد ؛ النوس والأمثال توسى حيث عطف على الستناث مستناث به آخر وكرت ( با ) فنتحت اللام ، وإنما نتحت مع تسكر ار ( با ) لاعتبارها استنائة أخرى مستنة وإعراب الشاهد : ( با ) حرف نداء واستنائة ، ( لتوص) اللام : حرف جر قومى مجرور باللام ومشاف إلى الياء ، والجار والجرور متملق ( بيا ) أو بادعو بمنى التجيء ( وبالامثال قومى ) با : حرف نداء واستنائة اللام حرف جر ( أمثال) مجرور باللام ومشاف إليه قومى والجار والجرور مشلق بيا ( لاناس) الجار والمجرور متملق بيا ( بيا أيسا ) .

وإن لم تشكر ( يا ) مع المعطوف وجب كسر اللام مثل : يا الوعاظ والخطباء انشر الرفيلة ، وقول الشاعر :

بُهكيك ناه بَهيد الدار مُعَارَب الله لله لهمول والشبّان من عجب (١)
 ويتأخس أن اللام تفتح في موضعين :

و به مع المستفاف به مثل يا لزيد .

ب مع المطوف على المستغاث به إن تـ كررت ( يا ) مثل : يا المرعاظ

و يا للخطياء .

وتیکسر اللام فی موضعین : ۹ ــ معر المستغاث له دائماً ، مثل : یا از ید لعمر و .

٢ - مع المعلوف على المستفائ به إذا لم تشكر ( إ أ ) مثل : يا الوعاظ والخطاء .

#### حذى لام المستغاث به:

و عذف لام المستفات به ، إذا عوض عنها ألف في آخر الاسم ، مثل : ( با زيدا لعبر ) ومثل :

يا بِزَيدَا لَأَمْلِ نَيْـــِلَ عِزْ وغِينَى بعد فاقة وهــــــــوان<sup>(۲)</sup>

(١) الشاهد : ( باللسكهول والشبان ) حيث تسكرر المستناث به بالمطف ولم يتسكرر ( يا ) فسكسرت اللام ·

(٧) الشاهد (يازيدة) حيث حدثت لام المستناث به وجي بدلها بالآلف آخر الاسم ، والإعراب : (يايزيدا) يا حرف نداه واستنائة يزيدا منادى مستناث به مبنى طهوره حركة مناسبة ألف الاستنائة فى محل نصب . لأمل : اللام حرف جر آمل : مجرود باللام والجار والحبرور متعلق بيا أو بأدعو . أو يحدثوف حال من المستناث (نيل) مفعول به لأمال ، والناعل مستنر (عز) عضاف إله .

وقد تحذف اللام بدون تمو بض مثل : دألا يا قوم للمجب العجاب ، . وقد أشار ابن مالك إلى جر المستفات به بلام مفتوحة فقال :

إذا استُفيث اسم منادى خُنضا باللام منتـــوحاً كيا للْمُرتفى(١) ثم أشار إلى حكم المعطوف إن تكررت ويا ، أو لم تشكرر فقال : وافتح مماللمطــــــوف إن كرّرت ( يا)

وق سيسوك ذلك الكسّر النها<sup>(٢)</sup> ثم أشار إلى أن لام الاستفائة تحذف ويعوض عنها الآلف فقال: ولامُ ما استُنِث عاتَبَتْ أَلِيْتَ . . .

### المنادي المتعجب منه :

و المنادى المتعجب منه ، يأخذ حكم المستفائ به ، فيجر بلام مفتوحة ، كا تقول : (يا المفروب و( ياالداهية ) وإذا تعجب من جال الغروب و( ياالداهية ) وإذا تعجب من حكرة الماء ، قلت : ( يا لمكثرة الماء ) وقد تحذف (اللام ) (ا) (إذا ) ظرف نضيق معنى الشرط ( استنيث ) قبل ماض مبنى المجهول ( اسم ) تأثب ظمل ( منادى ) نمت له وحمه العامل ونائب العامل في على جر إيضافة إذا إليها ( خففا ) قبل ماض مين المجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب العامل ضبع مستر والجلة جراب إذا ( باللام ) متملق بخفض ( مفتوحا ) حال من المام ( كيا ) الكاف جار والحرور متملق بحدوث خبر لميتسدا محذوف (يا ). الكاف حرد الدرتفي ) اللام حرف جر أصلى عند البصريين ومتملقة بأدعو أو ( بيا ) وقل حرف جر زائد الامتملق له .

(٧) ( وافتح ) : فعل أمر وفاعله مستتر فيه والمدول محذوف تقديره : اللام . 
( مع ) ظرف متملق بمحدوف حال من الفدول الحذوف ، ( المعطوف) : مضاف 
إليه ، ( إن ) : شرطية ، ( كروت ) فعل الشهرط والناء : فاعل ، ( يا ) إلسد لفظه: 
مفمول، وجواب الشهرط محذوف بدل عليه ماقبله ، ( وفي سوى متملق بقوله : ( الاليا ) فعل 
في آخر البيت ( ذلك ) مضاف إليه ، ( بالسكسر ) متماق بالليا أيضاً ، ( الليا ) فعل 
مر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيقة المنقلية ألفا الوقف والفاعل ضبير مستتر.

ويعوض عنها بالآلف أيضاً مثل : ( يا عجبا لزيد ) بل قد تحذق اللام بدون تعويض كقولك : ياخير ا ، يا جرى ، ونداء الباعة على بضاعتهم من هذا القبيل ، وإعرابه مثل إعراب المستفات به .

وقد أشار ابن مالك إلى نداه التعجب، وأنه كالمستغاث به فى النصف الثانى من البيت فقال :

ولام ما استنيث عاقبت ألف ومشله اسم ذو تعجب أأنِ (١) وبعد أن انتهنا من الاستغاثة إليك موجزها.

اللاصة : (١) الاستفائة نداء من يخلص من شدة أو يمين هلها .

 (٢) وأركان الاستفائة ، ثلاثة : ١ - حرف نداء (ولا يستعمل من حروف النداه في الاستفائة إلا (دياء) ٣ - مستفات به ٣ - مستفات له .

(٣) وأسلوب الاستفائة : تسكون باللام مفتوحة مع المستفاث به ، ومكسورة مع المستفات له ، وقد تمكون عفف لام المستفاث به ويسوص عنها الآلف في آحر الاسم ، مثل : ديا زيدا لعمر ، وقد لا يعوض ، مثل : ألا يا قوم للعجب .

(ع) وتمكسر لام الاستفائه، في موضعين ، وتفتح في موضعين كما تقدم. (ه) والمتحجب منه كالمستفاث ، من حيث جره بلام مفتوحة ، أرحذف اللام والإنيان بالآلف عوضاعتها ، أو بدون الآلف ، والآمثلة : يا للداهية ، با عجبا لزيد ، ( ياجري ، ) .

(١) (ولام) مبتداً (ما) اسم موصول مضاف إليه . ( استغيث نعل ماض ميني المجهول ونائب الفاعل ضير مستترقية والجلة صلة . ( عانيت ) نعل ماض وانتاء كاتأنيث والمفاعل ضير مستتر والجلة في عل رفع خبر المبتدأ ، ألف : مقمول به لمانيت وسكن على لفة ربسة .

( ومثله ) خبر مقدم ( اسم ) مبتدأ مؤخر • ( ذر ) صلة لاسم ، ( تعجب ) مضاف إليه • ( ألف ) قعل ماض مبنى العجهول ونائب الفاعل شعير مستتر والجفة في عمل جر صفة لتعجب .

#### النـــدية

#### أمشلة :

قيل لأعرابي دمات عثمان بن عفان ۽ فصر خ قائلا . واعثمان واعثمان : أثابك الله وأرضاك .

ولما مات عمر رثاه الشاعر فقال :

حُمَّلتَ أَمْرًا عَظِيما فاستَجَبْتُ له وَقُمْتَ فِيدِ بِأَمْرِ اللهِ كَا عُورًا وقبل لعمر وأصابنا جدب، فصاح: وواعراه واعراه، . وأسك فن بكيده، فسئل عن السب، فقال:

فَوَّاكَبِدَا مِنْ صُّبُّ مَنْ لاَ بُحْثِنِي وَمِنْ زَفَرَاتِ مَا لَمْنَ ۖ فَدَاءَ وَالنَّهُمَ مَر بِقَ مَصِدِناً فَقَالُ صَاحِبُهُ ﴿ وَاصْطِيدًاهُ ﴾ والمُصيفِّنَاهُ ﴾

#### التوضيح :

إلى اقرأ تلك الآءثلة ، تجد أن الآعر إلى . حينها قال (و أعثهان) لم يقصد
 قداء عثهان ، لأنه قد مات ، بل قصد التحسر عليه ، والتفجع ، ومثله .

، ياعمراً ، لم يقصده نداءه ؛ لآنه قد مات ، بل قصد التفجع عليه ويسمى هذا د ندية ، وأما :

. . و اعراه ، فقد نزله منزلة الميت فتفجع عليه ، ومثل ذلك ، و اكبداه . و اراساه ، فهذا كله محل الآلم ومتوجع منه ، ونداء المتوجع منه يسمى ندبة و اداة الندبة :

و ا \_ أو ( يا ) . إن أمن اللبس ، وأسلوبها ، قد يكون بدون ألف الندية في آخر الاسم ، مثل : ( واعنهان ) ويكتنج بالأداة . وقد يكون ومو الغالب بألف الندبة مثل : واعراً .. واكبداً .

وقد يؤتى بهاء السكت بعد الآلف ، مثل : وأعمراه ــ واظهراه ــ وبعد توضيح تلك الآمثله ينبخى أن نبين :

ماهى الندبة ؟ وما حكم المندوب ، وما شروطه ؟ وإذا أتى بألف الندبة فما الذى يحذف لأجلها . ومنى تقلب ألف الندبة واوأ أو ياه ؟ وكيف يندب المضاف إلى ياء المشكلم ؟ وإليك التقصيل .

## القواعد :

### النسدية

تعريفها: هى فى الأصل، مصدر (ندب) الميت إذا ناح عليه وعدد مآثره. وفى اصطلاح النحويين : نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه . وينادى المتفجع عليه يا فقده حقيقة أو حكما ، فتال المتفجع عليه لفقده حقيقة (واعتهان) وقول الشاعر :

ْحُلْتَ أَمْرًا عَناِيا فاستَجَبْتَ لَهُ ﴿ وَقُمْتَ فِيدِ بِأَمْرِ اللَّهِ يَا مُحَرَّا<sup>(1)</sup>

ومثال المتفجع عليه لفقده حكما ، قول عمر لما أخير بجدب : (واعراه . واعمواه ) ومثال المتوجع منه .

(فَرَا كَدِدَا مِنْ حُبُّ مَنْ لاَ يُحبِنى ) و (وارأُسَاه ، واظهراه). وأداة الندبةُ : (وا) دائماً أو (يا ) إذا أمن اللبس كما تقدم .

 <sup>(</sup>١) الشاهد ﴿ يَاهِمُوا ﴾ حيث كانت الندبة واستميل ﴿ يَا ﴾ لأمن اللبس .
 والإعراب ﴿ يَاهِمُوا ﴾ ﴿ يَا ﴾ حرف نداء وندبة . همر : منادى مبنى على ضم مقدو على آره منم من ظهوره الفتحة المناسبة الألف الندبة .

## حكم المندوب:

وحكم المندوب . حكم المنادى . يبنى إن كان مفرداً معرفة مثل : (واعثمان) (وازيداه) وينصب ، إن كان مضافا مثل : وأمير المؤمنين - وإذا اضطر الصاعر إلى تنوينه نو نه مثل :

وَاقَفْسَاً : وَأَيْنَ مِسَّى فَقْسُ أَنْبُسْسِلِي بَأَخُذُهَا كُرُوسُ(') شروط المندوب (مايندب وما لايندب).

ولا يتسدب إلا المعرفة ، علما ، مثل : (واعد) أو مضافا مثل : وا أمير المؤمنين ، أو الموصول الذي اشتهر بالصلة وكان خالياً من أل، مثل : وا من حفر بثر زمزم، وامن بني أهرام مصر . فمبد المطلب اشتهر بحضر زمزم ، كما اشتهر خوفو ببناء الأهرام .

ولا يتدب النكرة (٢) ، فلا تقول : (وارجلاه) ولا المهم ، كاسم الإشارة ، فلاتقول: الإشارة ، فلاتقول: والمذاه ، ولا الموصول الذي له يشتهر بالصلة فلانقول: وامن قام ، وذلك لان المراد بالندبة الإعلام بعظمة المندوب ، وتعداد مآثره ولا يثاثى ذلك في النكرة أو المهم .

<sup>(</sup>١) فقس : اسم قبيلة من بني أسد . كروس : اسم رجل .

والشاهد : ﴿ وَاقْتُسَا ﴾ حيث اضطر الشاعر إلى تنوين المندوب البن أنونه .

وإعرابه : « و 1 » حرف نداه وندية و نقساء منادى منصوب بالمتحة الظاهرة وقد نوئه الشاعر ونسبه مع أنه مقرد معرقة للصرورة .

<sup>(</sup>٧) إنما يمتنع نعب النكرة إذا كان المنكر متفجماً عليه وكاليت ، أما إذا كان متوجماً منه فبجوز ندب النكرة مثل ووا كبدوا » . ووامصيبتاه » دواهمراه» .

ما للنَّادَى اجْمَلُ لندوبِ وَمَا ثُلَكِّرُ لَمْ يُغَدَّبُ ۚ وَلاَ مَا أَبِهِمَا (')
وُيُفَدَّبُ الموسُولُ باقى اشْتَهر كَبْرُ زِمْزَم ِ يَلِي ، وامَنْ حَفَر (')

الندبة بالآلف وما يحذف لأجلها .

عرفت أن الندبة ، قد تـكون بقير ألف فى آخر الامم مثل : دوأعثمان، «وازيد، ، ، دواحسين ، .

وقد تكون\_وهو الفالب\_ بألف الندبة فى آخر المنادى ، مشـــل : واعثهانا ، وازيدا \_ واكبدا ، ويحــذف الأجل ألف الندبة ، ما يكون قبلها من :

 إلف مثل: موسى ، ومصطنى تقول : واموسا : وامصطفا ، بحذف ألف موسى ومصطنى : والإتيان بألف الندبة ، وإن شئت أتيت بهاء السكت فقلت : واموساه وامصطفاه .

٧ ... تنوين في الصلة ، أو غيرها، مثل : ﴿ وَامْنَ حَمْرٍ بِرُّرُ وَمَوْمَاهُ ﴾ بحذف

<sup>(</sup>۱) (ما) اسم موصول بم علمول أول تقدم على عامله وهو توله: (اجدل) الآف (المنادى) متعلق بمحدوف صدة الموسول ۱ (جبل) نسل أص وظعله ضبير (المنادى) متعلق باجعل وهو المعمول الثانى ۱ (وما ) اسم موصول مبتدأ ۱ (نكر) بعل ماض مينى للمجهول ونائب الفاعل ضبير مستتر والجبلة سلة ۱ (لم) جزره بلغ ونائب الفاعل ضبير مستتر والجبلة سلة ۱ (لم) عاظمة لا : نانية ۱ (ما) اسم موسدول : معطوف على (ما نكر) وجملة (إيما) صلة ۱

<sup>(</sup>٣) (ويندب) لمل مضارع مبنى للمجهول (المرسول) نائب فاعل (بالدى) متملق بيندب ، (اغتهر) قدل ماض والفاعل ممتند والجملة صلة ، (كبر ) متملق بيندب ، در اغتهر ) قدل ماض والفاعل ممتند والجملة حال من بثر ( وا من حقر ) مقمول به ليل على الحسكاية .

تنوين زمزم ، والإتبان بألف الندبة ، ومثل ، واغلام زيداه ، بحذف التنوين من زيد لأجل الآلف .

٣ ــ الضمة في آخر المنادي ، مثل : , واعجدا ، يحذف ضمة الدال ألا حل ألف الندية .

 ٤ ــ السكسرة ، مثل : و واعبد السلاماه ، بحنف كسرة الميم ألاجل ألف الندية .

وقد أشار ابن مالك إلى أن الندبة ، قد نسكون بالآلف ، وبين ما يحنبف لأجلها ، فقال :

وَمُنْتَهِى المَنْدُوبِ صِلْهُ الألفِ مَنْاوِهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا خُذِفِ<sup>(1)</sup> كَذَاكَ تَنْوِينُ الذِي به كَمُل مِنْ مِلَةٍ أُو غَيْرِهَا نِلْتَ الاَتَل<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>۱) (ومنتهن) مفمول المعلى محذوف يفسره ما يعده ، (المنسدوب) مشاف إليه ، (صله) صل : فعل أمر والفاعل ممتتر والحساه مفعول به . (بالآلف) متعلق بسل ، (متلوها) متلو : مبتدأ ، و (ها) مشاف إليه . (إن) شرطية ، (كان) فعل ماض ناقص فعل الصرط واصها ضمير مستتر ، (مثلها) خبر كان ، وها : مضاف إليه وجملة (حذف ) في محل رفع خبر ، وجواب الشرط محذوف تعلل عليه جملة الحبر .

<sup>(</sup>٧) (كذاك ) جار ومجرور متملق بمحذوف غبر متسدم . (تنوين ) مبتدأ مؤخر . ( الذي ) اسم موصول مضاف إليه • ( به ) متعلق بكمل الآنى . (كل ) فعل ماض والفاعل مستتر والحملة لا محل لها صلة الذي ( من صلة ) بيسان للذي . ( أو غيرها ) ممطوف على صلة ، وها : مضاف إليه . ( فلت ) فعل وطعل ( الأمل ) مقمول به .

# تغيير الحركة لآجل ألف الندبة ـ متى يكون :

إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة ، لحقته ألف الندبة بدون تغيير للفتحة ، لمناسبتها للألف ، فتقول في ندب غلام أحمد : . دواغلام أحمد ا. يبقاء فتحة الدال لمناسبتها للألف .

أما إن كان آخر الاسمضمة أوكسرة فيجب حذفها، (كما تقدم) والاتيان بفتحة قبل أنف الندبة ، وهذا إذ لم يحصل لبس ( فثال حذف الكسرة ) دواغلام زيداه، بتغيير كسرة الدال فتحة ، ومثال حذف الضمة ( وازيداه ) يحذف ضمة ( زيد ) والإتيان بالفتحة لآجل ألف الندبة ، وحذف الكسرة والضمة ويجىء الفتحة في المثالين لا يوقع في لبس .

بِقَاء الصَّمَةُ والسَّكَسَرَةُ وقلت أَلفُ النَّدَبَّةِ وَاوَاءَ أُو يَاءً :

ولو شتت قل ، أبقيت الضمة والكسرة وجيء بحرف بجانى الجركة ، فيونى بواو بعد الضمة ، وبياء بعد الكسر ، فتال قلب الآاف واوا بعد الضمة قوالك في ندب ( خادمه ) وهو معناف إلى ضمير المذكر : ، واخادمهو ، بيقاء الصحفة والإتيان بالواو التي تجانس الضمة ، ولو شتت زدت هاء السكت فقلت ، واخادمهوه ، وإنما لم تقل في ( خادمه ) : واخادمها . بأا فى المندبة الملايلتيس المندوب المضاف إلى المذكر ، بالمندوب المضاف إلى المؤت ، ومثل ذلك : وإفلامهوه ) في ندب ( واغلامه ) ومثال قلب ألف الندبة ؛ ياه بعد الكسرة قواك في ندب ( خادمك ) المضاف إلى كانى الحطاب للتوت : واخادمكي : يقاد الكسرة والإتيان بياء بعدها ، لتجانسها ، ولو شتت أنيت بها السكت ، يقاد الكرة واخادمكي ) ، وإنما لم تفل في خادمك ( واخادمكي ) بألف الندبة ، للا يلتيس المضاف إلى المؤتف في خادمك ( واخادمك) ) بألف الندبة ،

#### الخلاصة في ذلك :

أنه يؤتي بفتحة قبل أانف الندبة، ويحذف لا جلها ما يكون في آخر الاسم من ضم أوكسر ، هذا إذا لم يحصل لبس بحذف الضمة أو الدكسرة .

فإن حصل لبس بالحذف أبقيت الضمة والكسرة ، وجى، بحرف يجانس الفسكل . أي بو أو بعد الضمة ، وبها، بعد الكسرة .

قال ابن مالك يشير إلى مجى. حرف بحانس الحركة ( وأو بمدالعنم ويا. بعد الكسر / إذا أدى الفتح وألف بعده إلى لبس :

والشَّكْلَ حَنْمًا أَوْلِهِ مُجَانِينًا إِنْ يَكُن النَّبِحُ مِوْمُم لَا بِيا (')

### الإتيان بهاء السكت:

تقدم أن الندبة ، تارة تكون بغير ألف مثل : (واعثمان) وتارة ثـكون بألف الندبة في آخر الاسم ـ وهو الغالب ـ مثل : (وازيدا )

فإذا وأنف على المندوب بالآلف، لحقه بعد الآاف ها، السكت، نحو: (وازبداه) أو وقف على الآاف بدون الها، (وازيدا).

ولا تئبت الهاء في الوصل إلا في ضرورة الشعر ، مثل قول الشاعر : أَلاَ التَّاعِيْسِ مُو التَّسِيرُ مُ التَّامِيرُ اللهِ عَلَى الرَّهِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

<sup>(</sup>۱) و الشكل » منسول به المسل معذوف ، و حنها » منسول مطلق السل معذوف ، و حنها » منسول أول ، و جهانسا » منسول أول ، و جهانسا » منسول أول ، و جهانسا » منسول ثان ، و إن » شرطية و يكن » فعل مضارع ناقس فعل الشمرط و النتج » اسم يكن و وجواب الشمرط محذوف . و مناسق بقوله و الابسا » الذي هو خبر يكن و جواب الشمرط محذوف .

 <sup>(</sup>۲) الشاهد ( باحرو عمراه ) حيث أتى بهساء لسكت فى ( عمراه ) وأثبتها مع
 الوسل وهى لا تثبت إلا فى الوقف وفك شرورة .

قال ابن مالك يشير إلى كيفية الوقف على المندوب بالآلف: وَوَاتِفًا زِدْمَاء سَمَكْتِ إِنْ نُرِدْ - وَإِنْ نَشَأَ فَاللَّهُ وَالْمَـا لاَ تَزِدْ (٢٠

# ندب المضاف إلى ماء المشكلم

متى يحب ذكر الياء ، ومتى يجب حذفها ؟ ومتى يجوز الذكر والحذف ؟ تقدم أن المنادى ، يصاف إلى ياء المتكلم مثل (يا عبدى) وقول شوق: فيا وطنى لنيتُك بسد يأس كأى تد لفيت بك الشبسابا وتقدم أن المنادى المصاف إلى ياء المتكلم ، فيه خس لذات ( وقبل ست بعضها بإنبات الياء ، وبعضها بحذفها ، و فيكيف تندبه على الوجهين ؟

# كيفية ندب المصاف إلى ياء المتكلم بألف الندبة :

 إذا ندب المصناف إلى ياء المسكلم بألف الندبة: فإن كان على لغة فبوت البياء ساكنة مثل: يا عبدى ، يا مالى ، جاز وجهان : حذف الياء الساكنة ، ثم الإتيان بالآلف ، أو ثبوتها عمركة بالفتح ، والإتيان بالآلف .

تفول: واعبدا \_ بحذف الياء، أو واعبديا(٧) بإثبات الياء محركة .

<sup>(</sup>١) ( ووالمفا ) حال من ظاعل ( زد ) زد : فصل أمر والفاعل معتقر ( ها ) مفعول به ثود . ( سكت ) مضاف إليه . ( إن ) شرطية ( ترد ) فعل الشرط والفاعل معتقر والمفعولي محذوف وجواب الشرط عذوف أيضا ( وإن ) هرطية ( تشأ ) فعل الشرط (فالمد) مهتداً والحر محذوف والجلة جواب الشرط (والهام) معمول مقتر عنوف على عامله وهو قوله : لا تزد الآفي ( لا ) ناهية ( ترد ) مجزوم بلا والفاعل مستر . ( ٢) إعراب واعبديا : ( وا ) حرف نداء وندية ( هبد ) منادي مشاف إلى باء للشكام منصوب يقتحة مقدرة على المال منع من ظهورها السكسرة لمناسبة الياء، ( الياء ) مضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى عنوا السكسرة لمناسبة الياء، و وعركت بالقتحة لاجل الف الندية . . وعراب واعبدا : ( عبد ) منادي مضاف إلى ياء المشكلم المحذوفة ، منصوب يقتحة مقدرة منع من ظهورها المتحة لمناسبة ألف الندية .

 وإذا ندب المضاف إلى باه المسكلم على لغة ثبوت الياء متحركة بالفتح مثل: يا عبدى ، يا مالى ، وجب ثبوت الياء مفتوحة ، ثم الإتيان بألف الندبة ، تقول: واعديا \_ واماليا ، بإثبات الياء فقط.

٣ ـ وإذا ندب على لغة قلب الياء ألفاً ، أو بقاء الآلف مثل: ( يا عبد ا )
 ( يا مالا ) وجب حذف الآلف ، ثم الإتيان بآلف الندبة ، تقول : وأحبد ا وامالا ) .

إلى و إذا ندب على الفة حذف الباء وتضم ثلاث لفات كما تقدم ( يا عبد ، يا عبد ، يا عبد ) ، يا عبد ) ، يا عبد ) ، وجب حذف الباء أيضاً كما هي محذوفة ، وتغيير الضمة و الكسرة فتحة ، ثم الإتيان بالف الندبة تقول : ، و اعبدا ، و امالا » .

ويتلخص أن المُضاف إلى ياء المتـكلم عند ندبه بالآلف:

يجوز فيه : واعبدا ـ و ـ واعبديا ، وذلك على لغة إثبات الياء ساكته فى النداء ويجب فيه د واعبديا ، فقط على لغة إثبات الياء مفتوحة فى الندا ـ . وبجب فيه د راعدا ، فقط على باقى اللغات .

ويَقُولُ ابن مالك فى المندوب المصاف إلى ياء المتسكلم إن كانت ساكنة، وأنه يجوز حذفها أو تحريكها بالفتح قبل الآلف:

وَقَائِلِ وَا عَبْدِهِ وَا عَبْدَا مِن فِي اللَّذَا اللَّهَ ذَا سَكُونَ أَبْدَى ﴿ ﴾ وَبَعْدُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَمْدُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّ

(الخلاصة: (١( الله بة : نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه مثل: واعمر اه والمعر المة منين ، واظهراه ، .

(٣) وحكم المندوب، حكم المنادى ، فيبنى على الضم إن كان مفرداً معرفة ،
 و بنصب إن كان مصافاً .

(۱) (والله) خبر مقدم وفيه ضير مستتر قامل (واحبديا) مفسوله (واعبدا) مسلوله المسلولة (واعبدا) مسلول عمل المفعول على المفعول على المفعول على المفعول على المفعول على المفعول مقدم الأبدى ( فا ) حال من الياء ( سكون ) مضاف إليه ( أبدى ) ضل ماض والداعل مستتر ، والجملة لا محل المض قالموسول :

 (٣) ولايندب إلا المعرفة أو الموصول الذي اشتهر بالصة (وتلك شروط للمندوب).

ويمتنع ندب النكرة ، والمبهم كأى ، واسم الإشارة ، وللوصول المدى لم يشهر بالصلة .

### ع ـ الندبة بالآلف وما يحذف لها :

والندبة تكون بغير الآلف مثل: وأعمان، وغالباً ما يكون المندوب بألف في آخره، مثل: وأكبدا، ويحذف لآجل الآلف ما يكون قبلها من: ألف أو تنوين في الصلة، أو في غيرها، أو ضمة، أو كسرة إذا لم يحصل لبس.

و [ذا حصل بحذف الضمة أو الكسرة، والإتيان بالآلف لبس، أبقيت الضمة والكسرة، وجيء بواو بعد الضم، وبياء بعد الكسر وأعنى بحرف جمانس، ويقال في تلك الحالة: إنه امتنع الندبة بالآلف، خوفاً من اللبس أو يقال. تلبت الآلف واواً بعد الضم وياء بعد المكسر خوفاً من اللس.

٦ و يجوز الإثبان بم الله السكت بعد الآلف في حالة الوقف ، مثل :
 واعراه ، و يجوز أن تقف على الآلف ( واعرا ) وتحذف الها. في الوصل وثبوتها في الوصل ضرورة في الشعر .

٧ ـ ولعلك أدركت أن أسلوب الندبة يكون :

(١) بغير الآلف. (٢) بالآلف. (٣) بالآلف مع الهاء فى الوقف.

٨.. وكيفية ندب المشاف إلى ياء المشكل بالآلف: يجوز إثبات الباء وحذفها: واحداء واعددا، إن كان على لفة من يثبت الباء ساكنة ، ويحب ذكر الباء على لفة من يثبها متحركة بالفتح فى النداء : واحدا ، ويحب حفيفا : الباق ، واحدا » .

### تطسقات

### (١) أموذج للإعراب

س ديا لقومي الفرقة الآحباب . .

يا له من رجل قاسي القلب.

يا للرجال ذوي الألماب من تفر.

وأعراه وأعمراه

وراكبداً من حب من لايحبنى ومن زفرات ما لهر. فناء واحر قلباه بمر قلبه شيم ومن بيجسمى وحالى عنده سقم وامن فتح مصراه

### الإعراب

(يا لقومى لفرقة الأحباب). يا : حرف ندا. واستناثة (لقومى) اللام حرف جر أصلى د قوم ، مجرور باللام والجار والمجرور متملق بيا أو بأدعو لمما فيه من معنى أستنيث ، ويجوز أنب تمكمون اللام حرف جر زائد ولامتعلق له ، وقومى : منادى منصوب بفتحة مقدرة لإضافته , لفرقة ، جار ومجرور متعلق بما تعلق به الآول ، والأحباب : مصاف إليه .

( یا له من رجل قامی القلب ) . یا : حرف نداء و تعجب . د له ، جار و مجرور متعلق بالمنادی المحذوف ، تقدیره : یا عحبا .

(يا الرجال ذوى الألباب من نفر) . يا الرجال : تقدم إهراب نظيرها، ذوى : نعت، والآلباب: مضاف إليه، من نفر : جار وبجرور متعلق بمحذوف تقدره : انصفوني أو خلصوتي . (وأعراه) . وا يرف نداء ونده (عمراه) : منادى مندوب مبنى على ضم مقدر على آخر منع من ظهوره حركة مناسبة ألف الندبة فى محل نصب ، والآلف للندبة ، والهاء للسكت .

( فواكبدا ) . إعرابه كسابقه .

(واحر قلياه) . حر : منادى مندوب منصوب بالفتحة الظاهرة ، وقلب: «ضاف إليه ، قلب : «ضاف ، وياه المشكلم المنقلبة ألفا المحذوفة الالتقائم! ساكنة مع ألف الندية ،ضاف إليه ، والآلف للندية ، والحاء للسك .

( وامن فتح مصراه ) ، واحرف نداه وندبة . د من ، : منادى مندوب، مبنى على ضم مقدر على آخرة فى قصب،مصراه : مفعول لفتح والآلفاللندبة والهاء للسكت والجلة لا محل لها صلة , من ، .

( Y )

( ا ) رجل، فناة، محمد، عالم، أنت، أبها الرجل، زينب.

( أشفقت على ) من كتب ، ( تذكرت ) من بنى الأهرام ، من فتح مصر ( شجاع ) .

أمدب تلك الكلمات وألف الندبة .مبينا ما يحصل من تغيير لأجلها تم بين المكلمات التي تقلب فيها الآلف حرفا بجا نسا ، ولماذا ؟

## أسئلة وتمرينات

١ - ما هى الاستفائة ، وما الأساليب المعروفة فيها ، وما حركة اللام في الاستفائة ، ومتى تفتخ ؟ مثل لما تقول .
 ٢ - متى تحذف لام المستفائ به ، وما حركة لامه عندتكر اره بالعطف؟ مثل لما تقول . ثم وضح المراضع التى تفتح فيها اللام ، والتي تكسر فيها ، ولما خذ المثادى المتحجب منه حكم المستفائ به ؟ وكيف ؟ مثل لما تفول .

٣ ـ ما أداة الندبة الحاصة بها ، وهل يشاركها غيرها ، ومنى؟ وما الذى
 يجوز نديه وللذى يمتنم نديه من الأسماء؟

عـ ما أساليب الندبة، وما الذي يحذف لأجل الندبة، ومتى تقلب هذه
 الآلف وارآ أو يا،، ولماذا تقلب؟ وكيف تندب المعناف إلى يا، المتكلم
 بالآلف، وعلى أى لفة يجب ثبوت اليا،، وعلى أى وجه يجب حذفها؟ ومتى
 يحوز إثبانها وحذفها؟ مثل لما تقول.

# الترخــــيم

أشلة :

قال أمرۇ القيس :

أَفَاطِمَ مَهْلاً بسد هذا التَّذَالِ وإن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ مَرْسَ فَاجِلِي وَهِ مَهْلاً بَعْدِ مَا قَال :

يا عام · · · صداقة اللشيم قدامة ، ومداراته سلامة .

وقال الشاع :

ا مَرْق . . . إن مطيّق تحبُوسة " ترجُ \_ و الحبّاء ورَبُها لَمْ إياس و الحبّاء ورَبُها لَمْ إياس

رودان احر. ا ا د س<sup>و</sup> گا آ

الله مُصَدِّرًا عَلَى ماكان من حَدَث إِنَّ الحَوَادِثَ مَلْقُ وَمُنْتَظِرُ

لتم َ الذَّقَى تمشو إلى ضَوَّه نَارِهِ ﴿ طَرِيفَ مِنْ مَالَ الْمِلْهَ الْجُوعِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ الترصيح :

ا نظر إلى المنادى الذى تحته خط فى الأمثلة السابقة . . . تجده محذوف الآخر ، وترى المحذوف فى المثالين الأولين حرف واحد ، فأصل ( أفاطم ) أفاطمة ، فحذفت التاء ، وأصل ( عام ) عام ، فحذف الراء . أماكلمتا : ( يا مرو ، يا اسم ) . . . فقد حذنى فيهما حرقان : الآخير وما قبـله ، وأصلهما : مروان ، وأسماء .

وحذف آخر المنادى، يسمى : ترخيها، والمحذوف قسمه يكون حرفاً أو حرفين أوكلمة كما ستملم.

ثم انظر إلى المثال الآخير تجد وطريف أن مال ، أصله أن مالك فحذف الآخر ، لكنه ليس منادى ، ويسمى الترخيم فى غير الندأ ، أو الترخيم لمنتزورة الشعر .

و لملك نسأل : د لم كان آحر المنادى مفتوحاً فى مثل أفاطم ، ومضموماً نى مثل : د يامرو ، وكل مشهما مفرد معرفة ؟

و الإجابة أن الأول نوى فيه المحذرف فلم تتغير حركة ما قبله ، وتسمى لفة من ينتظر ، واثنائي لم يتو المحذوف ، فعومل معاملة المستقل ، وتسمى لفة من لاينتظر .

#### وبعد هذأ التوضيح :

ما هو الترخيم؟ وما شروطه العامة ، ومتى يرخم الاسم المجرد من الهاء؟ وما شروط الترخيم يحذف حرفين ، وكيف يرخمالاسم على لفة من ينتظر؟ وما ترخيم الضرورة ــ ومتى يكون : إلبك هذا كله مفصلا .

### القو أعد :

تمريفه: النزخيم: في اللغة نرفيق الصوت وتليهنه ، ومن ذلك قول الشاهرة: لهَا بَشَرَ مُثْلُ الْحَرِيرِ وَمَنْطِقَ ﴿ رَخِيمُ الْحُواشِي لاَحَرَاءَ وَلاَنَزَرَ<sup>(()</sup> لى : منطق رقيق الحواشى .

 <sup>(</sup>١) الفاهد (رخم الحواش) حيث استمعل كلة رخم في معنى الرفة ، وهذا يدل على أن النرخم ترقيق الصوت .

والترخيم فى أصطلاح النحويين : حذى آخر الكلمة فى النداه<sup>(1)</sup> تقول. فى سماد ــ ياسعا ، وفى عامر ، يا عام ، بحذف الآخر ترخيا ،

قال أبن مالك في تمريفه:

تَرْخِيماً احْذِفْ آخرَ الْنَادِي كَيَا نُهَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَ 🗥

### شروط النزخيم:

يشترط فى الاسم الذى يرخم أن يكون معرفة ، وأن لايكون مستفاته ولا متدربا ، فلا يجوز ترخيم السكرة، ولا المستفاث ولا المتدوب :وتلك شروط عامة(٣).

ثم إما أن يكون الاسم ، مختوما بالهاء د تا. التأنيث ، أو بجرداً منها . المختوم بالهاد :

فإن كان الاسم مختوما بتاء التأنيث ، (الهماء) جاز ترخيمه مطلقا ، سواه أكان علما ، أم غير علم ، زائداً على الثلاثة ، أم غير زائد .

فثال العلم ، فاطمة تقول : . يا فالحم ، وغير العلم دجارية، تقول جارى. وهما مثالان ، لما زاد على ثلاثة .

ومثال الثلاثي : هبة ، وشاة ، تقول : ﴿ يَاهُبِ ۚ ﴿ وَيَاشًا ۚ بِحَدْثِ التَّاهُ

- (١) الزخيم بحذف آخر السكامة ثلاثة أنواع: ١ ــ ترخيم النداء. ٣ ــ ترخيم الفرورة ، وسيأتى . ٣ ــ ثم ترخيم التصفير ٤ والذي يسنينا الأول.
- (۲) (ترخیا) مفعول مطلق عامله احذف الآنه بمناه كتمدت جاوساً م
   (۱ احذف) فعل أص وقاعله مستثر نيسه (آخر) مفعول به ( المنادى) مضاف إليه
- رُكياسما ) متماق بمحذَّرف خبر ميتسدًا مُحذُّوفُ ( فيمن ) مَتَمَانَ بمنحذَّوف خال مُنْ الجاد والحجرور السابق ( دعا ) فعل ماض والفاعل مستنر ( سمادا ) مقمول به الدما ، والجملة لا محل لها صلة مهنر .
- (٣) هناك شروط عامة أخرى سنها أن لا يكون مضافاً فلا يرخم مثل: ( يا أهل.
   العلم ) وأن لا يكون من الألفاظ الملازمة للنداء ، مثل: ( فل )

فى كل ، ومن ذلك قول العرب : ﴿ يَاشَا أَدْجَنَى ۚ ، ﴿ أَى : أَقَيْمَنَ فَى الْمُحَانَ. ولا تسرحي ، وإذا رخم الاسم بحذف الناء ، فلا يحذف مئه شي. آخر .

شروط ترخيم المجرد من الثا. :

ولمن كان الاسم مجرداً من التاء ، فيجوز ترخيمه بشروط أخرى غير العامة هـ.:

١ ـ أن يكون علما .

٢ \_ زائداً عن ثلاثة أحرف .

٣ ـ غير مضاف .

٤ - ولا مركب تركيب إسناد ، مثل : محسن ، وعامر ، وجعفر ، تقول:
 يا محس ، ويا عام ، ويا جيف .

فإذا اختل شرط امتنع الترخيم .

فلا يرخم، غير العلم، مثل: يا إنسان. ويا قائم، . وياعالم.

ولاَ الثَلاثُ مَثل : دياً سعه ۽ دويا عمر ۽ دويازيد ۽ .

ولا المضاف مثل : . يا غلام زيد ، . ويا أمير المؤمنين . .

ولا المركب تركيب إسناد، فلا يجوز ترخيم «بافته أقد، وياشاب قرناها أ أعلاماً، أما المركب المرجى، فيرخم بحدف عجود، تقول ف معديكرب، : يا معدى، وذلك مستفاد من أن ابن مالك لم تفرجه ما لا يجوز فيه الترخيم.

وقد أشار ابن مالك إلى ما يجوز ترخيمه من الاسماء ، فذكر أن المختوم بالهاء ، برخم مطلقا ، والجرد منها بشروط فقال :

وَجَوَّزَنْهُ مُمْلَقًا فِي كُلِ مَا أَنْتُ بِالْهَا ، وَالذِي قَدْ رُخُمَا (١)

(1) (وجرزنه) فعلى أم مبنى على الفتح لانساله بنون التوكيد الحقيفة والفاعل مستر والهساء مفعول به ( مطلقة ) حال من الهساء ( في كل ) متعلق بجسوزنه ( ما ) اسم موسعول مضاف إليه ( أ أ ت ) فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستر فيه والجملة لاعمل لها صلة ( بألها) متعلق بأنث ( والذي ) اسم موسول ع

بمِدْنِهَا رَوْرُهُ مَهُمُ لِللهِ وَاحْظُلَا مَرْخِيمِ مَا مِنْ هَذِهِ المَا قَدْ خَلَا (١) الْهُ الذِهْرَ مَ الْهَا فَذَ خَلَا اللهُ الذِهْرِي فَمَا فَوَقُ السّلَةِ مُتَمْ (٢٥)

٣ ــ الترخيم بحذف حرفان وشروطه :

ويرخم الاسم بحذف حرفين بشروط :

١ ـ أن لايكون الاسم مختوما بالتاء .

لا ـ وأن يكون ما قبل الآخير ، حرف لين ، ساكنا ، زائداً غير أصلى،
 مكملا أربعة أحرف فأكثر ، وذلك مثل : عثمان ، منصور ، مسكين ، تقول في الترخيم : يا عثم ، ويا منص، ويا مسك ، محذف حرفين : الآخير وماقبله ( لآنه لين ـ زائد مكملا أربعة ) .

ومن ذلك : غيلمان وخلدون ـ وإسماعيل ، تقول يا غطف ، ويا خلد ويا اسماع ، وأيضاً قول الشاعر :

=مفعول ألمال محذوف يفسره قوله ( وفره ) فى البيت الآنى ( قد ) حرف تحقيق ، وجملة ( وخما ) من الفعل وناثب الفاعل المستمر فيه لا محل لها صلة .

- (۱) «محدّفها» متعلق برخما في البيت السابق ، وها : مضاف إليه « وقره » قعل أمن والفاعل صنير مستنق ، وألهاء مقدول به « بعد » ظرف متعلق بوفره مبنى على طفحه في محل نصب « واحظلا» قدل أص مبنى على الفتح لائصاله بنون التوكيد الحليفة الحالة ألما ألم ألم ألم متر « ترخم » مقدوله ها » اسم موصول به مضاف إليه « من هذه » متعلق بقوله « خلا » الآن « الحال من اسم الإشارة « خلا » الله ماض وقاعله مستنز فيه والجلة صلة .
- (٣) و إلا ﴾ أداة استثناء و الرباعي ﴾ منصوب على الاستثناء و أما ﴾ الله عاطلة
   ها ﴾ اسم موصول معطوف على الرباعي و فوق ﴾ ظرف متطق بمحذوف سلة ما
   و العلم ﴾ بدار من الرباعي ودون ﴾ ظرف متطق بمحذوف حال من الرباعي وإضافة »
   مضاف إليه و وإسناد » معطوف على إضافة ﴿ منم » نست لإسناد .

وإذا استكمل المنادي شروط النزخيم بحذف حرفين : لايجوز ترخيمه بحذف حرف واحد . فلا بجوزف (منصور) يامنصو ، ولا في عثمان: ياعثما.

وإذا اختل شرط من الشروط السابقة .كان الترخيم بحذف حرف و احد، وامتنع حذف ما قبل الآخير .

وذلك كأن يكون الاسم مختوما بالناه، مثل: سلحفاة ، وعقنباه (١) فيرخم محذف الهاء فقط ، تقول: باسلحفا، وباعثنيا .

أو يكون الآخير غير ابن، مثل : جمفر ، وقطر تقول : يا جمف وياقط. بحذف حرف واحد لاحرفين، لأن ماقبل الآخير غير ابن

أو يكون لينا غير ساكن مثل : هييخ ، وتنور(٣٠ فلا تقول : ( يا هي ويا قنو ) بحذف حرفين بل تقول : ( ياهي ويا قنو ) يحذف حرف واحد لأن ما قبل الآخير غير ساكن

أو يكون غير زائد مثل: (مختار، ومنفاد) تقول: في ترخيمه ( يامختا ويا منفا) بحذف حرف واحد، ولا يجوز حذف حرفين، لاست ما قبل الأخير لمنا أصليا.

آو غیر رابع مثل : (حماد ، سعید : وثمود وبجید) تقول فی ترخیمه . ( یا عما ، ویا سمی ، ویا ثمو ، ویا بحی )، بحدث حرف، ولایجرز حذف ما قبل الآخیر معه ، لآنه غیر رابع ، بل ثالث .

### الخلاف في مثل نعرعون وغرنيق :

فإن كان ما قبل الآخر ، واراً مفتوحاً ما قبلها ، أو ياء مفتوحاً ما قبلها. مثل ، فرعون وغرنيق ، فني ترخيمه بحذف حرفين خلاف :

 <sup>(</sup>١) صفة الداناب ، إحدى الطبور الجارحة ، يقال : هذه عقاب عقبتاه ، أى :
 ذلك عظاف قوية .

<sup>(</sup>٧) ( هبيخ ) الثلام السبين المتلىء ( تنور ) الصب اليابس من كل شيء .

فذهب الفراء والجرمى: أنه يجوز الترخيم بحدّف حرفين مثل: مسكين فتقول عندهما: يا فرع، ويا غرن، ومذهب غيرهما من النحويين، عدم جواز ذاك، والترخيم بحرف فقط، تقول عنده: يا فرعو، وياغرني(١٠).

والحملاصة : أنه يرخم بحذف حرفين إن كان الاسم غير مختوم بالتاء وكان ما قبل الآخير لينا زائداً ، رابعا فصاهداً ، والحلاف فى . فرعون .وغرنيق ، قد تقدم ، لذا قال ابن مالك فى حذف الآخير وماقبله :

وَمَعَ الآخر احْذِفْ الذِي تَلَا ۚ إِنْ زِيدَ لِينًا مَسَاكِمَا مَكَلَاً أَرْبَصَةُ فَصَامِدًا وَتَطْفُ فِي وَاوِ وَيَاهِ بِهِمَا فَعْحٌ ۖ فَهِي

### ٣ - الترخيم بحذف كلمة :

ویکرن الترخم بحذی کلمه فی المرکب الموجی، مثل: « یاسیبویه، ، یا خالویه ، تقول عند الترخم، « یاسیب، و یا خال، محذفی العجر، ومثله: « معد یکرب » ، و خمسة عشر ، إن کافت علما ، تقـــول : یا معدی و یا خمسة .

وقد تقدم أن المركب الإضافي متنع ترخيمه، مثل: وياأمير المؤمنين: وأن للركب الإسنادى ، متنع ترخيمه، مثل: وفتح الله وتابط شرأ. وذكر ابن مالك أن المركب الإسنادى ، يجوز ترخيمه يقلة؛ وقال إن الجواز فيه منقول عن عمرو و سبيويه ، وعلية تقول في و تأبط شرا. والمنطق

ومن هذا تعلم أن المركب المزجى، يجوز "رخيمه ياتفاق، والمركب الإضاف، يمتنع باتفاق.

<sup>(</sup>١) غرنيق : اسم لطاكر طويل المنق من طيور الماء ،

وأما المركب الإسنادى ، فيمتنع ترخيمه ، إلا على قول أبن مالك فيجوز ، وانتم الآن قوله :

وَالنَجْزَ احْذَفْ مِن مُوَكِّبِ وَقُلَّ ﴿ تَرْخَبِيمُ جُلَّةٍ ، وَذَا عَرُو لَقُلُ<sup>(1)</sup> ريد احذف عجز المركب المرجى ويعنى بالجلة : المركب الإسنادى .

### الترخيم بحلف كلمة وحرف :

وبكون فى . أثنا عشر ، واثنتا عشرة، أعلاما ، فإن أردت الترخيم ألمت: يا اثن ، ويا اثنت ، يحذف عشر ، والآلف من الصدر .

### لغة من ينتظر ، ومن لا ينتظر :

يجوز في آخر المنادي المرخم لفتان :

الأرلى: لغة من ينتظر، وهي: أن ينوى المحذوف، وينظر إليه، وعلى ذلك فلا يفير . آخر الباقى بعد الحذف، بل يبقى على ما كان عليه، من حركة أو سكون، وعليها نقول في جعفر: يا جعف، بالفتح، لأنه كان مفتوحا قبل الحذف، وتقول في حارث: يا حار، بالكسر، لأنه كان مكسورا قبل الحذف، وتقول في هرقل: ( ياهرق ) بالسكون.

الثانمية : لغة من لاينتظر ، وهى : أن لايتوى المحذوف ولايتظر إليه ، فيمامل الباقى بعد الحذف ، معاملة الاسم النام الذي لم يحذف منه شى ، فيه فى على الفتم ، فتقول فى الأمثلة السابقة : يا جمف ، وبا حار ، ويا هرق ، بضم آخر الجميم .

وإذن فمة من ينتطر: أن تنوى المحذوف، فلا تفير آخر الاسم بعد الحذف.

<sup>(</sup>١) ( السجز ) مفعول مقدم لا حذف . ( ذا ) سبتدأ أول ( عمره ) سبتدأ ثان ، وجملة ( نقل ) خبره ، والجلة كالها خبر المبتدأ الأول .

ولمَّة من لاينتظر ؛ أن لانثوى المحذوف ؛ ولذا تغير آخر الاسم بضمه دائمًا ، ويعامل معاملة المستقل .

و إن كان الاسم يستحق تغييرا آخر غير الحركة ،كالتغيير الصرق ، أعطى ما يستحقه .

ويظير ذلك في مثل : أعمود ، وعلاوة ، وكروان .

فتقول فى ترخيم ( ئمود ) على لفة من ينتظر : ( يا نمو ) بدون تغيير ، الواولاً نها ليست آخرا ؛ لآنالدال مقدرة، وعلى لغة من لا ينتظر ثقول: (يائمى ) بقلب الواو الآخيرة ياء ، والصمة قبلها كسرة ، لأن الواد أصبحت آخرا ، ولا يوجد فى اللغة العربية وار لازمة قبلها ضمة .

وتفول فى "رخيم (علاوة) على لغة من ينتظر: يا علاو ، يدون تغيير فى الواو ، لأنها ليست بآخر ، وعلى لغة من لاينتظر (يا علاء) بقلب الواو هرزة لأنها أصبحت آخرا بعد ألف ، وتقول فى كروان على من ينتظر ، (ياكرو) وعلى من لاينتظر (ياكرو) وعلى من لاينتظر (ياكرا) بقلب الواو ألفا لأنها تحركت وانفتج ما قبلها (وهى آخر السكلمة ) .

ونى بيان اللغتين الجائزتين فى المنادى بعد ترخيمه ، يشير ابن مالك إلى لفة من ينتظر فيقول :

وَإِنْ فَوَيْتَ بَعْدَ حَذَفِ مَاحُذِفَ ﴿ وَالْبَاقِيَ اسْتُسْلِ بِمَا فِيسِهِ أَلِفَ (٧) ثم يشهر إلى لفة من لاينتظر فيقول:

 <sup>(</sup>١) ( إن ) شرطية ( نويت ) ضل الشرط ( ما ) اسم موصمول ملمول نويت ،
 وجملة (حذف ) ونائب فاعله المستتر صلة ( فالباق ) المناء والممة فى جواب الشرط ( الباق ) ملمول مقدم لاستممل .

وَاجْمَلُ إِنْ لَمْ تَنْوِ تَحَذُوفًا كَمَا ﴿ لَوْ كَانَ إِلَاجِرِ وَضَا تَشُا ۖ `` فَعْلَ ، فَلَى الْأَوْلِ فِي ثُود : يَا ﴿ ثَمُر ، وِلَا نَسِي ، فَلَى النَّاك بِيا ۗ ``

## مني يتعين الترخيم على لغة من ينتظر ؟

وإذاكان الاسم مختوما بالتا. ، وخيف اللبس ، بأن كانت التا. فارقة بين المذكر والمؤنث مثل : مسلة ، وعلية ، وجب انترخيم على لفة من ينتظر ، تقول : ( يامسلم ويا على ) بالفتح و لا يجوز ، يا مسلم ويا على ، بالضم ، على لفة من لا ينتظر ، لئلا يلتبس المؤنث بالمذكر .

أما لذا لم يحنف اللبس ، بأن كانت التاء غير فارقة ، فإنه يجوز الترخيم باللغتين مثل : مسلمة ، وحمرة ، تقول : ( يا مسلم نويا حمز ) بالفتح على لغة من ينتظر ، ( ويا مسلم ويا حمز ) بالضم على لفة من لاينتظر :

(۱) ( اجمه ) الهاء ضير يبود على ( الباقى ) مفعول أول لا جمه ( إن ) شرطية ( 'ننو ) مجزوم بلم ( محذوفاً ) ملعول تنو ( كا ) السكاف حرف جر ( ما ) زائدة ( لو ) مصدرية ( كان ) لمعلى ناقس اسمها مستتر تقديره ( هو ) بالآخر ، مشلق ( بتما ) التسكيموخير كان ( وضماً ) منصوب بنزع الحافض أو عد التمييز ولو ما دخلت عليه مصدر مجرور بالكاف والجار والحجرور في موضع نصب مقمول ثان .

(٧) ( على الأول ) جار ومجرور متعلق بمحدوف حال من فاهل ( ال ) أى جاريا على الأولى ( في تحدو ) متعلق بقل ( يا تمي ) باريا على الأولى ( في تحدو ) متعلق بقد أو يا أي أن التحدول الحدوف ( يبا ) متعلق بمحدوف حال من فاعل التحدول الحدوف ( يبا ) متعلق بمحدوف حال من ( يا أي ) .

 (٣) (كسامة ) الكاف اسم يعنى مثل مبنى على النتج فى عمل جر بق ، والجاد والجيرور متملق بالذم ، والكاف الإسمية مضاف ومسلمة مضاف إليه .

( ١٠ ــ توضيح النحو ــج ٤ )

## ما يختص به الختوم بالتاء عند الترخيم:

لملك أدركت فها مضى أن المختوم بالتاء يختص بأمور منها :

(١) أنه يرخم مطلقاً ، أى: لايشترط فيه علمية ، ولا زيادة على الثلاثة عندف الجرد فيشترط فيه ذلك .

(۲) أنه إذا رخم بمدنى حدق الناء لا يرخم محدق حرق آخر ، بخلاف المجرد ، فيرخم بمرفين أحياناً .

 (٣) أنه قد يتمين فيه لغة من ينتظر إذا حيف اللبس ، بخلاف المجرد فإنه بموز فيه اللغتان دائماً .

# الترخم في غير النداء ( للضرورة )

قد سمع الترخيم في غَيْر الندأ. (ويسمى الثرخيم العضرورة) وذلك بتلائة شروط :

. (١) أن يكون ذلك في العشرورة .

(٣) أن يكون الاسم صالحا النداء مثل : مالك ، وسعاد ، وأحمد ، بخلاف الغلام ، فإنه لا يجوز قداؤه .

(٢) أن يكون الاسم زائداً على ثلاثة ، أو محتوماً بالتاء .

ومن ذلك قول أمريء القيس:

لنممَ النَّقَ تعثو إلى خَوْء نَارِه طريفٌ بن مال لِيلَةَ الجوعوالجِمْر<sup>(1)</sup> أواد الشاعر ( ابن مالك ) فعدنى السكاف في غير النداءُ، العرورة .

ومن ذلك قول الآخر :

أَلاَ أَضْمَتْ عَبَالُكُمْ وِمَامَا وَأَضْعَتْ منكَ شَاسِيَهُ أَمَاماً<sup>(١٦)</sup> أراد ( أمامة ) فحذف الناء في غير النداء بالصرورة .

 (۱) مشاهد ترخيم ( مالك ) وهو ليس بمنادئ ، وذلك لضرورة الشمر والشرط موجود إلان الكامة أصاح النداء .

(٢) الشاهد ترخيم (أمامه) وهوليس عنادى وذلك النسر و دوالسكلة اصليرالنداه .

و إلى ترخيم غير المنادى فى الضرورة بشرط أن يصلح النداء قال ابن مالك: وَإِضْهُرَارِ رَخْسَــُوا دُونَ لِذَا ﴿ مَا النِّذَا ۚ يَصْلُمُع نَشُو : أَخَــَدُ (٢٠ وبعد أن انهى الحديث عن الغرخيم ، إليك موجزه :

#### الخلامة:

1 - الترخيم حذف آخر السكلمة في النداء .

۲ - و بجوز ترخیم الاسم بشرط أن یکون معرفة ، غیر مستفات ، ولا مندوب ، ثم إن کان الاسم مختوما بالتاء رخم مطلقا، سواء آکان علماً أم غیر علم ، زائداً على ثلاثة ، أو لیس برائد ، و إن کان بجره أمن التاء ، فیشترط أن یکون علماً زائداً على ثلاثة ، غیر مصاف وغیر مرکب إستادی ، فلا برخم النكرة مثل : (طالب) و لا الخلائی مثل : (سعد و زید) و لا المضاف ، مثل : أمیر المؤمنین أو المرکب الإستادی مثل : فتح اقت ، مثل المدرم الله مثل : أمیر المؤمنین أو المرکب الإستادی مثل : فتح اقت ،

وشاب قرناها ، [لا عند ابن مالك . ٣ ـ والمجذري حرف واحد أو حرفين .

ويشترط المترخيم تحذف حرفين . أن لا يكون الاسم مختوما بالتاء وأن يكون ماقبل الاخير حرف اين ، ساكناً ، زائداً ( غير أصلي ) مكملا أربعة فصاعداً ، مثل : منصور ، ومسكين الخ ،

فإن فقد شرط كان الترخيم بحذف حرف فقط ، مثل : جعفر ، وهبيخ ، ومختار ، وعماد ، وتمود ، فالترخيم فى الجميع بحذف حرف وأحد دوراجع السب ، .

(٤) وبرخم محلف كلبة في المركب المزجى، مثل سيبويه ٠
 وعد كلبة وحرف في اثنا عشر واثنتا عشرة ٠

<sup>(</sup>۱) (باضطرار) متملق بمحذوق حال من ما ، و ( ما للنداء ) ما : ا-م موصول ملنول لرخموا ( للندا ) متملق بيصلح ، وصلة ما ( نحر ) خبر لهذوف

(ه) وآخر المنادي يضط على لفتين : لفة من ينتظر ، ولغة من لا ينتظر.
 ولفة من ينتظر : أن يتوي المحذوف فيترك آخر الباقي بدون تغيير.

ولمة من لايشظر : أنَّ لاينوى المحذوف ، فيعامل الباقى معاملة الاسم المستقل، فيفير آخره بالضم .

(٦) وتتمهن لغة من لاينتظر إذا خيف اللبس، بأن كان الاسم عتوماً بالتا. الفارقة بين المذكر والمؤنث مثل: مسلمة بعنم الميم الأولى، تقول: يامسلم فقط، وإذا لم محف اللبس في المختوم بالتاء جاز اللفتان مثل: مسلمة بفتح الميم الأولى.

وهكذا تعد أن المنادى المحتوم بناء تأنيت لاتصلح له إلا أنه من بانتخار إذا خفيف اللبس .

# التطبيق ﴿ نموذج للاعراب ﴾

يااسم صبرا على ماكان من حدث إن الحسوادث ملق ومنتظر يدهون ، عنمتر ، والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الآدم جارى : لا تستنكري صديري سيري وإشفاق على بصيري وتول ؛ ياكروان ، ويا نمود ، ويا علاوة ،

إعرب ماتحة خط من الآبيات ، ثم رخم الأمثلة الأخيرة على لعة من لاينتظر ، مبيناً مايحصل فيها من تغيير وسببه .

#### الإعراب:

يا أسم صَهِراً . و يا ه : حرف قداه و اسم ، منادى مرخم مبنى على الضم فى بحل نصب ، وأصله : أسماه ، فرخم بحذف حرفين على لفة من لاينتظر ، وصهراً . : مفمول مطلق لفمل محذوف وجوباً .

يدعون عناق ديدعون، : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواوه

فاعل ، رعنتر ، منادى مرخم بحذف التاء وأداة النداء محذوف إ، والأصل : ياعنترة ، مبنى على الضم ف محل نصب على لغة من لا ينتظر .

جاریلاتستنگری .دجاری. : منادی خذف منه حرف الندا. و هو مرخم بحذف الناء علی لففن ینتظر ، مبنی علی ضم الحرف المحذوف فی محل نصب ،

### الترخيم على لغة من لاينتظر ۽

ياكروان: ياكرا. . بعد حذف الآلف والنون ، ومعاملة الباق معاملة المستقل والأصل: ياكرو ، تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاً .

يائمود: يائمى . م بعد حذف الحرف الآخير ، ومعاملة الباقى معاملة المستقل، والآصل: يائمو ، تطرفت الواو بعد شمة ، وهذا لا يوجد في الاسم المعرب فقلبت الواو ياء والمنسمة كسرة ، ومثله : ياسمو يا علاوة : ياعلاه . بعد حذف الناء ، تطرفت الواو بعد ألف و الدة ، فقلبت همزة .

 (۲) عمران، إبراهيم، مرتجاة، سلحفاة، خلدون، إسماعيل، عثمار، هيئخ، رحيم، سعيد، عماد، عمود.

السكليات السابقة ، ما قبل الآخر فيها حرف لين ، اجعلها منادي مرخمة ، ثم بين ما يحذف فيه حرف اللين مع الآخر ، وما يحذف فيه الآخر فقط ، و يبق حرف اللين مع توضيح السبب .

(٦) (١) سلميان ، سمود ، قاضى ، خان ، فرعون ، ثمود ، كروان .
 رخم السكليات السابقة على لفة من لا ينتظر ، وعلى لفة من يتظر . مع العنبط بالشكل .

(ب) سامية ، حفصة ، فاطمة ، مسلمة « بضم الميم الأولى » ، مسلمة
 « بفتح الميم الأولى •

الكليات السابقة مختومة بالنا. بين ما يتعين فيه الترخيم على لغة من ينتظر وما يحوز ترخيمه على اللغتين .

#### الاختصاص

#### المثلة :

تحن - العربَ - أكرمُ الناس الصيف . تحن ـ المهندسين ـ أشرفنا على بناء السد العالى . أنا ـ الطبيبَ - لا أتوانى فى إجابة الداعى . نحن ـ معاشرَ الأنبياء ـ لانورث . نحن ـ أبناءً جهورية مصر ـ العربية ـ صرعنا الاستعبار . أنا ـ أنها العبدَ ـ فقير ـ إلى عفو ربى .

### التوضيح :

اقرأ الأمثلة السابقة وتأمل الجمل فيها ـ تجد أنها مبدورة بصمير و نحن أقا ـ ، وحينا يسمع المخاطب ضميراً أستد إليه حسكم ، مثل : ونحن أكرم الناس ، يتساءل عن مدلول الضمير ومتناه ، أيكون المراد : نجن العلماء ؟ أم نحن الفقهاء ؟ أم نحن العرب ؟ أم ماذا ؟ فالضمير يدل على العموم والابهام لكن إذا ذكر بعده اسم ظاهر بمعناه ، فقيل : نجن العرب . . . كان الاسم مزيلا لما في الضمير من إبهام وموضحاً وتخدصا لما فيه من حموم ، وتسكون تحقصرت الحسكم على ذلك ويسمى هذا الاسم الظاهر عنصاً و أي بالحسكم ، والاسلوب أسلوب اختصاص .

ولو راحمت الآمثلة مرة أخرى ، لوجلت أن الاسم الظاهر , المختمى ، له صور أربعة ، فتى المثال :

و نحن ـ العرب ، مقارن بأل ـ وفي .

دفعن.. معاشر الآنبياء، مضاف ،وفى أنها العبد ، .. لفظ أى ، وقد يكون علما ، مثل : د ينا ، تجمعا ، يكشف العنسات ، .

وإعراب المختص : يكون على أنه متصوب على الاختصاص بصامل عذوف وجوبا .

وبعد أن عرف أنت الصمير يدل على العموم والإبهام ، والظاهر بعد عصف .

فلمو الاختصاص ، وما صوره ، وأنواعه،وما الفرق بيتهوبيز المنادى؟ إليك بيان ذلك :

### القاعدة :

#### الاختصاص

تعريفه: أن يتقدم ضمير ويتأخر هنه أسم ظاهر ، مفسر له «نصوب بأخص واجب الحذف ، مثل: نحن العربَ أكرمُ الناس للعنيف • ويسمى الاسم الظاهر مختصا بالحكم .

وحكم الاسم المختص : منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجويا تقدره . أخص .

وللاختصاص صور أربعة هي :

١ أن يكون الاسم المختص : أي أو أية، مثل : أنا ـ أبها العبد إلـ
 عتاج إلى عفو ربي (٩) ـ اللهم اففر لنا ـ أيتها العصابة .

<sup>(</sup>١) أنا \_ أيها البيد \_ عتاح . وأناي مبتدأ ، أي : ملمول للمل محذوف وجوبا تقديره أخص مبني على الفم في عل نصب \_ « البيد » نست لأى مرفوع على اللفظ \_ وعتاج : خير « أنا » •

اأن يكون بأل مثل: تعن \_ العرب - أكرم الناس الضيف ،
 أنصب العرب على الاختصاص بفعل مخذوف تقديره أخص ، وبثله : نحن المهندسين أشرفنا ، نحن \_ الموقعين على هذا \_ نقر ، أنا \_ الطالب \_ لا أهرا .
 لا أهرا .

٣ - أن يكون مضافا ، مثل : نحن معاشر الانبياء ـ لانورث ، نحن
 \_ إبناء جمهورية مصر العربيه \_ صرعت الاستعمار . نحن ، شبباب الامة ،
 نمند الوطن .

... 3 \_ أن يكون علما وهو قليل ، مثل ، بنا تميا ، يكشف الضباب، والفالب أن يكون الضمير المتقدم للمتكلم مثل : تحن وأنا ، ويقل كونه للمخاطب مثل : بك ، أنه ، نرجو الفصل ، فاقه منصوب على الاختصاص .

## الفرق بين الاختصاص والنداء

يشامه الاحتصاص النداء في أمور منها:

١ ـ كل منهما يكون اسما منصوبا بعامل محذوف وجوبا .

٣ - كل منهما قد يكون دأي أو أية ، مبنى على العنم فى محل لصب ،
 و يختلف الاختصاص عن النداء فى أمور منها :

 إلى النداء يكون مه حرف نداء لفظا أو تقديراً. والاختصاص لايكون معه حرف نداه ،

 الندا. يقم في أول السكلام، والاختصاص لا يكون في أول السكلام بل في أثنائه أو آخره .

المنادى لا يكون بأل قياسًا ، بخلاف الاختصاص فإنه يكون بأل
 قياسًا . مثل : نحن العرب .

 إلمنادي يكون علما و نكرة ومعرفة ؛ بخلاف الاختصاص ، يقل طما ولا يقم نكرة ٠ وقد أشـــــاد ابن مالك إلى الاختصاص ببيتين لم يستوف فيهما أحكامه فقال:

الاخْفِصَاصُ كَلِدَاه دُونَ يَا كَأَيّْهَا الفَّخَى ، بِإِثْرِ الْجُولِيَا وَقَالُ كَايُّهَا الفَّخَى ، بِإِثْرِ الْجُولِيَا وَقَالُ كَثَالُ الْمُوسَى الْمُوسِرَا أَخَى مِنْ بَدِلُ

### الخلاصة :

الاختصاص : أن يتقدم ضمير ، ويتأخرعنه اسم ظاهر مفسرله منصوب باخس واجب الحذف

- ٧ ــ الاختصاص له صور أربع وأنواهه :
  - (۱) یکون بای وبایة .
    - (٢) يكون بأل
      - (٣) ميناة .
  - (٤) علما وهو قليل، والأمثلة تقدمت.
    - ٧ \_ والقرق بيئه و بين الثداء أمود :
- (١) النداء يكون بيا أو إحدى أخواتها دون الاختصاص.
  - (٢) لا يكون النداء بأل ، دون الاختصاص » -
  - (٣) يكون النداء في أول المكلام و دون الاختصاص » :
- (٤) يكون النداء علما ونكرة ومعرفة دون الاختصاص ، فإنه يقل
   ف العلم ويتمتع في الدكرة .
  - ويشابه الاختصاص النداء في أمور منها :
  - (۱)كل منهما منصوب بعامل محذوف وجوبا .
  - (٢) وكل منهما يكون بأي وبأية مبنى على العنم في محل نصب .

# 

#### أمثلة :

حدث فيضان على إحدى القرى ، وكاد يفرقها ، فهب النوام على صوت ينادى : المياه ، النجدة. السرعة السرعة .. الفيضان .. فتُوسكم ومقاطفكم ، الفيضان والفرق ، تعاونوا على رد الفيضان . وإياكم والكسل .

#### التوضيح :

اقرأ الآمثلة: تجد أن المتكام يحث أهل القرية حلى أشباء مجودة : كالنجدة والسرعة ، وحمل الشباء مجودة : كالنجدة والسرعة ، فتوسكم ومقاطفكم ، والمسرعة ، فتوسكم ومقاطفكم ، والحبث على الأمرالمجمود يسمى : إغراء ، والمفرى به هوالشيء المحبود وتجد المتكلم يحذرهم من أشياء مكرومة : من الميساء ، ومن الفيضان ، ومن الفيضان والخرق ، ولها كم والكسل ومن السكسل ، فيقول : د ألمياء ، الفيضان الفيضان والخرق ، ولها كم والكسل والتحذير من أمر مكروه يسمى ، تحذيراً ،

ولو رجعت إلى أسلوب التحمذير والإفراء مرة ثانية لوجـدت أن كلا منهم يتخذ الصــور الاتيــة :

١ يسكون مفرداً ، مثل : السرعة ، الفيضان .

٧- يكون مكرراً دمثل : السرعة السرحة الفيضان الفيضان .

٣- يكون معطَّرنا ، مثل فتُوسكم ومقاطفكم ، الفيضان والغرق .

والتحدير ينفرد بصورة خاصة به ، هو أنه يـكون بـ د إياك، ، مثل: إياك والسكسل.

وبعمد عرض الأمثلة وتوضيحها إليك الموضوع مفصلا مع بيان ماهو التحذير ؟ وما هو الإفراء ؟ وما الفرق بينهمما ، وما صوركل ؟ ومتى يجب حذف العامل فى كل ؟ ومتى بجو ز ؟ .

#### التحذير

#### القاعدة :

تمريقه تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه ، مثل : إياك والسكسل ومثل : الفيضان ، والنقدير : احذرالفيضان ، ومثل : الآسد الآسد، والمحذر منه منصوب بعامل محذوف .

### حكم حذف العامل في التحذير :

التحذير إما أن يكون بإيا ، أو بغير إيا .

فإن كان التحدير بإيا وفروحها ، وهى:[ياك ،و[باكما، و[ياكم،و[ياكن . وجب حذف العامل على أى صورة كان التحدير بها . أى سواء كانت :

(١) مكررة ، مثل : {ياك {ياك النفاق(١٠) .

 (٣) أو عطف عليها مثل: إيا كم والكسل(٢٠)، وإباك والشر، فإنه يفرق بين المحبين.

(۱) الأصل : أحذرك النفاق ، فلما حذف الدمل والنامل بق الدمير متصلا فالمصل واهرابه ( إياك ) مقمول به لفصل محذوف وجوياً تقسديره أحذر وإياك النانية توكيد النفاق مفمول به ثان لان احذر قد تتمدى لإنتين والتقدير أحذدك النفاق .

(٧) إياكم والسكسل : أحسهل التقديرات فيه أن ( إباكم منعول به لذمل عمذوف وجوباً تقديره احذر ، والواو عاطفة ( السكسل ) مفعول به لفعل محذوف تقديره : اجتلبوا . ويكون تقدير المثال : احذركم واجتلبوا السكسل .

وهناك تقدير آخر هو أن . الأصبل احذروا تلاق أنسكم والكسل ثم حذف الدمل والفامل (احذروا) ثم حذف الفاف (اللاق) ثم المشاف الثامل (أنس ) فانتصل المنبير (كم) نساد (أياكم) وهكذا يكون عندهم التقدير في كل معلوف على آيا ، إيا كم : ملمول به للعل محذوف وجويا والسكسل معلوف عله .

 (٣) أو كانت إياك بدون التكرير والعطف مثل: إياك النفاق ، إياك أن تؤذى الضعفاء ، والأصل: احذر من أن تؤذى .

وإياك فى الأمثلة ، تمرب مفعولا به لفعل محذوف وجوباً ، تقديره : احذر ، والأصب : احذرك، ثم حذف الفعل والفاءل ، فانفصل الصده .

و إما وجب حذى العامل مع إياك ، لأنه لما كاثر التحدير بها جعاوها عوضاً عن التلفظ بالفعل ، ولايجمع بين العوض و المعوض عنه .

ويكون التحدير بإيا قياساً ، إذا كان للخاطب ، مثل : إياك ، وإياكم، كما تقدم،وشذ تحدير المتكام،وأشذ منه تحذيرالغائب مثل: إياه، لآنه لايسمع . فثال التحذير للتسكلم قول الشاعر . د فلتذك لكم الآسل ، والرماح ،

والسهام ، وإياى وأن يحلّف أحدكم الآر نب (٠٠ . أي أياى : باعدوا . ومثال تصدير الفائب . « إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، وهو

## أشد من محدير المتسكلم . التحدير بغير د إيا ، :

والتحذير بنير ، إيا ، بجب حذف عامله في موضعين .

(١) أن يكون مع التسكرار ، مثل : الأسد الأسد، الفيضان الفيضان .
 الهيد البرد ، الكسل السكسل .

(۱) (لتذك ) من التذكية أى : القبح واللام لام الأمر (الآصل ـ مادق من الحديد كالسكين والنيف والمن أنه يأصم أن يذبحوا بالأسل أو الرماح أو السهام عند الرى ـ وينهام من حذف الأرنب ينحو حجر .

والشاهد في الشال: ( وإياى وأن بحدث ) حيث جاء التحذير للتكلم، وهو هاذ وإمراب الشاهد: إياى: منسول انسل محذوف وجوبا والواو - عاطفة أن مصدرية ناسية: بحذف: غيل مضارع منسوب بآن ، وأن مادخلت عليه في تأويل مصدر معلوف على أياى - والاسم في كل منصوب على التحذير يصامل محذوف وجوباً ، تقديره: أحذر

(۲) أن يكون مع العطف، مثل: الفيضان والفرق، والتقدير: أحدو.
 الفيضان واجتنب الفرق، ومثله: ناقة الله وسقيا عاء رأسك وحرارة الشمس،
 مازن: رأسك والسيف، والاسم فى كل منصوب على التحذير بعامل محذوف
 وجوبا.

والأسهل أن يقدر العامل على حسب المقام، ولا يلغرم باحدر، فيقدر. مثلا: احفظ رأسك واجتنب حرارة الشمس، ويقدر فى الآخير: يا زمان ق رأسك واجتنب السيف، وإنما وجب حذف العامل مع العطف والشكرار. لانكلا من المعلوف والمكرر يقوم مقام العامل.

### حذف المامل جواراً ؛

وإن كان التحذير بفير ، إيا ، وكان بفير عطف أو تكرار ، جاذ حذف العامل وذكره ، مثل : الفيضان ، الأسد ، الشر . فالإسم فى كل متصوب على التحدير بعامل محذوف جوازاً . ولك أن تظهر العامل ، فتقول: احذر الفيضان ، اجتنب الأسد ، احذر الشر .

ويتلخص أن العامل في التحذير - يحذف وجوباً في تلك المواضع :

(١) إن كان التحدير بإبا على أى صورة ، أى سواء كانت مكررة ، أم
 معلى فا علمها أو بدون ذلك .

(۲) إن كان بغير د إيا ، وكان مع العطف . مثل : ناقة الله وسقياها »
 الفيصان والفرق ، أو التكر أر ، مثل : الفيصان الفيصان ، الآسد ، الآسد ،
 ويحذف حواراً إن كان التحذير بغير ( إيا ) ولم يكن مكررا أو معطوفا

هليه ، مثل : الأسد، النار -

وقد أشار أبن مالك إلى حذى العامل وجوباً وجو ازاً فى التحذير ، فقــال :

إيَّاكَ وَالثَّرِ وَتَحُوهُ نُسِبُ مُحَــذَّرٌ بِمَا اسْتِعَارَهُ وَجَبُ<sup>(1)</sup> وَدُونَ عَطْفُ ذَا لِأَيَّا انْسُبُ وَمَا سِوَاهُ سَرُّ فِسَــلِيرِ اَنْ يلزماً<sup>(7)</sup> إلاَّ مَحَ السَطْفَ أَو القَّـكُورَادِ كالضَّيْمَ الضيفَم يَا ذَا السَّارِي أَنَّ ثُمُ الله عَمَ السَامِي أَشَالُ إلى التحذير الفاذ، وأنه مو الذي بكون مع المسكلم والفائب فقال:

 <sup>(</sup>١) ( إيالك والشر ) إيالك: ملمول للمل عقوف والشر : معطوف عليمه وتحوه مقمول مقدم على علمة الذى هو : نصب ( عقر ) : لماعل نصب .

<sup>(</sup>٧) ( دُونُ ) : قرف متعلق بأنسبُ . (عطف ) مضاف إليه . ( ذا ) : مقمول به مقدم الأنسب ( لايا ) متعلق بأنسب . وما : مبتدأ اسم موصول وسواه : متعلق بمحذوف صلة . وجمة ( ستر فعلة لن يارم ) خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٣) ألا: أداة استثناء ملناة مع ظرف متعلق يبانه في البيت السابق (كالخسية م الشيئم الكاف جارة لهذرف . الشيئم بـ منصوب بقمل محذوف وجوبا والسينم الثاني : توكيد الأول . يا : حرف نداء ذا : اسم إهارة منادى مبنى على ضم مقدر في محل نصب . السارى : بدل أو عطف بيان أو نست الإسم الإشارة .

 <sup>(</sup>ع) (إياى) اصد لفظة فاعل لشد ، أياه أهد (مبتدأ وخبر) عن سبيل القصد:
 متدلق بانتيذ (من) مبتدأ خبره انتيذ .

#### الاغراء

تمريفه : هو ثنيبه المخاطب على أمر محمود ليلنزمه ، منل : النجدةالنجدة ، السرعة السرعة الخاك أخاك .

والاسم الأول . منصوب على الإغراء يعامل محذوف ، تقديره : ألزم ، والثانى : تأكيد لفظى

#### حكم حذى العـــامل:

والاغراء كالتحذير، إن كان معالتمكزار، أومع العلف، وجب خف العامل، فثال التمكرار؛ النجدة النجدة المعرعة السرعة، وقول الشاعر:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَا لَهُ كَسَاعٍ إِلَى الْمَيْجَا بَنْيْرِ سِلِاَّحِ

ومثال : المعلف : فئوسكم ومقاطفكم : ، ﴿ أَحْسَاكُ وَالْإِحْسَانُ ، ؛ « الصلاة والصيام ، ، الصير والايمان »

فالاسم فى كل منصوب على الاغراء بفيل محذوف وجوبا ، الشكرار أو العطف .

وإن كان الاغراء بغير تـكر ار ، أو عطف ، جاز حذف العامل ، مثل : النجدة ، الصلاة ، أخاك .

والاسم في كل منصوب يفعل محدوف جوازاً ، وإن شئت أظهرت العامل. فقلت: الزم النجدة : ألزم أخاك ، ألزم الصلاة .

والاغراء لا يكون بإياك ، مخلاف التحذير ، فإنه يكون بإياك . وقد أشار ابن مالك إلى الاغراء ببيت واحد ، فقال :

#### الخلاصة:

١ -. التحذير : تنبيه الخاطب على أمر مكروه ليجتنبه .

٣ - الإغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله -

و بحب حذف العامل فىالتحذير ، إن كان بإيا ، سو أَ أَكَانَتَ مع العطف أُم التَـكُر ار، أُم يدونهما .

وكذلك إن كان التحذير ، بغير , أيا ، وكان مع العطف أو التـكرار ، والآمثلة قد تقدمت ، ويجوز حذفالعامل فىالتحذير ، إن كان بغير ، إيا ، ، وكان بدون عطف أو تـكرار :

وخذ مثلا آخر التحذير غير ما تقدم : أردت تُعذير مخاطب من طلاء سائل فقلت 4 .

يدك، ويدك يبك، أو يدك وملابسك، والتقدير : احذر يدك واحذر يدك واحفظ ملابسك، ونرى فى المثال الأول العامل محذوفاً جو ازاً ، وفى المثالين الآخيرين وجوباً .

ويجب حذف العامل فى الإغراء: إن كان مع العلف أوالتمكرار مثل: أخاك أخاك، أخاك والإحسان إليسه، ويجوز إن كان بدون عطف أو تمكر ار، مثل: أخاك، الصلاة، النجدة.

ولعلك تسكون قد أدركت أن صور التحذير أربعة ، وصور الإغراء ثلاثة

## أسماء الأفعال والاصوات

### أشلة:

 وي كأنه لايفلح المكافرون ، ، ، والذي قال لو الديه أف لمكا ، : فأوه الدِّكْرَاها إذا ما ذكرتها وَمن مُعد أرض بَيْننا وَسَاء

با رَب لا تسسليني حُبّها أبداً وَيَرْحَمَ اللهُ عُبْداً قالَ آمِينا إيه يابني، وصه عن الحديث ياعلى ، واسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، سماع النصيحة، كتاب الدرس، ضراب زيداً.

فيهات هبات المقيق ومن به وهيمات خل المنقيق نُواصِلُهُ شتان هذا والعنساقُ وَالنَّوْم وَللْسِرِبُ البَارِدُ فَى ظَلِّ الدَّوْم عليكم أفضكم ، لا يضركم من صل إذا اهتديتم .

إليك عنى يافتي ، ودرنك كتابك جميلا فاقرأه .

تَذُر الجَسَاجِمَ ضاحهاً هاماتُها ﴿ بَلْهِ الْأَكُمْنَ كَانْهِمَا لَمْ عَلَقٌ ﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَقٌ اللَّهِ عَلَقٌ اللَّهِ عَلَقٌ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

### التوضيح:

اقرأ الأمثلة السابقة ، وتأمل السكلمات التي تحتيا خط ، تجد أنها تدل على معنى فعل؟ قتلا : درى، بمعنى:أعجب،وأف، بمعنى : أتضجر دأوه لذكر لها ، بمعنىأتوجع .

و آمین ، بمهنی: استجب د ایه ، بمهنی : زد وحنث د صه ، بمهنی : اسکت د حمی علی، بمهنی : أقبل د هیهات ، بمهنی : بعد د شتان ، بمهنی : افترق د طبیکم آنفسکم ، بمهنی : آلزموا د إلیك عنی ، بمهنی : تنح د دو تك ، بمهنی : خذ د بله الاكت ، بمهنی : ترك الاكف .

وهذه السكليات التي تدل على معنى الفعل ، لاتقبل علامة الفعل ، كتاء المشكلم ، لسكن قد تقبل علامة الإسم ، كالتنوين ، مثل : « واها ، لهذا كانت أسماء تدل على معنى أفعال ، وسميت : أسماء أفعال .

وهي تدل على معنى الفمل ، وتعمل عمله ، فترفع فقط ، مثل : هيهات المقيق وثرفم وتنصب ، مثل : سماع الدرس .

ولو راجعت الكليات مرة أخرى ، لوجدت أن : منها مايدل على الماضى كهيهات ، ومنها مايدل على المضارع ، كأف ، ومنها مايدل على الأمر مثل : صه .

ومن السهل أن تعدك أن بعضها لم يسبق له استمال آخر مثل : هيهات . وبعضها سبق استماله لشىء آخر ، قبل كوقه إسم فعل ، كأن يكون جاراً ومجروراً ، مثل : هليكم ، أو ظرفا ، مثل : دونك ، أو مصــــدراً ، معل : بله .

ولو قرأت المثال الآخير و هدس مالعباد » لوجدت أن المتسكلم يخاطب البغل بكلمه حدس » ويسمى وحدس » . إسم صوت ، لآنه خطاب مالايعقل. وبعد أن حرفت شيئا عن إسم الفعل ، إليك تعريفه وتقسيمه وحمله وكذلك إسم الصوت .

### أسماء الأفعال

#### القاعدة:

تسريف أسم الفعل: هو أسم يدل على معنى الفعل: ويعمل عمله ولايتأثر. بالموامل: مثل ميبات هيبات لما توحدون (٩٠).

### أقسامه من حيث الفعل الذي بدل عليه:

يتقسم يحسب الفعل إلى ثلاثة أقسام : اسم فعل أمر ، واسم فعل ماحق وإسم فعل مصارع :

فالأول: إسم فعل الأمر، وهو الكثير فى الإستمال، مثل: صه بمعنى السكت، وآمين، بمعنى : استجب، ومه، بمعنى : إنسكف، ومئه وقل هـلم شهدامكر›› بمعنى : احضروا :

والثانى : (سم فعل ماض ، وهو قليل،مثل : حيهات بمعنى : كمد ،وشتان زيد وعمر ، بمعنى : (فترق ، ومثله ، قول الشاعر :

أوبهات هيهات العقيقُ ومن به وَهَيْهَات خِلُ التَغيقِ ثُواصِلُهُ

فهبهات : إسم فعل ماض ، والعقيق : فأعل وكذاك ، خل .

والثالت . إسم فعل مضارع: وهو قليل أيضاً ، مثل: أوه لذكر إها، بمهنى:

 <sup>(</sup>۱) هیهات هیهات لما توعدون : هیهات اسم فعلی طاخی بجمنی : بعد ، والثانیة
 توکید افظی ــ « اللام » صدلة ما : اسم موصدول فاعل « و توعدون » جمسة
 لا محل لها صلة .

 <sup>(</sup>٣) هلم شهداءكم: هلم اسم فصل أص بمن أحضروا: والفاهل مستتر وجوبًا
 نقدر. أنه « شهداءكم مفعول والسكاف مشاف إليه .

أثوجع، وواهاً ، يمعنى: أعجب ، وأنى ، يمعنى: أتضجر ، ووى ، مثل:وى كأنه لا يفلح الكافرون(١) يمنى: أعجب .

## القياسي من أسماء الفعل:

وأسماء الفصل كلها سماعية ، ولاينقاس منها إلا نوع وأحد ، من إسم فعل الأثمر .

وهو ما كان على وزن ، فعال ، من كل فعل ثلاثى ، تام ، متصرف، مثل: ضراب يمنى : أضرب د من ضرب ، ونزال ، يمنى : أنزل ، ومثله : سماع النصيحة ، وكتاب الدرس(٢٠) :

وقد سبق فى الآسماء الملازمة للنداء . أنها تنقاس أيضا فى كل ماكان على وزن : فمال ، سبا للأشى ، مثل : فساق ولسكا ع .

وقد أشار ابن مالك إلى تعريف إسم الفعل وتقسيمه ،وبيان أن إسم فعل الآمر هو الكثير فقال :

مَا نَابَ عَنْ فِعْـل كَشَقَّان وَصه ﴿ هُوَ السَّم فِعْـل وَكَذَا أَوَّهُ وَمه ٣٠

<sup>(</sup>۱) وى كأنه لا يفلح السكافرون: وى:إسم نعل مضاوع بمعنى أعجب مبنى على السكون لا محل له وفاعله مستتر وجويا تقديره أنا ﴿كأنّه ﴾ السكاف حرف جر بمعنى لام النطيل ، أن حرف توكيد ونصب ، والهاء إسها وجمة ﴿ لا يفلح السكافرين ﴾ خبرها والمعنى : أعجب لمعلم فلاح السكافرين ﴾

 <sup>(</sup>٣) سماح النصيحة : سماع : اسم أمل أمر يمنى إسمع مبنى على البكبير ، النصيحة مفعول يه ، ومثله كتاب الموس .

<sup>(</sup>٣) ما : اسم موصول مبتدأ أول و « هو » : في أول الشطر الثاني مبتدأ ثان و « اسم ندسل » : مضاف ومضاف إليه خيره والجالة في محسل رفع خبر المبتدأ الأول « كذا » متملق بمحذوف خبر مقددم و « واوه ومه » تصدد لفظهما مبتدأ ومعطوف عليه ه

وَمَا بَمَنْنَى الْمُسَلِ كَآمِينَ كُنُرُ ۚ وَغَلَمْ كُرَى وَقَيْبَاتَ الدَّرُ (١)

## أقسام إسم الفعل باعتبار أصله :

ينقسم إلى نومين : مرتجل ومنقول :

١ - فالمرتجل: هوماوضع من أول الأمر اسم فعل، فلم يسبق استعمال
 آخر كجميع ما تقدم ، مثل: هيهات ، وأف . وآمين إلخ .

و المنقول: هو ماكان له استعمال آخر. ثم نقل منه إلى إسم الفعل.
 و المنقول على للائه أنواع:

متقول من الجاز والجروز ، أو من الظرف ، أو من المصدر :

۱ - فثال المنقول من الجاروالجرور : « مليكم أنفسكم(۹)، يمنى : ألزمو ا وطيك يالعل ، يمنى ، تمسك به .

ومثله : إليك عنى أيها المنافق ، يمعنى : ابتمه، إلى أيها الوف ، يمعنى: أقبل، فأنت تربى الجار والجرور فى كل : أصبح إسم فعل .

ب ومثال المنقول من الشارف: دونك الكتاب، يعنى: خده ، أمامك
 يمنى: تقدم ، ووراءك ، عمنى : تأخر ، تقول أمامك إن وأتتك الفرصة .
 ووراءك إن كان فى إدراك الفرصة حسرة ، ومثله : مكافك تحمد ، يممنى :
 ألمد :

س ـــ ومثال المنقول من المصدر : رويد ، وبله<sup>(۲۲)</sup> ، تقول : رويد طياً

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَمَا ﴾ مبتدأ و ﴿ كُثُر ﴾ خبر و ﴿ غيره ، مبتذأ وجِملة ﴿ تَزْر ﴾ خبره .

<sup>(</sup>٧) عليكم : اسم قبل أمر يمني الزموا والفاعل مستنر ، أنفعكم : مفعول به .

 <sup>(</sup>٣) رويد، وبه : مصدرين لسكن بينهما فرق فالأول معدد له قصل مستعمل
 وإثنائي ليس له قبل مستحمل .

ولمثل رويد أرود ، ومصدره أروادا ، "م صتر المصدر تعبّير ترخيم » - طنتت الخوالد فصار بعد التصنير رويد .

بمعنى أمهل عليهاً . وبله الأكف، بمبنى: اثرك الأكف، وبله مسيئاً واغفر له، ممنى: اثرك مسيئاً .

والمصدر للنقول إلى إسهالفعلة استعمالان : يستعمل مصدرا دمعرياً.. ويستعمل إسم قعل ، وذلك مشل : رويد وبله ، فإن الجر ما بعدهما فهمسا مصدران معربان ، وإن أنتصب ما يعدهما فهما : أسما فعل مبنيان .

تقول: رويد زيد ، يمعنى إمهال زيد، فتكون رويد مصدرا منصوبا يعامل محذوف وجوبا، وهو معناف إلى زيد من إضافة الحصد إلى مفمر له، ومثله : يله الآكف، يمعنى : أثرك، وبله مصدر متصوب يعامل محذوف وجوبا وهو مضاف إلى مفعوله:

وإن اقتصب ما بعدهما فهما اسها فعل تقول: رويدزيداً يمعنى : أمهل، وبله الاكف ، يمعنى . أثرك ، وريد: على هذا ، وبله : إسها فعل مبنيان على الفتح، وما بعدهما : مفعول به منصوب .

وقد أشار ابن مالك إلى سم الفعل المنقول ، الذي أصله الجار والمجرور أو الظرف يقوله :

وَالْفِسْلُ مِنْ أَنْهَائِهِ مَلَيْكَا ﴿ وَهَسَكَذَا دُونِكَ مَعَ إِلَيْكَا<sup>(1)</sup> ثم أشار إلى المنفول من المصدر وأنه تارة يستعمل مصدرا ، وتارة يستعل إسم فعل ، فقال :

كَذَا رُؤيْد بَلْه فَاصِبَيْنِ وَيَشْتَلَأَتْ الْغَفْض مَصْدَرَيْنِ ٢٦

(۱) (الفعل ) مبتدأ أول ( من أسمائه ) متعلق بمحذوف خبر مقدم ( عايسكا )
 قصد لفظه مبتدأ ثان مؤخر والجلة خبر المبتدأ الأول ( مكذا ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ( دونك ) قصد لفظه مبتدأ مؤخر »

(٧) (كذا متىلق بمستدوف خبر مقدم ( رويد ) مبتدأ مؤخر ( قصــد لعظه ) ( به ) ممطوف على رويد بساطف مقــدر ( ناصيين ) حال وكذلك ( مصــدرين ) في آخر البيت -

### غمل أسم القمل:

يممل اسم الفعل عمل الفعل الذي ينوب هنه . فإن كان الفعل لازما ، كان إسم الفعل كذلك، فيرفع فقط .

وإن كان الفطل الذي يدل عليه متعديا كان إسم الفعل متعديا برفع الفاطل وينصب المفعول ، فثال إسم الفعل اللازم : صه يميني . اسكت ، وومه ، يمني : انكفف ، فني صه ومه ، ضمير مستتر ، هو الفاهل ، كما في اسكت و المكنف ومن ذلك : هيهات نجسد ، وهيهات العقيق ، فتجد والعقيق مرفوعان عيهات .

ومثال إسم الفعل المتعفى : سماع النصيحة، وكتاب الدرس ً . ومنزلين زيداً ، فسباع إسم فعل أمر يمعى إسمع ، وفيه صدير مستَثر فاعل والنصيحة مفعول به ومئله : كتاب ، ومنرأب ،

### لايتقدم معمول إسم الفعل :

وإسم الفعل، وإن كان يعمل عمل الفعل، لكنه لا يجوز تقدم معموله عليه ، فنقول ضراب ويداً . وكتاب الدرس ، ولا يجوز زيداً : ضراب ، ولا الدرس كتاب ، وهذا بخلاف الفعل فإنه يجوز تقدم معموله عليه تحو : ويداً اضرب ، والدرس اكتب ، وذلك لان أسم الفعل ضعيف في العمل عن الفعل لأنه فرعه .

وقد أشار ابن مالك إلى أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل واسكن لا يجمود. أن يتقدم معموله عليه فقال :

وَمَا لِمَا تَنُوبَ عَنْهُ مِن هَلَ ۚ لَمَا وَأَخَرَ مَا لَذِي فِيهِ الْتَمَلُّ ۖ ۖ إِلَّهُ مِلْ الْ

<sup>(</sup>۱) (وما ) اسم موصول مبتدأ (لمسا ) متعلق بمحذوف صلة ما الآولى وجلة (تنوب ) سلة ما اثنانية وخير المبتدأ : متعلق الجار والمجرور : لها ( اللس ) متبلق بمحذوف خيرمقدم و(العمل) مبتدأ مؤخر، و(فيه) متعلق بالعمل والجلةسلة الموصول ،

### ما تون تسكرة وما لم ينون معرفه:

أسماء الفعل وأسماء ، والدليل على اسميتها ، دخول التنوين طبها ، تقول في سه : صه ، وفي حبيهل و يمني أسرع ، حبهلا ، والتنوين لابدخل إلا جلي الاسماء .

وما قون من أسماء الفعل كان تركمرة ، وما لم يتون كان معرفه ، فمثلا تشول : صه ، بغير تنوين ، ومعناه : اسكت عن السكلام المعروف ، وتقول يحه ، بالتنوين ، ومعناه : اسكت عن أي كلام تقوله ، وأيصا . إلم ، بغير تشوين ، يحنى : زدى على الحديث المعروف بيننا ، وإيه ، بالتنوين ، معناه ، ترهني عن حديث أي حديث .

ومن ثم كان المنون نسكرة ، وغير المنون معرفة (٦) .

قال ابن مالك مشيراً إلى أن المنون أسكرة ، وغيره معرفة .

الحُسَكُم بِنَدَلَكِيد الذي بُنُوَّنُ مِنْهَا وَتَشْرِيفَ سِوَاهُ بَيْنُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) من آسمـاء الأنمال ما يجب تنسكيره ، مثل : واهاو وبها ، ومنها ما يجب تعريفه مثل : تنال وكل ماكان طي فعال ، ومنها ما يجوز تنسكيره وتعريفه ، مثل : صــه ومه .

<sup>(</sup>۲) وتعریف : مبتدأ وهو مضاف وحسوی من ( سسواه ) مضاف إلیه وسوی مشاف والهاء مضاف إلیه ، ( پین ) خبر المیتدا .

### أسماء الأصـــوات

#### أسماء الأصوات نوعان :

١ ما خوطب به ما لا يعقبل ، من الحيسو آنات ، أو صفار الأطفال ،
 عا: يشه إسم الفعل في الاكتفاء به .

٧ ـ ما حكى به صــــوت ، فالأول مثل قول العرب فى زجر الفرس :
 د هلا هلا ، و فى زجر البغل : د عدس ، ، كقول الشاهر ;

### \* عَدَسُ مَا لَفَّبَادِ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ \*

ولزجر الغنم: وهش ، ، وللطفل : وكنخ ، .

ولفير الزجرةول العرب للإبل لتشرب : « جيء جيء ، ولتهرك: (ننم). والثاني : ما حكى نه صوت ، كقولهم في حكاية صوت الغراب : ( غاق)

والثاني : مَا حَلَى بَهِ صُوت ، لَقُوطُم في حَكَايَة صُوت الفُر اب : وحَكَايَة وَقُوع السيف : ( قب ) وحَكَايَة صُوت الصَرب: : ( طَق ) .

### لم بنيت أسماء الأفعال والاصوات :

وأسماء الآفصال كلها مبنية (1° ، وكذلك أسماء الآصوات ، وإنما بنيت أسماء الآفعال لصبيها بالحروف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمواءل وبنيت أسماء الآفسال ، وقبل : لشبهها بالحروف المهملة (لا ، وما) والفرق بين أسماء الآفسال وأسماء الآصوات : أن أسماء الآصوات لاعمل لها ، ولا تعمل ضميراً ، بخلاف أسماء الآفمال فإنها عاملة ، فلا سماء الآفمال فإنها عاملة ، ولا تعمل ضميراً ، بخلاف أسماء الآفمال فإنها عاملة ،

<sup>(</sup>۱) منها ما بن على النتح كهبهات أو السكسر كنزان أو الشم مثل « أوه » . بمنى أنوجم أو السكون مثل : صه ه

قال ابن مالك يشير إلى نوسى أسبا. الأصوات ، وشبهها بأسباء الأفعال وبنائهما :

وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَالاً كَفْقِـــل مِنْ مُشْيِه اسْمِ الْفِعْل صَوْتًا يَجْمُل (') كَذَا الذي أَجْدَى حِكاية كاب وَالْزَمْ بِنَا الدَّوْعَيْنِ مُهُو تَلَّذَ وَجَبِ ('') وابد أن إنهينا من أسياء الأفعال والا صوات إليك موجزها .

#### الخلاصة:

إساء الافعال : هي ما تدل على معنى الفعل و تعمل عمله .

٧ ـ و تنقسم باعتبار معنى الفعل إلى ثلاثة أفسام :

(1) إسم فعل ماض: كهيمات .

(٢) إسم فعل مجنار ع ، كأنى ، وهما قليلان .

(٣) إسم فعل أمر وهو الكثير ، مثل : صه ، ويكون منه القياسى ، وهو
 كل ما كان على وزن ( فعال ) مبنياً على الكسر ، من كل فعل ثلاثى تام متصرف
 مثل : كتاب : وصاع .

٣- وينقسم باعتبار أصله إلى :

(١) مرتجل : وهو ما استعمل من أول الآمر إسم فعل ، مثل : هيهات ؛

(۲) ومنقول من أصل آخر، والمنقول ثلاثة منقول من الجارو المجرور،
 مثل عليكم أنفسكم. ومنقول من الظرف ، مثل (دونك، ومنقول من المصدر،
 مثل : رويد زيد، وبله الآكف، ولهما استعمالان .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَا ﴾ : اسم موصول مبتدأ وجِملة ﴿ خَوطَبِ مَا لَا يُعَلَىٰ ﴾ صَلَّمَ و﴿ يَهِ ﴾ متعلق بخوطب وخبر المبتدأ : جملة بجمل في آخر البيت ·

 <sup>(</sup>۲) كذا : متملق بمعذوف خبر مقدم « الذي ، مبتدأ مؤخر والجلة بعده صلا
 د بنا ، قصد لفظه الضرورة مقمول به لا لزوم « والنوعان » مضاف إليه .

فإن أنجر مابعدهما فهما مصدران،وليسا إسمى فسل،وإن انتصب مابعدهما: فهما اسما فعل،وعلى ذلك فنقول: بله الأكف: يحر ويحب الأكف، ورويد على يحر : وتصب دعلى، ، ولسكل وجهه .

وأسماه الأفعال . أسماه والدليل على اسميتها دخول التنوين عليها ..
 وما نه ن منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة .

ب وعلمًا أنها تعمل عمل الفعل ألذى ادل هليه ، فإن كان الفعل لازما
 كان أسم الفعل لازما يرفع فقط مثل : هيهات ، وإن كان متعديا كان أسم.
 الفعل متمديا ، يرفع وينصب مثل : ضرأب زيدا .

وأسماء الأصوات ميئية لشبهها بأسماء الأفعال الشبيهة بالحروف.
 والفرق بينها وبين أسماء الأفعال أن هذه تعمل وتلك لا تعمل .

### تطبيقات

### (١) نموذج للإهراب

إباك والكذب، وإباك الكذب، إباك من الكذب. إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإبا الصدو اب.

الله الله في أصحابي، ناقة الله وسفياها .

الجد الجد ، الجد والعزم ، الصلاة جامعة .

## إليمكم نشرة الاخبار :

فأوه 1. كرَّاها إذا ما ذكرُ ثُهَا ﴿ وَمَنْ كُمَارٍ أَرْضَ كَيِننا وَسِمَارٍ. علم جراء والما على أيام الشباب، حيث لك ·

س: إعرب ما تحته خط ، مبينا من أي الأساليب؟

#### الإعراب

إياك والكذب: وإيا، منصوب على التحذير، ومفعول به لعامل محذوف وجوبا، نقيديره: احبذر والكاف حرف خطاب دوالكذب، معطوف على إياك ويجوز أن يكون معمولا لعامل آخر محذوف، والتقدير: أحذرك وابنيش الكذب.

إياك والكذب: ﴿ إِياكَ » منصوب على التحدير وجوبا ، مفعول أول « الكذب » مفعول ثان لأن احدر المحدوفة قد تتعدى لائنهن ، والتقدير ؛ أحدرك الكذب ،

إياك من الكذب: ومن الكذب عجار وبجرور متملق باحدر المحدوف: فإياه وإيا الشواب - دفاياه ، الفاء واقعة في جواب إذا ، وإياه مفعول به الفعل محدوف ، تـقديره : ليحدر ، والأصل ليحدر تلاقى نفسه وأنفس الشواب ، فحدف الفعل مع فاحله ، ثم تلاقى، ثم نفس فانفصل الضمير وانتصب ، دوإيا ، معطوف على إياه ، الشواب ، مضاف إليسه والتحدير عن ضمير الفائب شاذ ،

الله الله في أصحابي : دالله ، منصوب غلى النحدير بفعل محذوف وجوبا للشكرار ، والتقدير : خانوا الله دالله ، الثاني توكيد ، ومثله ، النار النار م

ناقة الله وسقياها : وناقة ، منصوب على التحـذير بفعل محذوف وجوياً المعطف ، والتقدير : لحذروا ، وسقياها معطرف عليه ، .

الجد الجد . . الجد والعزم منصوب على الاغراء يعامل محذوف وجويا للتكرار ، تقديره الوموا ، والجد الثانى : توكيد لفظى ، الجد والعزم العامل عندون وجو يا للعلف . الصلاة جامعة . . الصلاة منصوب على الإغراء بعامل محذوف جواثرًا لعدم التكرار أو العلف ، تقديره : احضروا . جامعة : حال .

إليكم نشره الاخبار . . إليكم : إسم فسل أمر يمعنى خذوا ، نشرة : مفمول به لإسم الفعل ، والاخبار : مضاف إليه .

فأوه لذكراه . . أوه إسمفعل، مضارع بمعنى أتوجع فاعله مستنز، تقديره : أنا ، لذكراها . الجار والمجرور متعلق بأوه .

هلم جرا : هلم : إسم فمسسل أمر والفاعل أنت ، وجرا : مفعول مطلق لفعل محذوف .

واها على أيام الشباب. واها : إسم فعل مضارع بمعنى انحسر والفاصل مستثر، وعلى أيام : جار وبجرور متعلق بواها .

هيت لك . هيت : إسم فعل ماض يمعنى : تهيأت د لك ، اللام التبيين حرف جر ، والجار والمجرور خير لمبتدأ عذوف، والتقدير : والحطاب لك.

۲)

نيمن ( بنات طارق ) نمشي على النمازق

عينك والنظر إلى ما لا يحل ، الإسراف والتبذير ·

المهم ساءرنا على النصر ، أيها الجنوذ ، السلام والحرية -

الإستعمار والصيهونية ، تحن المصريين أقدم الأمم حضارة .

الإهتدال ، فإنه أمان من سوء العاقبة ، الهيد الهيد ، يدكوالسكين ، إياكم والاختلاف ، الأدب والشجاعة ، عقلك والحرافات :

أخاك الذي يرعاك ، الصلاة ، الصلاة والصيام .

س: بين أنو اع الأساليب السابقة ، فيا تحته خط ، ولذكر حكم حذف
 العامل في كل منها .

(+)

طیك نفسنك فارعها واكسب لها فعلا جیلا جاررت أحداثی وجادر به شتان بینجواره وجواری

. . .

هاك درهما ، أمامك إن وائتك الفرصة ، ووراك إن كان فرنيلها حسرة حي على الصلاة .

سل عن شجاعته وذره مسالما وحدار ثم حدار منه محاربا

رويد أعاك ، بله الآكف ، هبهات أن ينجح الكسلان ، مكانك محمدى أو تستريحي .

اذكر المعنى الذي تدل عليه أسماء الأفيال فى الأمثلة السابقة وبين القيامي منها ، ثم المنقول والأصل الذي نقلت عنه .

#### أسئلة وتمرينات

ما الفرق بهن التحدير والإغراء في المحنى، وبكم صيغة يكون
 التحدير، وبكم صيغة يكون الإغراء؟ مثل لما تقول.

منى يجوز ذكر العامل في الإغراء، ومنى يجوز ذكره فى التحدير،
 ومنى جب حدف العامل فيهما ؟ وضع إجابتك بالتمثيل.

سـ ما الاختصاص؟ وعلى كم حالة يكون المخصوص؟ وفيم يخالف الاختصاص النداء؟ وفيم يوافقة؟ مثل لما نقول.

ع .. ما معنى اسم الفاعل؟ وإلى كم قسم ينقسم باعتباره معناه؟

عرف إسم الفاعل المنقول والمراجل، وبين مم يكون النقل؟ثم أبين اسم الفعل القيامي، ومثل لما تقول.

ه ماعمل إسم الفعل ؟ ولحاذا تعدى فى قوله تعالى و قل هلم شهداءكم ،
 و كان لازما فى و هلم إلينا ، وماعلامة تعريف إسم الفعل وتشكيره ؟
 ٧ ــ د رويد زيدا ، بله الاكت ، جاءت كلمة ، زيد ، و د الاكف ،
 بالجر و النصب ، فكيف توجه كلا ؟

٨ - عرف إسم الصوت ، ولماذا بنيت أسماء الأنعال والأصوات ؟

### الممنوع من الصرف

### مقدمة وتمهيد :

#### أشة:

قال تمالى : (كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسُّ وتَنَوُ هُ وَعَادٌ وَهُ عَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ). (مُثْلِلَتُ مُوْمِنَاتُ فَالِيَّاتِ الْعِلَّاتِ وَالِيَّاتِ ). (وَمِينْ فَوْقَهِم غَوَاشٍ) · (وَالفَخْرِ وَلَيَالَ عَشْر) .

#### الترضيح:

اقرأ تلك الأمثلة ، وانظر إلى السكلمات الى تحتبا خط ، تجد أنها أسماء معرية ، وبعضها دخله التنوين مثل : نوح ، وعاد . وبعضها منع من التنوين مثل : فرعون ، ويسمى المنون ؛ مصروفا ، والممنوع من التنوين، عنوعا من العمرف ، ولكن : إذا كان المصروف هو المنون ، ولكن : إذا كان المصروف هو المنون ، وللمنوع من العمرف هو الممنوغ من التنوين، فهل كل تنوين يسمى صرفا ؟

ليس كل تنوين يسمى صرفا ، بل هناك تنوين المقابلة ، الذي يكون في جمع المؤنث السالم مثل : مسلمات ، مؤمنات ، وتنوين العوض ، الذي يكون في المنقوص مثل : ليال ، وخواش ، وجوار ، فهذان لادخل لهما بالعرف أو بغيره . ولكنك تقول : لم يمنع الاسم من العرف ؟

وللإجابة عن هذا نقول : المكلمة إسم ، وقعل ، وحرف ولمكل حكمه ، فالآصل فى الحرف البناء ، مثل : د لا ، ، والآصل فى الآفعال الاعراب مع عدم قبول التنوين .

أما الأسماء فالأصل فيها الاعراب والتنوين، مثل: محد، وعلى.

ولكن الإسم أحيانا يشبه الحرف فيأخذ حكمه ، فيكون مبنياً ، وأحياناً يشبه الفمل فيمنع من التنوين مثله ، أى : يمنع من العمرف .

وشبه الاسم للفعل هو سبب منعه من الصرف .

ويسمى الأمم الذي أشبه الحرف . مبنياً وغير متمكن في الاسمية -

ويسمى الاسم الذي يشبه الفعل \* دعنوها من الصرف ، ومتمكنا غير أمكن ، لأن فيه الاعراب فقط .

ويسمى الذى لم يثنيه للحرف ولا الفعل • مصروفا ، ومتمكنا أمكن • لأن فيه الإحراب والتنوين • · · · ·

و الخلاصة أن الاسم يمتنع من الصرف إذا أشبه الفعل، لأن الفعل لا ينوف. س: ولكن كيف تعرف الشبيه بالفعل من غيره ، فتمنيه من الصرف. أو تصرفه .

بع : لقدوضع النحاة علامات يعرف جا للمغوع من الصرف، وحصروها
 في قسع ، ومموها علا ، و تارة يمنع الاسم لوجود علة و أحدة ، و تارة لوجود
 علتين من العلل النسم .

وبعد أن مرفت الاسم الأصيل، والاسم الذي يشبه الفمل، وأن الآخير هو الذي يمنع من الصرف، وأن الصرف تنوين شاض، وأن الاسم يمنع من الصرف لشبهه الفعل في وجود علة أو علتين، فإليك التفصيل •

## المنوع من الصرف

#### القاعدة :

 الاسم بنقسم إلى مبنى، ويسمى غير متمكن فى الاسمية، وهو اللدى يشبه الحرف، مثل الضمير فى جثت، ومعرب، وهو قسبان :

١ متمكن غير أمكن ، وهو الذي يشبه الفعل<sup>(١)</sup> ويتسمى عنوها من الصرف.

 ٢ ـ متمكن أسكن ، وهو الإسم الآصيل ، أي : الذي لم يشبه الحرف فيبني ، ولا الفعل فيمشع من الصرف ، وهو المصروف، وكان متمكناً أمكن ،
 لا نه جمع بين أصلى الاسم : الإعراب ، والتنوين .

### أقسام التنوين:

علمت أن التنوين : أقسام منها :

١ - تنوين المقبايلة و رهو الذي يكون في جميع للؤنث السالم ، مشل .
 و هرفات ، ومسلمات وعطمات » .

نوین العوض : وهوالذی یکون فی المنقوص،مثل : لیال ،وجوار، وفراش ، وقاض ، .

(١) لقائل أن يتول : إذا كان الإسم يمنع لشبهه بالفسل فما وجه الشبه وقم يشبه ؟ أعلم : أن في كل نمل فرعيتين أحداع العلية وهي اهتقاقه من المسدر فضرب مثلا ٤ مأخوذ من الضرب ، والا عرى ممنوية ، وهي احتياجه إلى الفاعل .

وحيث أن في الدل فرعية لفظية وأخرى معنوية ، فإذا وجدنا اسما فيه الفرعيتان أحداها لفظية والأخرى معنوية ، فقد أشعه الدل فيأخذ حكم ، وذلك مثل: إراهم فيه فرعية معنوية هي العلية و فالعلية فرع من التفكير » وقيه فرعية لفظية هي السجمة وبذلك منم السرف لوجود العلمية والسجمة .  ب تنوين التبكين : وهو غير ذلك ، ويدل على أن الاسم بعيد عن شبه الحرف وهن شبه المعل .

ولكن ألى يوع من أنواع التنوين يسمى صرفا؟

#### تعريف الصرف:

الصرف هو تثوين الأمكنية ، وهو الدال على معنى ( هو عدم مشاجة الاسم للحرف والفعل) وبهذا المعنى صار الاسم أمكن فى بأب الاسمية .

وهذا التنوين لايدخل إلا الآسياء للنصرفة ؛ مثل : زيد ، وفرس ، ورجل ؟ عفلاف تنوين المفابلة (٤) . وهو الذي يدخل في جمع المؤنث السالم (كا تقدم) مثل : عطيات ، وزينبات ، وأذرعات ، فإنه يدخل المصروف ، والممنوع من الصرف ، فثلا إن بتى جمع المؤنث السالم جما . كان الاسم مصروف ، لمدم وجود علة تمنعه ، مثل : صلمات مؤمنات قائنات .

وإن نقل إلى العلمية بأن سمى به ، مثل ؛ عطيات ، وأذرعات وزينبات ، أجلاما للمؤنث ، كان الاسم بمنوعا من الصرف ، لوجود العلمية والتأنيث ولا يلتفت إلى التنوين لأنه للمقابلة .

وأما ثنوين العومن فيكون فىللنصرف مثل: قاض وداع وفى المعلى ع من الصرف مثل : جوار ، وغو اش<sup>(77</sup>)، لأنه على صيفة منتهى الحوج .

ومن هذا نعلم : أن تغوين الصرف أي : الأمكنية خاص بالمصروف وأما تغوين العوض والمقابلة ، فسكل منها يدخل المصروف والممنوف العنرف كاعلمت .

<sup>(</sup>١) صمى تدوين المقابلة لأنه يقابل النون في جمسِع اللذكر ، في أن كلا منها يدل على تمام الاسم ،

 <sup>(</sup>٧) الاسل : جوارى و فواشى، فذخت الياه الثقلها وجيء بالتنوين عوضا عن اليام "
 الحدوثة غذا عبى تنوين الموضى

قال ابن مالك مشيراً إلى أن الصرف تنوين و خاص : :

المَّرْفُ تَقُوِينٌ أَنْ مُتَبِئًاً مَثْنَى بِهِ يَسُكُونُ الاسْمِ أَمْسَكَمَا (٥)

### الفرق بين المنوع من الصرف والمنصرف :

علامة المصروف شيئان : أن يدخله تنوين التمكين، وأن يحر بالكسرة دائما مع الآلف واللام ، أو مع الاصافة أو بدونهما ، مثل : مررت بالفلام وبغلام زيد وبغلام ، فترى الاسم جروزا بالكسرة ودخله التنوين .

وعلامة المعنوع من الصرف شيئان ، لايدخله الصرف ؛ أى التثوين ، وأن يحر بالفتحة ، إذا لم يعنف أو تدخل طبه أل ، مثل ، مررت باحد ، فأحد ، ممنوع من الصرف وبمرور بالفتحة ؛ فإذا أضيف أو دخلت طبه أل ، جر بالكسر ومثل مررت بالأحد ، أو باحدكم .

ويمنع الاسم من الصرف . [ذا أشبه الفعل بوجود طنين من/العلل التسع أو هذة واحدة تقوم مقام العلمين .

#### المأل النسع:

والعلل التسع المعتورة في منع الاسم من الصرف هي :

الطمية ، والوصفية ، وهما علتان معنويتان ، والباقي طل لفظية ، وهي:

التأنيث، والعدل، وزيادة الآلف والنون ، ووزن الفعل، والعجمة، والتركيب. والجمع .

<sup>(</sup>١) « الصرف » مبتسداً » « تنوين » خسير وجدلة « آنى » حسسلة لتنوين . « مبينسا » حال « معنى » ملمول به لمبين . وجمسلة « به يمكون الاسم أمكنا » صفة لمنى ،

وقد جمها بسمنهم في شعر فقال :

مَدُّلُ وَوَمِنْ وَتَأْنِثُ وَمَوْنَهُ وَمُعِنِّدَ مِنْ مُ مَرَّكِبِ وَالْمُونُ زَائدةُ مِنْ قِبْلِهِا أَلِنِ وَوَزْنَ نِثْلُ وَهَذَا الْفَوْلُ بَعْرِيبِ

والاسم المعتوع من العمرف نوعان :

1 - ما يمنع من الصرف لعلة وأحدة .

٢ ـ وماعتُع لملتين ، والذي عنع لملتين ، نوحان : ماعتم مع الوصفية
 وماعتم مع العلمية ، وإليك بيان كل نوع .

## الممنوع من الصرف لعلة واحدة

أشلة

 انظر إلى ما عبيط مصر من صحراء جرداء ، وقد تحولت إلى روضة بفصل اللك الجهود الواسعة :

۳ ـ تجتاج مصر في نهضها الكبيرة إلى مصانع ومرافق ومعاهدومدارس حتى تبني صرح بجدها .

ع \_ يلبس السياح سراويل قصيرة .

### التوضيح :

اقرأ اللك الأمثلة ، وتأمل السكلمات التى تُحنّها خط تجد أن السكلمات « رضوى، وليل ؛ مختومة بألف التأنيث المقصورة، ولهذا منعت من العمرف أي : التدوين، والسكلمات:

و صحر اه جرداء ، و خضراء ، مختومة بألف الناقيث للمدودة ، ولهذا منعت من العمرف ، والكليات .

و مرافق ، مصانع ، معاهد ، مدارس ، جموع جاءت على صيغة منهى الجوع ، ولهذا منعت من الصرف .

أما كلمة سراويل د الإزار ، فليست جما ، و لكنها أشبهت فى صيغتهــا صيغة منتهى الجموع فنمت من الصرف لشبهها بالجمع .

ولملك أدركت أن : ألف التأنيك مقصورة أو ممدودة ؛ علة وأحدة

هيمت من الصرف ، وصيعة منتهى الجوع علة واحدة منعت من الصرف أيضاً و وإليك تفصيل ذلك .

#### القامدة :

ما يمنع صرفه لعل واحدة:

ِ ﴿ وَالَّذِي تُمَمِّعُ صَرَفِهِ لَعَلَّةً وَأَحْدَةً تُقُومُ مَقَامُ الطَّتَهِنَّ نُوعَانَ •

الآول: ماقيه ألف التأنيث ، وهي تمثع من الصرف مطلقا، سوا كانت مقصورة ، مثل : ليلى، ورضوي، ولبنى ، أم ممدودة مثل: أسماه ، وحسناه (ا) وسواء أكانت فى هلم ، كما تقدم ، أو فى تسكرة مثل : حبلى ، وصحراء ، وجرداء، وخضراء ،

الثانى: صيفة منتهى الجموع (الجمع المتناهى) وطابطه : كل جمع بعد ألف تكسيره، حرفان أو ثلاثة، أوسطها ساكن، مثل: مساجد، رمصائغ وأقارب، وتجارب، ودواب، ومثل: مصابح، ومناديل، وهسافير، وكراسى، فكل تلك الجموع عنوعه من الصرف لصيفة منتهى الجموع، وإن تحرك الثانى بعد ألف التكسير «مثل صيارفة، وصياقلة، كان الاسم مصروفا وخرج عن الصيفة.

وصيفه منتهى الجعوع تكون على وزن (مفاعل أو مفاعيل ) إن كافت. صدوءه بالميم ، وإن لم تسكن مبدوءة بالميم كانت شبيهة بمفاعل أو مفاعيل فى عدد الحروف والحركات .

<sup>(</sup>١) انجاء: هلم لنتاة: تمنوع من العمرف لألف التأنيثالمدودة أما إن كانتأحاء اسم مثل : و أن هم إلا أسماء سميتوها » فنكون مصروفة ، كذلك وقاء : ﴿ إِن كُنِتُ مصدر » المكون مصروفة ، وأن كانت علما المؤنث تسكون بمنوعة العلوسة والتأنيث

قال ابن مالك يشير إلى أن ألف التأنيث تمنع من الصرف • وكذلك • صيغة منتهى الجوع به تمنع من الصرف •

فَانِفِ النَّانِيثِ مُطْلَقًا منع صَرْفَ الذَى حَوَّاهُ كَبِيْفَاوَقَعْ ('')
وَ كُنْ لِيَجْمَعِ مُشْدِهِ مَقَاعِلا أَو الفَاعِيلَ بَمْنْع كَافِلاَ ('')
حكم المنقوص من صيغة منتهى الجوع:

وإذاكات صيغة منتهى الجوع اسما منقوصا، مثل (جوار، فواش دواع، ثوان) ألله كمها حكم للمنقوص، فنى حالة الرفع والجو: تحذف اليام ويقى بالتنوين، عوضا عنها، وفى حالة النصب تثبت الياء وتظهر الفتحة طلها بدرن تنوين، فعلى ذلك تقول: هؤلاء جوار وغواش، ونظرت إلى جوار، وغواش، ورأيت جواري وغواشى:

ومن الأمثلة (والفجر وليال عشر)، (ومن قوقهم غواش (<sup>(۱)</sup>). قال ابن مالك:

وَذَا اعْلِلَالِ مِنْكُ كَاتَبُو الرِي رَفْعًا وَجَرًا أَجْوِهِ كَسَارِي

<sup>(</sup>١) ( ألف التأنيث ) مبتدأ وجمة ( منسع ) الحبر لاكيمًا ) اسم شرط ( وقع ) ضلم الشرط وجواب الشرط محذوف لدلالة ما نقدم هليه .

 <sup>(</sup>٣) (وكن) نعل أمر ( الجع ) متعلق يتوله ( كافلا ) في آخر البيت الذى هو خبر
 (كن ) وأما اسمها نضير مستثر تقديره أنت .

<sup>(</sup>٣) ویکون الإهراب فی مثل : ﴿ هؤلاء جوار ﴾ هؤلاء : مبتسداً › وجوار : خبر مرفوع بنسة متدورة على الباء الحدونة ، وفى الجرنتول : مجرور بنتسة متدرة طى هاياء الحدونة ،

<sup>(3) (</sup>وذا) مقمول لفعل محذوف يتسره توله (أجره) الآفي (اعتلال) مضاف إليه (منه كالجوارى) مثلقان بمحذوف صفة ، ونعا: منصوب على نزع الخانس وجرا: معطرف عليه (كسارى) متطق بأجر .

### حكم الفبيه بالجمع:

والشبيه بالجع (أو الملحق به) وهو المقرد الذي تدكون صيفته كصيغة منتهى الجموع، مثل: سراويل (اللإزار) يمكون معنوعا من العمرف، لشبه صيغة منتهى الجموع، مثل. بليس السياح سراويل تصيرة و بدوت تنوين،

وبعضهم يحوز فيه الصرف والمنع من الصرف ، وهذا رأى ضعيف عند ابن مالك ، قال ابن مالك :

الجمغ والملحق به إذا سمى بهما : ·

وإذا سميت بالحم أو الشبيه بالجمع كان ممتوعا من الصرف ، الملية وشبه المجمة ، كما إذا سميت إنسانا و بمساجد ، تقول : وهذا مساجد ورأيت مساجد ، بدون تقون ، لأنه ومنوع من الصرف ، اللملية وشبه المحجمة ، ألما الملية فلانه مسمى به ، وأما شبه المجمة ، فلانه ليس فى الآحاد المربية ما هو على زنته ، ومن الأمثلة ، أن تسمى : بمصابيح أو سراويل أو شراحيل، ومنها ، هو ازن ، علما على قبية ، و ( صفاديد ) علما على قرية من قرى مصر ، والكل عنوع من الصرف للملمية وشيه المعجمة ، قال ابن مالك :

وَإِنْ بِدِ مُمَّىَ أُو عِمَا لَحَقْ بِدِ فَالانْصِرَافُ مَنْهُـهُ بَمِيقَ (٢) ( ( لسراويل ) متعلق بمحدوف خبر مقدم ، ( وشبه ) مبتدأ مؤخراً ، وجمة اقتض عموم الذم ) صفة مشبهة .

(۲) و وان ته شرطيسة و به به متعلق بقسوله سمى الآنى و سمى به فعل الشرط بالجواب : جملة غالانساف منعه بحق .

#### الخلامسة :

أن الاسم يمتنع من الصرف لعلة واحدة في قوعين :

1 - ألف التأنيث مطلقاً ، مثل : ليلي ، وصحراء .

٢ ـ صيفة منتهى الجوع ، وهى كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان
 أو ثلاثه أو سطها ساكن ) مثل: معابر ، وعصافير .

وصيغة منتهى الجموع بمنوعة من الصرف ، وكذلك المفرد الشبيه بالصيقة ، مثل: سراويل بمنوع لشبهه بالصيغة ، والصيغة والشبيه بها [13] سمى بهما منما من الصرف العملية وشبه العجمة .

## المنوع من الصرف العلتين :

والممنوع من الصرف لعلتين نرعان :

(١) ما يمنع مع العلمية ٠

(٢) وما يمنع مع الوصفية وإليك تفصيل كل نوع.

## الممنوع من الصرف للوصفية وعلة أخرى

#### أمشلة :

(1) كان أبو بكر لحيان تزيده اللحية هيبة ووقاراً .

وكان لا يرى غضبان إلا حين محمد الغضب.

(ب) ليس لعربي فعقل على أعجمي ، ولا لا بيمن على أسود إلا بالتقوي. اعطف على أرصل وبائس .

تعدينا في الحدية، ساعات أربعا .

جِتُنَا إِلَى الْمَهِدُ أَحَادُ ، وَوَقَفَنَا فَى الصَّفَ مَنْنَى ؟ وَخَرَجِنَا مِنَ الْمَهِدُ ثَلَاثُ ( وَهُدَةُ مِنْ أَيَامُ آخِرٍ ) •

#### التوضيح:

اقرأ الأمثلة تجد الكلمات الى تحتها خط ، عنوصة من الصرف ، وتجدها أرصافا .

ولكن الصفة وحدها لا تبكني في منع الاسم من الصرف ، ولابد • زعلة أخرى معا ، ولذلك تبعد الكلمات :

( لحيان ، فعنبان ، عطشان ) أوصافا ، وفى آخرها ألف ونون زائدتان فمنعت من للمسرف د لمار مشمية وزيادة الآلف والنون ، ولكنك تسأل : هل كل وصف بالآلف والنون عنم من الصرف ؟

والجواب: أن الذي يمنع من ذلك يشترط أن يكون مؤنثة بالتاء .

ولهذا نجد : دسيفان، وتدمان، مصروفة ، لأن المؤنث، سيفانه، وندمانة . .

و فيميد السكلمات : ( أبيض ، وأسود ، ومثلها أخضر ) على وزن الفعل أهل ، وهي أوصاف ، فتمت من الصرف الوصفية ، ووزن الفعل . ولكتك تسأل : حلكل وصف حلى وزن الفعل يمنع من الصرف؟ -

والجواب: أن الذي يمنع من ذلك يشترط فيه شيئانٌ : ألا يكون مؤنثه بالناء ، وأن تكون الوصفية أصلية ، ولحذا تبعد (أدمل ، وأدبع) "عبووفة لأن مؤبّث الأول بالناء (أرملة) والثاني وصفيته عارضة :

و تجد الـكلمات : ( أحاد ، مثنى ، ثلاث ) مأخوذة من المدد ، على وزن مفمل ، وفعال .

وهي أوصاف ، فمتمت من الصرف للوصفية و المدل .

ولكنك تسأل: أبن العدل، وما المعدول عنه:

والجواب: أنأصل لمثال: جئنا واحداً ، ووقفنا اثنين اثنين، وخرجنا ثلاثة ثلاثة ، بتكرير العدد .

فدلنا عن العدد للمكرر بقولنا . أحاد ، والملاث ، وقلمنا : إن أحاد معدولة عن واحد واحد (أى العددالمكرر) ومثنى: معدولة عن اثنين اثنين ، وهكذا للاث ورباع .

وأماكلة ﴿ أَحْرَ ﴾ فهي ممنوعة من الصرف للوصفية والمدل : وسيأتي بيأن المدل فيها والمعدول عنه .

ولطك أن أدرك أن الصفه تمنم من الصرف في ثلاث:

الموسفية وزيادة الآلف والتو ن ، والوصفية ووزن الفعل، والموصفيةوالعدل . وإليك تفصيل كل ، وشرط منعه من الصرف .

#### القاعدة:

الممتوع من الصرف مع الوصفية :

يمتع الاسم من الصرف مع الوصفية في ثلاث : الوصفية وزيادة الآلف والنون ، والوصفية ووزن الفسل ، والوصفية والدل ،

#### ١ - الوصفية وزيادة الآلف والنون ( في فعلان ) :

يمنع الاسم من الصرف الموسفية وزيادة الآلف والنورت ، يشرط ألا يكون مؤنثه بالناء ، وذلك مثل: لحيان ، وغضبان ، وحصكر أن ، وعطفان فثل هذه الكلبات ممنوعة من الصرف ، الموصفية وزيادة الآلف والنون ، والمسرط موجود ، فإن المؤنث بغير الناء ، ألا ترى أن (لحيان) لامؤنث له ، و (هضبان ، وسكران ، وصلفان) مؤثته بغير الناء ، تقول هذه أمرأة عطشى ، وغضني ، وسكرى (بالآلف) ، ولا تقول : عطشانه وسكرانة ، وفضناة ، أن كان كان المؤنث بالناء لا يمنع من الهمرف ، وذلك مثل ، سيفان ، في قولك : هذا رجل سيفان (أى طويل) فيصرف لأن المؤنث سيفان المارية )

قال أين مالك يشير إلى منع الوصفية وزياده الآلف والنون من الصرف بالشرط السابق:

وَذَائِدًا فَصْلَانَ فِي وَصْفَدٍ سَسَلَمْ مِنْ أَنْ ثُرَى بِنَاءَنَافِيثُ خُثِيمُ <sup>77</sup> ٢ – الوصفيه ووذن الفمل :

ويمنسع الاسم من الصرف للوصفية ووزن أفعل أى : وزن الفصل ) بشرطين : الأول : ألا يكون مؤثثه بالناء .

والثاني : أن تمكون الوصفية أصلية غير حارضة ، ويشمل ذلك : كل

<sup>(</sup>١) ومثل سيمان الممروفة ; ندمان من المنادمة واليان لكبير الآلية فإن المؤنث ندسان واليانة بالناء وعلى ذلك فلا يمنع من العرف .

<sup>(</sup>٧) و وزائد » معطوف على الضبير المستتر في د منع » في البيت العسابق وهو مرفوع بالألف و فعلان » منطاف إليه وهو بمنوع من العرف العلمية وزيادة الاألف والتون « وصف » متعلق بمحذوف ضفة أو الدا فعلان أو حال منه وجملة « هلم ». في عل جرضة أوضف .

ماكان علىوزن ( أفعل ) ومؤاثة( فعلاء) مثل : أبيض . وأسود ، وأحمر فإن المؤنث : بيضاء ، وسوداه ، وحمر اء .

أومؤنثة فعلى ، مثل : أفضل وفضلى ، ومنهذا الباب أفعل التفضيل مثل: أكبر ، وأكرم .

ويشمل كذلك مالا مؤنث له ، مثل : أصلع (ا) .

فهذه الآلفاظ كلها بمنوعة من الصرف للوصفيه بووزن الفعل، والشرطان موجودان : وصفية أصلية ، وعدم التاء في المؤنث .

: ﴿ وَلَوْ فَقَدَ أَحِدَ الشَّرِطَةِيِّ لِمَ يَمْتُحُ اللَّفَظُ مِنَ الصَّرِفَ، وَذَلِكَ بَأَنَّ كَانَ المُؤْن بِالتَّاءَ : مثل : أرمل و أي فقير ، في قولك : أعطف على كل أرمل وأرملة ، فَهِذَا اللَّفَظُ مصروف ، لأن المؤنّث أرملة بالتّاء ، أو كانت الوصفية عارضة :

#### الوصفية العارصة :

وكذلك لا يمنع الآسم من العرف إذا كان وصفيته هاوحة بأن وطع الملفظ في أول تشاته إسم من العرف إذا كان وصفية مثال الوصفية العالمائة التي المنتقب إليه : أربع " في قولك . تجامت فتيات أربع " في «مصروف وإن استعمل وصفاً ، لأن الوصفية فيه هاوحت لا يلتفت إليها ، وأصله اسم المعدد : ثم استعمل وصفاً ، ومثله : أرنب ، في قولك . « هذا رجل أرئب » في مناف ، فلا يمتعه من العمرف؛ لأن الوصفية عاوضة ، فلا يمتعه من العمرف؛ لأن الوصفية عاوضة ، وأسله اسم للعيوان المعروف :

الأسمية العارضة:

وكا لايلتفت إلى الوصفية العارضة، لا يلتفت إلى الأسمية العارضه، قإن كان

 <sup>(</sup>۱) وقبل: لهما مؤنث . فيقال: امرأة صلماء ، وعلى كل فهى بمنوعة من العبرف إن المؤنث بدون اثناء .

 <sup>(</sup>٣) أما أن كانت أدبع علما على العدد وأرثب على الحيدوان المروف نيسكون
 عنوها من العمرف العلمية ووزن النمل .

المفط في الآصل صفة : بأن وضع في أول تفاقه صفه . ثم عرضت عليسه الاسمية » يمنع من الصرف الوصفية الآصلية » ومثال الاسمية العارضة «أديم» أسم المفيدو : أسود » اسم للثعبان .

فإنهها فى الأصل صفات ، فالآدم ، صفة لبكل شىءفيه دحمة أى : سواد، ( وأسود ) صفة لبكلشىءفيه سواد، ثم طرأت طيهما الإسمية فاستعمل الآدم اسما للقيد ، والاسود اسما التعباق - فيعتم المفطّ من العرف لما فيه من الوصفية الأصلية ولا يلتقت إلى الاسمية العاوشة .

### أجدل ، وأخيل ، وأفعى :

هذه الألفاظ مصروفة لآنها أسماء فى الأصل وفى الحال وليست صفات ( فأجدل ) اسم للصقر و ( أخيل ) اسم لهائر ذى خيلاء (جمع خال ) وهي. النقط الدوداء ، و ( أفعى ) اسم للحية وعلى ذلك تصرف .

وقيل: إنها ممنوعة من الصرف، لوزن الفعل والوصفية المتخيلة. تحنيلوا في (أجدل) الفوة، وتخيلوا في (أفعى) الإيذاء ، وتخيلوا في (أخيـــل): التحيلاء، وعلى ذلك منعوها من الصرف الوصفية المتخيلة.

والمشهور أن تلك الآلفاظ مصروفة لأنها أسياء(١):

قال ابن مالك يشير إلى ألمنع من الصرف الوصفية ووزن الفعل بشرط عدم التاء وأصالة الوصفية :

 <sup>(</sup>١) ويقال لمن منع تلك الألفاظ : النيتم الوصفية العارضة مع أنها واقعة نسكيف تعتبرون التخية رهن ليست بواقعة .

ويتلخس أن لانمل بالنظر إلى الوصفية ثلاث حالات .

وَوَمْنَ أَمْسَلِي وَوَزْنُ أَفْسُلاً مَنْوُعٌ تَأْلِيتُ بِنَا كَأَمْهَلاً ٥٠

ثم قال يشير إلى إلغاء الوصفية العارضة ، وإلغاء الإسمية العارضة :

وَالْنَبَنَّ عَارِضَ الْوَصْــــــنيَّة كَأَرْبُع ، وَعَارِضَ الانْجِيَّة (٢٠)

فَالأَدْهُم النَّيْدُ لِكُوالِدِ وُضِع فِي الأَصْلِ وَمُننَا الْصِرَافِدِ مُنعِ ٢٠٠

وَأَجْدَلُ وَأَخْيَــــلُ وَأَقْمَى مَمْرُوفَةٌ وَقَدْ يَعَلَنَ النَّمَا (\*) الرَّمِنَةِ وَالعدل:

الأول: ما كان مل وزن ( ُ نَمَال ، ومَفْسَل ) من العدد ، مثل : أحاد

 <sup>(</sup>١) أن تسكون صفة في الأصل وفي الحال ، فهذه ممنوعة من العمرف بالإجماع حيث استكات الشرطين ، مثل ... أعفر ... أحمر ... أحمر .

 <sup>(</sup>v) أن تتكون فى الأصل أسما ثم عرضت الوصفية مشسل: أونب وأربع فيس مصروفة بالإجماع وتلئى الوصفية العادشة.

 <sup>(</sup>w) أن يكون في الأصل صفة ثم هرضت الاسمية مال : أدهم ، وأسود ، فهذه محتوجة من العمرف وتلنى الاسمية العارضة .

وهناك الداظ الاثان أجدل وأخيل وأنمى ، ليل أنها مصروفة وهو الأشهر وقيل تمنوعة من السوف :

۱ - ( وصف ) معطوف على : زائدا فعلان في البيت السابق ممنوع ) حال من أخملا و (تأنيث ) مضاف إليه .

النبخ) فعل أمر ميق على الفتح لاتساله بنون النوكيد والفاعل ضير مستثم
 دارض) مفعول به كآنم ( الوصفية ) مضاف إليه (كأربع ) جار وعجرور .

٣ -- (الأدعم): مبتدأ (القيد) عطف بيان له (المكونه) متملق بمنع في آخر البيت والهاء مضاف إليه (كون) وجملة ( وضع ) الحيم .

 <sup>(</sup>٤) ( وأجدل ) مبتدأ وما بعده معطوف عليه ( مصرونة ) خبر البتدأ ( الذما ).
 مفمول لينلن .

وْسُموْحُد ، وَكُنَاءَ وَمَثَى ٗ وَكُلاَّتُ وَمُشَكَّتُ، ورَبَاْع وَسُراْئِم ، وقد سمَمْ ذلك : حن الدد من واحد إلى أربعة بانفاق .

وثيل: سمم أيضاً فى خسة وعشرة ، مثل: أخماس وتنحَّمَس ، ومُشار وتنشَّد .

وقيل : هم أيضاً من سقة إلى تسعة ۽ تقول : مُسدَاس ومَسُدَس ، وَمُسياح ٍ ومسْبَم ، وثُنَان ومَثْثَن. ، وتُساع ومُلْسَمَ .

فكل مذه الألفاظ ممتوعة من الصرف للوصفية والعدل ، وهي معدولة هن العدد مكرر) ، يمني أن أحاد : معدولة من واحد واحد واثناه : معدولة من اثنين اثنين . ومثلت معدولة من ثلاثة ثلاثة ، ومكذا الباقي.

وبيان ذلك : أنك إذا قلت : جئنا إلى الممد أحاد ، وخرجنا ثلاث أو مثلت ، فالأصل جئنا واحدا واحدا ، وخوجنا ثلاثة ثلاثة ، فعدلنا هن العدد المكرر بكامة واحدة ، وهي ، أحاد ، و دثلاث أو مثلت ، .

ومثل هذا بقية الأعداد العشرة المعدولة :

والمثلامة: أن أحاد ومنى وثلاث وأمثالها ، عنوعة من الصرف الفرضة والمنافرة و واحدا واحدا ، ثلاثة المنافرة واحدا واحدا ، ثلاثة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة واحدا واحدا ، ثلاثة المنافرة ال

وبيان المدل أن وأخر يه جميع به ومفروه وأخرى به وأخرى مؤنف به ( ۱۳ يه توسيع العواندج ۴ ) : ومذكرها آنير يفتح الجأه ، و دآخر، أضل تفطيل ، يمين : أكثر مفايرته وكل أفعل تضطيل عمد من أل ، والإضافة يكون مفرداً مذكرا ، في جميع استبهالاته – ولوكان المرادمته مئي أو جماً – مثل قوله تعالى د ليوسف وأخوة ـ أحب – إلى ابينا منا ، "ومثل : « قل إن كان آباؤكم أحب إليكم» فقرى د أحب ، مفردا مذكرا مع المثنى والجم ، لآنه أفعل تفضيل .

وبناءُ على حدًا الحدكم العام ، يكون القياس في مثالثاً هو د سجل التأويخ لعائفة أم المؤمنين ولنساء آشو ، لسكين العرب مدلواً عن المفرد الحلاكم » وقالوا : آخر ، بصيغة الجمع ومتعود من العرف للوصفية والعدل ،

وَالْحُلَاصَةَ : وَأَخِرَ ﴾ بِصِينَة الجُمَّ ، مِعدولَة عن وآخر والمفرد المذكر(١). قال ابن مالك يشير إلى الوصفية مع العدل ومواضعها .

وَمُنهِ عَدْلٍ مَمْ وَصْفَدِ مُشْتَهِ فَ لَفُظِ مَثْنَى وَ كُلَاثَ وُلْمُمَّوِّ وَوَزْنُ مُشْسَمَى وَثَلَاثَ تَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لأَوْبَعٍ مُلْيَفْلُمَا<sup>00</sup>

(۱) وإذا كان النياس و آخر » يفتح الحاء فد جيسع الاستمالات ، فالكلمات ؛ أخرى وآخر إن وآخرون في توله تعالى ؛ (وأن عليه النشأة الأخرى ، نآخران يتومان ، وآخر ن اعترادا ) ، كل تك الآلفاظ معدولة أيضاً عن وآخر » للماذا التسروا في المعدل على وأخرو » ؛ وج » لأن أخرى ممنوعة من السرف الألف التأنيث ، وآخران وآخرون ؛ معربة بالحروف فلا يظهر ليها المنع .

ملاحظة : «آخر » المتوهة هي التي يمني منايات : جسم أخرى منايرة » إما أخر التي هي جمع أخرى منايرة » إما أخر التي هي جمع أخرى بعني آخرة في قوله تمالي : (وقالت أولام لأخرأم) ، في مسروفة ، لأن مذكرها آخر بكسر الحام وليس أقدل تفضل ، فليس فيه هدل . (٧) ومنع » مبتدل و هدل » مشاف إليه ومع » : طرف مثملق بمعذوف صفة لدل و وصف » مضاف إليه ومع » : طرف مثملق بمعتبر ، ومبنى » مضاف إليه و وثلاث وآخر » مسطوفان على مثني .

(٣) ﴿ وَوَزِنْ ﴾ مبتدأ ﴿ مثنى ﴾ مضاف إليه ، ﴿ وثلاث ﴾ معطوف عليه 🛥

إلى هنأ إنتهى الوصف الممنوع من الصرف ، وإليك موجره :

للمنوع من الصرف للوصفية بكون في ثلاثة مواضع :

 الرصفية وزيادة الآلف والنون ، مثل : سكران و فعنهان ويشارط آلا يكون مؤنثة بالتاء دومثل : سفيان ، وندمان ، مصروفة ، لأن للؤنث سفيانة وندمانة : بالتاء .

لا سائر منه ووزن الفعل بشرطين: ألا يكون المؤنث بالتاه، وأن تحكون الوصفية أضلية ، مثل: أيض وأعلم، وأفضل، ومثل: أرمل ، مصروفة ، لان المؤنث أرملة بالتاه ، ومثل: أربع ، وأرتب ، مصروفة لان الوصفية عارضة .

وإن كانت الوصفية أضلية ثم عرضت الاسمية ، ومنع من الصرف مثل أدع، وأسود .

وهناك ثلاث ألفاظ مختلف فيها ، وهي : أجدل ، وأخيل ، وأفعى . فقيل : مصروفة ، وقيل : ممنوعة ، ولكل وجية نظر سيقت .

### يه: ٣ -- الوصفية والعدل ، وذلك في موضعين :

(۱) ما كان على وزن: فعال مفعل ، من العدد عثل : أخاد وموحد ، ور پاك ومربع ، رهى معدولة عن العدد المكرر ، و اجداً واحداً ، أربعة . : (ب) لفظ ، أخر ، يمنى مثايرات : جمع أخرى ، يمنى مثايرة وهى معدولة عن ، آخر ، المذرد المذكر ، لأنه أفعل تفصيل ، وقياسه الإفزاد . والتذكير في جميع الاستمالات ، إذا كان يجردا من أل والإضافة .

سے ﴿ كُمَّا مِتَمَاقَ بِمَعْدُوفَ خَبِرَ الْبَسْدَا ﴿ مَنْ وَاحَدُ لَارِبِم ﴾ جاران وجروان متعلقان يمعذوف حال من الشهر المسلمان ﴿ العَبْرِ ﴾ فليما اللام لام الأمر ؛ يعاما ، قبل مشارع مبنى النجول مبنى على النسح لاتصاله بنون التوكيد الشفيلة النقلبة أأماً الوقف في عمل جزم يلام الآمر وثالب الفاعل مستثر .

## المنوع من الصرف مع العلمية

#### أشلة:

ا إن الله أصطني آدم و توحاً وآل إبراهم وآل عمر أن على العالمين. -

لقد عز الإسلام منديمة زوج رسول الله ، وبأصبابه أبو بكر وجمر وعبان وعلى .

وجعل معاوية البيعة لايته يزبد، فأغضب كثهراً من العرب.

لو تنبعت الأمثلة لوجدت النكابات التي تحتها خط أعلاماً غير منوقة أيهم ر مصروفة .

وفي الأمثلة أحلام أخرى منونة ومصروفة عبثل : وتوحاً عوبكر » وعلى عوهذا دليل على أن العلمية وحدها لاتكنى فى منع الاسم من الصرف. بل لايد من علة أخرى مع العلمية فتلا :

إبراهم وأهجمي وفكان منوعا من الصرف للطبية والعجمة .

عمران ، حيمان : مزيد بالآلف والاون قفع من الصرف السلية ، وفييادة الإلف والنون .

. وخديجة ، مماوية ، مؤنك ، فنع العابية والتأنيك .

يزيد : على وزن يقمل ، فتح من الصرف للعلمية ووزن الفيل ، ومثله تـ. آدم : على وزن ، أقمل .

عبر : ممدول عن عامر ، أريخ من الصرف للقلبية والمدل ،"

ومثل : بورسميد ، تيويورك . بعليك : أعلام مركنة ، ممنوعة من. العـرف للعلمية والتركيب المزجو.

وهناك الممنوع من الصرف للعملية وألف الإلحاق ، مثل: علتي ...

وعلى ذلك فالعلم يمتع من الصرف فى سيمة مواحديم ، إليك تفصيلها : وهرط كل موضير :

#### والقوامد أ

#### طاعتم من الصرف للعلمية :

يمتم الاسم من العبرف للعلمية و إحدى العلل في سبعة مواضع 🛊 .

٩ ــ العلمية والتركيب. ٢ ــ العلمية وزيادة الآلف والنون.

٣- العلمية والتأنيث . ٤ ـ العلمية والعجمة .

٠ ـ العلمية ووزن الفعل . ٢ ـ العلمية وألف الإلحاق .

٧- العلمية والعدل د أو شبهة وإليك تفصيل كل موضع ، .

#### ٤ 'ــ العلمية والتركيب : `

و يمتم الاسم من الصرف العلمية و التركيب المرجى ، مثل : بعلمائك ، وحصر موث ، ومنعد يكرب ، ومثل : نبو برك ، بهر رسميد ، نهذه الأعلام عنوصة من الصرف العلمية و التركيب ، والإهراب قيها على آخر الجؤه الثانى ، تقول : هسده بورسميد ، و نظرت إلى بورسميد ، و نظرت إلى بورسميد ( بدون تدون ) والإهراب على آخر الثانى .

وق المركب الموجى وجهان آخران: قيل: الإعراب على آخر الجوء الأول، والثانى معناف إليه ، وقيل الجوآن مركبان تركيب خسة عشر.

#### قال ابن مالك :

وَ النَّاسَاخُ الْمُلَكُ مَكُونُهُ مُمْرَكِا مَرْكِا مَرْكِا مَنْ كِيمِهِ مَرْجَ نَجُوْ مَنْطُرُ بِكَلَّمْ بِأ (٩) والدّاع ملعول به لقبل محذوق و أمنع » فعل أمر والنَّاعل مستثر وصرف» مليول به لامنع والها، مضاف إليه ﴿ مركبا ﴾ حال من السلم ، ﴿ وَكُوبُ ﴾ ; مامول مطالق ومزج » مضاف إليه وتحوله خبر لمبتدأ عمدوف أي ، وذلك نحو ﴿ مستديكر يا ﴾ مشاف إليه والألف للإطلاق م

### ٣ ــ العلمية وزيادة الآلف والنوق :

ونما عنع الاسم من الصرف : العلية وزيادة الآلف والنون : مثل : مثيلًا وعران ، ومروان ، وخطفان ، وأصبان ، تقول : هذا عبان ، وشاهدت هيان ، وأعجبت بعبان ، يدون صرف للعلمية وزيادة الآلف والنون

يقول ابن مالك :

گذَاكَ عَادِي زَائِدِي فَتْلاَنَا كَفْلْفَانَ ؛ وَكَأَمْهَانَ<sup>(٢)</sup>

٣ \_ العلمية والتأ فيث :

ويمتع الاسم من الصرف للعلمية والتأنيث ، والعلم المؤنث تارة عنع من الصرف وجوبا ، وتارة عنع حواؤًا.

فإن كان عنرما د بالهام، أى بتاء التأنيث ، وجب منمه من الصرف ، مطلقاً ، أى سواء كان ثلاثيا ، مثل : ظبة ، وثبة ، وحظة ، أم غير ثلاثي . مثل . فاطمة ، وحزة ، وحزة ، وحزة ، وحزة ،

وان لم یکن مختوما واثناء د بان کان مؤثنا بالتعلیق: أی پدون إلتاء به فیجب منعه بشرط أن یکرن رباعیا ، ، مثل : زینب سیاد ، سوسن، » رباب ، أو یکون ثلاثیا متحرك الوسط، مثل : صفر، وأمل، وسمر، ، به او یکون طلا لا عجمی ، مثل : «جور، عظر : ظلی یك، و « مورك »

طر على قصرٌ ·

م بي مون منقولا من المذكر للمؤلف وقتل : زيد ، إذا كان اسما لاسرأته كذلك : سعد .

ويجوز منهاما المؤنث وصرفه : إن كان ثلاثيا : ساكن الوسط ، لينه أحجمها ، ولا منقولاً من المذكر المؤنث ، مثل : هند ، ودعد ، والمنع من

يا مدار). وكذاك متدلق مسلام فير نقدم و وارى مبتدأ الوخر و زالدهاي. مشاف إليه و زالدى مشاف و و الملانا ، مشاف إليه و عد الصرف أولى ، تقول : هذه آهند ، ورأيت هند ، وأُهجيت بهند ، وبيونُ تنوين د أي صرف : ويجوز الصرف .

ويتلخص أن العلم المؤنث: يجب منعه من الصرف في خس صور : إن كان مختوما بالتاء مطلقا : أو كان رباهيا أو ثلاثيا متحرك الوسط ، أو أهجميا ، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، ويجوز المنع من الصرف ، والصرف ، في غير ذلك ، مثل: هند، ودعد .

قال مالك يهير إلى وجوب منع العلم المؤنث أو جوازه:

كَذَا مُؤَنَّتُ بِبُــــــــــاً وَمُظْلَمًا ۚ ﴿ وَشَرَطِ مُنعِ العَلَمِ كَوْ العَالَمُ تَتَلَى (٢) مَوْقَ النَّلَاتُ أَو كُجُور أَو سَمَر ﴿ أُوزَيْدَاسُمُ الْمُرَاءُ لاالسُمْذَكِ (٣) وَجُهَانِ فِي العَادِمِ تَذَكِيرًا سَبَقِ ﴿ وَمُجْتَهَ كِينَدُ وَاللَيْمِ أَسْقِ

#### ع ــ العلمية والعجمة :

ويمنع الاسم من الصرف للعلمية والسجمة ، وذلك بشرطين : أن تسكون علميته في اللغة الآعجمية ، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ، مثل 2 إبراهم . وإسماق ، ويعقوب ، ويوسف ، ومثله : ومسيس ، ومرقم ، فبكل تلك الآمثة عنوجة من الصرف للعلمية والمجمة .

فإن كان الاسرايس علِما في الله الاعجمية : لم يمنع من الصوف، سواه

(۱) «كفا » متطق بصدوف خبر مقدم » «مؤنث » سيندا مؤخر « بهاه » » متطق بؤنت ومطلقا» حال من الشهر الستكن في الخبر « وهرط » مبتدأ خبره ، قول \$ وكونه اراق » .

(٧) و نوق » متملق بارتنی فی البیت السابق والثلات» مضاف إلیه و او کجور » ألجاز والجرور مسطوف علی عمل ارتنی نه و اسم عمال من زید و امرأة » مضاف إلیه و لاچ عاطفة و اسم ذکر » معطوف علی و اسم امرأة » .

(٣) أو وجهان ق قبادًم يا مبتدأ وخير و تذكيرا يا مفدول يه العادم . وجملة وسيق يه قد على نسبة لتذكير .

كَانِ نِسَكَرَة فِي العربية أيضا , أو كان جارا في العربية ، وذلك مثل : لجيام وديباج ، وفرند ، وفيروز .

. فَكُلَ مَنْهَا لِمِسَ فِلَمَا فَى اللَّهُ الْأَحْجَمَيَّةَ ، بِلَ أَسْرَجُمْسَ فَيْصِيفَ \* تَقُولُ: هذا لِمُلْمَ ، ورَلْمِينَ لِمَامًا ، وقطرت لِمَلَ لِحَامَ «بَالتَّنُونِ» .

وَإِنْ كَانَهُمْ إِلَّا عَجْمَى ثَلَاثَيَا : صرف أيضا سواء أكان متحركا الوسط مثل : شتر . اسم قلمة ، أو ساكن الوسط ، مثل : نوح ، والوط ، وهود . قال إن مالك يشير إلى المديع العلمية والمجمة وشرطه :

· تولِلْتُجَلِّى الوضْع قالتَّمْرِيف تمع ﴿ ذَيْدِ عَلَى الثَّلَاثِ سَرَفْهُ النَّقَعِ ("

# م - العلمية ووزن الفعل :

ويمتع لملاسم من الصرف العلمية ووزن الفعل ، مثل يزيد م وأحمد ، وآدم ، وشمر -

١ \_ الوزن المختص بالفعل .

ب ـ والوزن المالب في الفعل لـكاثراته .

ع ـــ والوزن الغالب قى الفعل لأنه ميدوء بويادة تدل علي معنى فى الفعل جون الايسم .

قالاُول: الوزن المختص بالفعل و وهو الذي لا يوجد في غير ما لا نادراً ع، مثل: كلم، وضرب و بالبناء للمجهول، وانطلق: فتلك الآوزان الحماصة بالفعل، إذا سميت بها : منعت الاسم من العميرف، تقول في رجل اسمه

<sup>(</sup>١) والبيمي، ميتها أو والهيم، : مضافيه إليه والخير جه و سرق لمتنع » المسكونة من البتدا الناني وخيره .

ضرب: هذا طوي ، ورأيت ضرب ، وتظرت للي ضرب ، فتعلمه من الصرف العلمية ووزن الفعل .

والثانى: الوزن الغالب فى الفمل ، لمكثرته فى الفعل دون اللاسم ، مثل : [تمد وأبلم ٤٠ك . وإصبع . فتلك الأوزان تمكثر فى الفعل كامنرب ، أكتب ، أسمع ، وتحويها من الآمر المأخوذ من فعل ثلاثي ، وتقل تلك الأوزان فى الاسم ،

وعلى ذلك لو نهيت بتلك الآوزان ، منعت من الصرف العلمية ، ووفق الفعل ، تقول فيمن اممه إئمد وأصبع : هذا [ثمد وإصبع ، ونظرت إلى إثمد وإصبع ، بدون تنوين ، العلمية ووزن القعل .

والوزن النالب فى الفعل لمكونه مبدوراً بزيادة تثلا على معينى فى القفلَ ولا تدل على معنى فى الاسم ، مثل : أحمد ويزيد ، ويحيى ، فيذا الوزن قالب فى الفعل ، لآن كلا من الحميزة والياء ، يدل على معنى فى الفعل هو التسكلم والغيبة ، مثل أصرب ويعترب ، ولا يدل على معنى فى الاسم ، وجلى ذلك عمّد الاسم من الصرف ، تقول . عذا أحمد ويزيد ، ويرأيت أحمد ويزيد ، وأحيب بأحمد ويزيد ، ويدون صرف ، للعلية ووزن الفعل .

فإن كان الوزن غير هنتص بالفعل ، ولا غالب فيه : بأن كان مشتركا في الاسم والفعل على السواء لم يمتع الاسم من الصرف ، مثل ضرب بالبناء للمعلوم ، فإن هذا الوزن يرجد في الفعل وفي الاسم ، مثل شجر ، وحجر دعلى السواء ، وإذا سميت رجلا بضرب ، صرفت ، تقول : هذا ضرب : ورأيت ضرباً ، ونظرت إلى ضرب ، بالتنوين ، وإن كان على وزن الفعل لان المواء ، كالا تمنع شجر وحجر ،

و الحلاصة : أن وزن الفعل المعتبر في منع الهسرف : هو الوزن المختص بالفعل ، أو النالب فيه ۽ ولادا قال اپن مالك :

<sup>((1)</sup> أبد : البكحل ، أبل : نوع من الوقل ،

َ كَذَاكُ ذُوْوَزْنَ يُحْمَّى الفِمْلاَ الْوْ عَالِبِ كَانْحَدَ وَيَمْلَىٰ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللّ (٦) العلمية وألف الإلحاق:

ُ ويمهم الاسم من الصرف العلمية وألف الإلحاق المقصورة ، ولا بد أن يُكُون الاسم طا ، وأن تبكون ألف الإلحاق مقصورة .

وذلك مثل : طلق د اسم شجر ، وأرطى د علم لنبت ، إذا سميت بهما تقول : هذا طلق يتسكلم ، وهرفت طلق يخطب ، ونظرت إلى علق صامتًا فتمنّعه من الصرف العلمية وألف الإلحاق ، ومثله : أرطى . ها ، .

والسرق ذلك : شبه ألف الإلحاق بألف التأنيث المقصورة فى أن كلا مهما لايقبل تاء التأنيث ، فسكما لا تقول فى حيلى : حبلاة ، كذلك لا تقول فى علق : علقاة ، أما إذا كافت علق وأرطى ، فكرة ، فشكون مصروفة ومفونة لعدم شهها بالف التأنيث المقصورة فى حالة التشكير :

وكذاك إذا كانت ألف الإلحاق عدودة ، مثل : علباء ، فلا يمنع من الصرف سواء كانت علما أو نكرة لساها مصروفة .

قال أبن مالك يشير إلى منع الصرف العلمية وألف الإلحاق .

وَمَا يَعِيدُ مَكُما نَمِنْ فِي أَلِفَ فِي أَلِفَ فَيَدِتْ لِإِلْمَاقَ مُلَيْنَ يَنْصَرِفَ (٢)

( ٧٠) العلمية والعدل وأو شبه العلمية ع :

وعِمْع لاسم من الصرف للعلمية والعدل ، أو شبه العلمية والعدل(٢) في تُحَسَّهُ مُواصَعُ :

<sup>(</sup>١) (كذاك) مشلق بمحذوق خبر مقسدم ( ذر وزن ) مبتدأ مؤخر : مضاف إليه وجمة ( يخس ٥٠ ) في جر عمل صفة لوزن .

 <sup>(</sup>٧) ( وما ) موصول مبتداً ، وجلة ( زيدت الإلحاق ) في عل رفع صفة الآلف
 وجلة ( فليس يتصرف ) في عل رفع خبر المبتدا .

<sup>(</sup>٣) ولمل الذي دمام إلى النول بالسدل في تلك الواسم كلها أن علف الألفاظ =

 الأول: ماكان على وؤن فعل ، من ألفاظ التركيد جما ، مثل : جمع وكتم ويصع ، فحكما عنوعة من الصرف لشبه العلمية والعدل .

. • تقول: أهجبت بالنابات كابن جمع ، فجمع توكيد معنوى ، عنوج من الصرف لشبه العلمية والعدل عن جاوات .

وبيان العدل فيه : أن جم ومثلها، كتم وبصم ــ جموع مفردها جماء على وزن ، فعلاه ، وقياس جمها : فعلاوات ، محق جماء ومثلها ، أن تجمع على جماوات ، لكنه استفى ومدل جماوات إلى جم .

ومن مذا تبلم أن جمع معدولة من جماوات ، ويصع من بصماوات ، وكتم عن كتماوات .

وبيان شبه لعلمية : أن جمع ونظيرها ، معرفة بالإضافة القدرةوالتقدير": جمهن ، فصار تعريفه بغير أداة تعريف ظاعرة . فأشبه العلم من جها معرف وليس في اللفظ عايد فه .

والثانى: ماكان على وزن فعل ، علما ، لمفرد مذكر ، مثل : عمر ، وزئر ، وثمل ، فيذه عنومة من الصرف ، العلمية والعدل ، وهى معدولة عن عامر ، وزافر ، وثامل .

الشالث: لفظ د سُجر ، (الثلث الآخير مَن الليل) ويمنع من الصرف الشهه العلمية والعدل ، بعلانة شروط :

أن يراد به معينا ، (أى : يراد سحر يوم بعينه) وأن يستممل ظرة بجردا مِن أَلَّ وَالْإِصَافَة ، وَذَلِكَ مَثْل : ذَاكَرت يوم الحَيْس سحر ، وخردت البلابل يوم الجمة سحر ، فسحر ظرف عنوع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وهو معدول عن (السحر).

مهم المراقع من وهور إخ) حملت عنومة من المعرف ، وليس بها عنة عَبر الملية الأسوا عند آخرى فتالوا بالدان . منا أخرى فتالوا بالدان . وبيان المدل: أنه لما أريد به معيناً ، كان حقه أن يعرف بأل ، فيقال : السحر ، ولكنهم هدلوا عن الفظ بأل إلى سحر بدون أل .

 وينان شبه الطبية : أن شعر معرف بنير أداة تعريف ظاهرة فأشبه العلم في ذلك .

" قَالِثُ كَانَ لَفِظْ سَحَ ، فَهِرَ مَهِنَ صَرَفَ : مَثَلُ ، ( تَهِينَاهُم بِسَحَر ) . " وَإِنْ كَانَ أَمَنا الرَّقَ ، وَجِب تَعْرَفْهُ إِلَّ كَانَ أَمَنا الرَّقَ ، وَجِب تَعْرَفْهُ إِلَّ أَنَا أَنَا الرَّقَ ، وَجِب تَعْرَفْهُ إِلَّا أَنَا الرَّقَاقُ المَفَاكَرَةُ ــ وَعَجِبتَ أَنَّ يَعْفَلُ الطَّلَابُ عَن سَحَرِمُ . وَعَجِبتَ أَنَّ يَعْفَلُ الطَّلَابُ عَن سَحَرِمُ .

و أن كان سحر ظرفا مقترنا بأل أو بالإصافة وجب صرفه ، مثل سأسافر يوم الخيس من السحر حتى العصر ، وأعود يوم السبت سحره .

وتلخص: أن فعل ، تمتع من الصرف إن كانت جما ، كجمع من ألفاط التوكيد ، أو كانت علما مثل : حمر ، وأن سحر تمتع من الصرف بشرط أن يراد به معينا ، ويكون ظرفا بغير الآلف واللام والإضافة ، ويصرف سحر إن كان مهما ، أو غير ظرف ، أو مقترنا بالآلف أو اللام أو بالإضافة .

قال ابن مالك يشير إلى المواضع الثلاثة السابقة :

وَالْمَلَمُ الْمُنْعُ مَسْرُانُهُ إِنْ تَمَدُّلًا كَفُمَلَ الْتَوْكِيدُ أَو كَفُللاً (12 وُالمَدُّلُ وَالشَّمْرِ بِنِهُ مَانِيحِ سِعْمِ إِذْ بِهِ النَّمْيِينَ تَسَمَّلًا بِمِنْهِ (12)

<sup>(</sup>۱) و والم و ملمول عدوف ، و أمتم و نمل أمر والفاهل مستر و صرفه م مصول به والحاء مشاف إليه و إن عدلا » أن شرطية ، عدلا : نمل الشرط وجوابه عدوف ، و كفس م متعلق بمحفوف خير ابتدا عدوف و التوكيد بمشاف إليه ، (۷) و والمدل » مبتدأ و والتعريف به معطرف عليه و مانم » خير البشيخا و سحر » مشاف إليه و إذا » ظرف زمان متناق بمانها وبه متعلق ببتيوسينه قاعم فاعل لعمل عدوف ، و تصدا » حال من فشنير اللسائر في يستروج علمة ورستير » لاعل لها ملسرة ،

الرابع : من المعدول ، ماكان على وزن قعال ، علماً لمؤنث ، مثل : حذام ورقاش ، والعرب فى العلم المؤنث المنى على وزن ، فعال مذهبان :

أحدها : وهو مذهب تميم ، إهرابه إعراب مالا ينصرف ، فتمنمه م**ن** ال*صرف ل*لمدل<sup>(1)</sup> من قاعله ، لحذام معدول من حاذمة ، ووقاش معدول من رائشة ، كا عدل عمر وجشم ، من عامر وجلائم<sup>(۷)</sup> .

المذهب الثانى: مذهب أهل الحجاز ، وهو بناء فعال على الكسر دائماً فتقول : جاءت حدام . ورأيت حدام ، ومروت بحدام بالبناء هلى الكسر . قال إن مالك يشير إلى المذهبين فى مثل : حدام ـ الإعراب ، أو البناء : وابْنِ عَلَى السَّكْشِرِ فَمَالِي عَلَمًا مُؤَنِّنَاً ، وهُوَ نَظِيرُ جُثِمَا<sup>(2)</sup> عِنْدَ تَمْمِ

الخامس : من المدول : أمس، وللعرب فيه مذهبان(؛) . أحدها مذهب يعض بني غيم : وهو إجرابه إحراب مالا يتصرف ،

احدهما مدهب يعض بنى تميم : وهو إحرابه إهراب عاد يتصرف . بشرط أن يراد به اليوم الذى قبل يومك دأى مسينا ، ولم يقترن بأل أو يعنف مثل : لقد رأيت حجياً مذأسس .

والمذهب الثاني : يناؤه على الكمير دائمًا ، مثل مضى أمس ، بالهشاء على الكمير .

 <sup>(</sup>١) وقبل أنه بمنوع من الصرف العلية وانتأنيث ، فحذام علم مؤنث مثل زباب ،
 (٧) هذا إذا لم يكن منتوعا بالراء فإن كان مختوعا بها فهو عندهم مبنى طل السكسر
 دائماً مثل ا بيار د علم على ذيك ، وظفار د علم على بلد » .

<sup>(</sup>٣) د ابن ، نعل اس والناعل مستقر ، وعلى الكسر ، متطلق بابن ، دهسال ، ملسول به لابن د ماما ، : حال من نسال « مؤنثا » حال ثالبة « وهو نظير » مبتسدا" وخور و « جنها » مشاف إلى « نظير » عند ظرف متعلق بنظير

<sup>(</sup>٤) لم تشر إليها الألفية ، ولذلك اختصرنا النول فيها -

وتلخص أن حدّام وأمن ، يعربان إعراب مالا يتصرف ، وهذا مذهب بني تميم ، أو يبنيان دائما على الكسر وغذا مذهب آخر .

## وجربٌ صُرِفَ المشوع من الصرف: :

للمنوع من الصرف الطلبة وعلة أخرى مثل العلل السبع ، [ذا والت عنه العلمية و أصبح فكرة وجب صرفه ، لووال إحدى العلين ، وبقائه بعلة واحدة لا يقتضى منع الصرف ، وذلك نحو معد يكرب وغطفان ــ وفاطمة و إبراهيم وأحمد ، وعلى ، وحر أعلاما ــ فكل هذه الالفاظ عنومة من الصرف العلمية وهى « آخر ، فإذا تمكرتها ، صرفت و نوقت لووال أحد سبيها ، وهو العلمية ، تقول : رب معد يكرب وغطفان وفاطمة و إبراهيم ، وأحمد ، وعلى بالتنوين ، والصرف لان رب تدخل على الشكرة فقط .

قال أن مالك يشير إلى وجوب الصرف إذا تبكر الملم:

· · · وَامْنُونُنَ مَا أُنْكُوا مِنْ كُلُّ ما التَّنْرِيْفُ فِيهِ أَيْرِ (١)

## حكم المقصوص إذا كان ممتوعاً من الصرف :

كل سنقوص كان نظيره من الصحيح الآخر بمنوعا من الصرف ( يعامل معاملة جوار وغواش ) أي : يعامل معاملة المنقوص فتحذف ياؤه في حالة الرفع والجر ، ويتون تنوين الموض . وتثبت الياء في حالة النصب ، وتظهر عليها الفتحة يدون تنوين ، وذلك مثل : قاض ، علما هلي امرأة ، وتظهره من

ر (١) اصرف فعل أمر مبنى على النتسج الاصاله بنون التوكيد والنماها ممتتر «ما » : اسم موصول منسول به وجملة « نسكر » لا عمل لها صلة ما « من كل » : . « متملق بمحدوف حال « ما » مضاف إليسه . والتمريف مبتدأ « وجملة : اثر » في معمل رئع خبر ه

الضحيح الآخر و ضارب ، علما على إمرأة ، وهو يمنو ع من الصرف العلمية والتأنيث ، وهو فى حكم يشبه ، جو ار » من جهة حذف اليا. فى حالة الرفع. والجر مع التنوين وثبوت الياء بدون تنوين فى حالة النصب .

تقول: هذا قاض ونظرت إلى قاض ( يحذف اليا. وتنوس العوض ) ورأيت قاضى، بثبوت اليا. وظهور الفتح بدون تنوس، كما تقول: هؤلاء جوار واظرت إلى جوار، وزأيت جوارى .

قال ابن مالك يشير إلى حكم المنقوص من المنموع من العموف : ومَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فِنْ ﴿ إِمْرَا إِنِهِ مَهْجَ جُوارَ يَقْتَنَىٰ (٢٠

# جراز صرف الممنوع من الصرف (وعكمه):

سبق أن قدمنا أن العلم الممنوع من الصرف إذا نكر وجب صرفه م مثل : رب عثمان سمته .

ويحوز صرف الممنوع من الصرف فى موضعين : الأول : ضرورة الشعر ، والثانى : التناسب فى الكلام ، فأما ضرورة الشعر فيجوز لها صرف الممنوع من الصرف ، مثل قول الشاعر :

ويوم دخَلت الخِدْرَ خِدْرَ هُمَيْزَةٍ فَقَالَتْ الْكَالُو ْيَلَاتُ إِنْكَ مُرجَلَى فقد نون الشاعر عنزة ، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأفيث ، وصرفها لعنرورة الصعر وثول الآخر :

تَبْصُرُ خَلِيلِي قُلْ ۚ رَكِي ظَلَى ۚ إِنْ (١٥)

<sup>(</sup>١) (ما ) اسم موصول مبتدأ . وجملة ( يكون منه منفوسا ) لا محل لها صلة ( نفي إعرابه ) عتملق يقتني ( نهسج ) مقمول به مقدم ليقتني ( جواد ) مضاف إليه . وجملة ( بقتني ) في محل ونع خبر البتدأ

<sup>(</sup>٧) الشاهد اوله طبائن ، فهو اسم يستحق المنع من المعرف لصينة منتهى الجوع . ومع ذلك فقد صرفه الشاهر وذلك كثير لفرورة الشعر .

فظد صرف العشرورة الشعر ، ظمائن » وهي بمنســـوحة لآنها على صيغة مفتهي الجدوع .

وأما مراهاة التناسب : في آخر السكلات ، أو في آخر الجل لانشابة في التشوين : في أخر الجل لانشابة في التشوين : في أخد أن أحدثنا السكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرة، فقد صرف سلاسلا (وهي ممنوعة من الفسرف) لاتها ملي وزن دمفاعل، وصرفها للتناسب مع السكلمة الجاورة د أغلالا » .

ومثلم: يغرثاً ، ويعوقاً ، في قراءة من قرأ : . وتذرن ودا ولا سواهاً ولا ينوثاً ويعوقاً ونسراً ، يتنوين يغوث ، ويعرق ، وهما عنوهان من الصرف ولكنهما صرفاً التناسب .

ومسرف المعتوج من الصوى كثير ، أجع عليه البصريون والكرفيون وأما عكسه ومو متع المتصرف فقليل ، وعنتك فيه : فقد أجاؤه السكوفوف ومنهه البصريون، واستدل السكوفيون على الجواز يقول الضاعر :

وَمَنْ دِالِدُوا مَــامِرَ ﴿ ذُو الطولِ وَذُو المَرْضِ (٥٠

فقد منه . جامر » من الصرف و هو مصروف لأن فيه العالمية المالم ... ومنعه من الصرف صرورة .

وقد أشار بن ما لك إلى جو از صَرَف المعشوع من الصرف ، العموورة والتناسب فقال :

ولاضْطِرَار أَو تناسبُ صَرَف فَوْالَائِعُواللْصُرُوفَ لَذَالْا يَنْصَرَفَ (٢)

<sup>(4)</sup> الفاهد : قوله : حاض حينيَّهُ منع السرق من قبر فيو دام يتنشيه وهذا هو ماذهب إلى جوازه الـكوفيون الكوورة بنستطين جذا: البيت م

 <sup>(</sup>٧) ( لا ضطرار ) متعلق بسرف ، (آلة ثناسيه ) معطوف عليه ( صرف ).
 امان مانور مبنى المعجهل ( ذو المنع )، تأثيب فاعلى ( المسروف قد لا يتصوف )
 مبتدا و خبر .

ثم أشار إلى عكسه فقال : • والمصروف قد لاينصرف ۽ .

وبعد أن هرف أن العلمية تمنع ، مع واحد من سبعة ، وأن . الممنوخ من الصرف قد يصرف وجوبا ، أو جوازاً ، والمصروف قد يمنع : إليك موجزاً لما عرف :

الحُلاصة : يمنع الاسم من العبرف للعلبة مع ما يأتى :

1 ــ العلمية والتركيب المرجى ، مثل : معد يكرب ، وبور سعيد .

٧ ــ العلمية وزيادة الآلف والنون، مثل : عمر أن .

٣ - العلمية والتأنيث: ويجب منع العلم المؤنث، إن كان مختوما بالثام
 مطلقا، وإلا فبشرط أن يكون رباعيا كزينب، أو ثلاثيا متحرك الوسط،
 مثل دسقر، أو أغجميا - كجور، أو منقولا من المذكر والمؤنث،
 توفّ للآند.:

العلمية والمجمة بشرطين : أن يكون علميته فى اللغة الاحجمية بـ وأن يكون زائداً على الثلاثة ، مثل : إبراهيم وإساعيل ، مخلاف : لجام ، لائه لهن علما عند العجم ـ ونوح ولوط . لائه ثلائي ساكن الوسط .

ه ـ ألملية ووزن الفعل : ووزان الفعل التي يمنع من العرف ثلاثة :

(١) الوزن المختص بالفعل مثل: شمر و انطاق ، وضرب ( للجهول ) .
 (٧) الوزن الغالب لكثرته ، كائمد وإصبم .

(٣) الوزن الفالب في الفعل لآنه ميدوء بزيادة تدل تعلى معنى في الفعل دون الاسم ، مثل : أحد ويزيد .

١٠ السلية والإلحاق : بشرط أن يكون الاسم علما ، وأن تسكون ألف
 الإلحاق مقصورة ، مثل : علق وأرطى ، علين .

العلمية العدل أوشبه والعدل ، وذلك فخسة مواضع ، ثلاثة باتفاق ،
 والثين على خلاف :

الأول: ماكان على وزن ، فمثل من ألفاظ التؤكيد جمعًا مثل: جمع وكتبع، دهى عمومة لشبه بالعلمية بوالجدال ، ومعدوله عرس جعاوات وتكتماوات.

الثانى : فعل علم مذكر ، مثل : عن عنوع العلمية والعدل ومعـــدول عن عاس .

الثالث : د سحر ، ويمنع من الصرف ، إذا أريد به معين و كانت ظرةًا غير مقترن بال ، وبالإضافة ، مثل : ذاكرت يوم الحنيس د سحر ، فسحر ممنوفة ، المتسه العلمية والعدل ، وهي معدولة عن : السحر بالآلف واللام .

المقامس : آمس ، مرادا بها معيناً ، وفيها مذهبان : مذهب تمسسيج، وهو إمرائه إمراب ما لايتصرف ، والثانى : مذهب الحيساؤيين وهو بناؤه على السكسر مطلقاً ،

٨ ـ بيمامل المنتورس المبينوع من الصرف معاملة أي منتورس، فتحذف
الياء في الرقع و الجو، و يتون تيمون البعوض، وتثبيت الياء في التصب و إظهر
طهيها يفتجة ، مثل: حوار و فاش .

 هـ والممتوع من الصرف يجب صرفه إذا كان علماً ، ووالت علميته بالتشكير، مثل : دب قاطية ، ويجوز بسرفه امنرووة الشير أو التناسب وحذا كثير .

أما منع المصروف فقليل وأجازه المكوفيون فقيل .

١٠ \_ لطك أدركت، أن إحراب الممنوع من الصرف بالضية ريفنها
 وبالفتحة نسباً وجرآ، إلا إذا أضيف أو دخلت طيه أل فيجر بالكسرة ٤

#### التعليق

(١) إن الله اصطنى آدم ونوحاً وآل إبراهم ، وآلم عمران على السالمين •

و إلى مدين أخام شميها ، كلا أنها لغلى تزامة الشوى ، يطوف جليهم ولدان علدون باكواب وأباريق ، وكاس من معين .

(ب) عرب الين ينسبون إلى يعرب بن قحطان ، ومن ألم قبائل اليونيد

بيسر • لندن ، وروما ، وبراين : من أهم المان الأودبية •

«مشق ، وبغداد من أشهر المدن الإسلامية .

جدة مينا. مكة ، ويتبع ميناء المدينة .

(ج) ظل الغرب ظمآن إلى استمار الشرق ، وقد كان ويلسمس أشكال المستعمرين دهاء ، ولقد كان يعلم إن يملك الاستعادالما أعوابها موسى جات أورة مصر فقطعت دابر المستغلين والمستعمرين .

(د) ولقد تتانهم ثناءوموحدا وتركت مرة مثل أمس الداير هنيئالارباب البيوت بيوتهم وللآكلين التمر عنس مخسا

.س : اقرأ تلك الآمثلة ، وبين المعنوع من الصرف فيها وطة منعه •

#### تموذج للإجابة

| 1 | سبب منمها من المرف     | الكلية | سبب بنعها من المرف         | الكلة       |
|---|------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 1 | صينة منتهى الجبوع      | أباريق | فلمامية والمجبة            | إراهم       |
| 1 | السلية ووزن النسل      | يليح   | الملية ووزن الغمل          | آدم،مدين    |
|   | البلية والبداءين ماضر  | مشر    | العلبة وزيادة الألف والنون | حران تحطان  |
| 4 | الوصفية والمدل عنآخر   | ألخر   | الف لتأنيث التصورة         | لظی عشری    |
| 1 | الوصفية عن النين التين | ثناء . | المانية والمجمة .          | لندن ، روما |
| 1 | الوصلينة والمسدل عن    | موحد   | المامية والمجمة            | برثيون      |
| 1 | واحد واحد              | :      |                            | '           |
| ı | خبسة                   | خسة    | الوصّية والمدل عن          | اغس         |

(1)

ليلي، شمان ، سليان ، خاس، مستس، هند ، أخيل ، ده. ، بورسعيده. مختصر ، زفر .

س: بين سبب منع الكليات السابقة من الصرف ، وما يحوز صرفه منها .

(٢)

( 1 ) أَسَمَادُهِ وَقَادُهِ عَلَقَى ، حَسَانُ •

(ب) أخر جمع، عمر، ثناء، مثنى، سحر، وقاش،

فى الأسئلة الأولى : تحتمل السكليات أن تسكون ممنوعة من العسرف. وأن تسكون مصروفة فسكيف ذلك؟

و في الأمثلة (ب) المكانات ممنوطة من الصرف العدل وهلة أخرى ه. قما هي العلة الآخرى في كل ، وما المعدول عنه .

(ج) مساجد ، منابر ، أكثر ، عاسن ، أحمد .

اجعل تلك المكايات في جمـــل ، يحيث تعكون بجرورة بالفتحة مرة به وبجرورة بالبكسرة مرة أخرى .

#### أسئلة وبمريضات

١٠ ــ من يجب منع ألاسم من الصرف لعلة و إحدة ؟

وما شرط منعه مع الصفة وزيادة الآلف والنون ؟ مع الثيل .

ب متى يجب منع الاسم من الصرف العملية والتأثيث ؟ ومتى يجوز فيه
 الملنع والصرف؟ مثل لما تقول .

٣- اذكر المواضع الى يمنع فيها الاسم من الصرف العلمية أو شيهها:
 جع العدل ، مع بيان المعدول عنه في كل منهما ، والبخيل لما تقول .

٤ ــ متى تمنع ألف الإلحاق الاسم من الصرف : ومتى لائمته ؟ وكيف :
 تعرب الممنز ع من الصرف إذا كان متقوصاً ؟ مثل : وما حكم صيفة منتهى : الحوم : إذا سبى بها ؟

 ه ـ ماشرط منع الاسم من الصرف للوصفية ، ووزن أضل ؟ ومارأيك فى وزن أضل إذا هرضت وصفيته ، ولماذا صرف ؟ مثل : أربع ، و اختلف فى مثل : أجدل وأخبل ؟

 ٦ - ماوزن الفطرالذي يمنع الاسم العلم من الصرف؟ وإذا سميت رجلا بد و ضرب ، بالبناء المجهول ، أو بد و ضرب ، بالبناء الفاعل ، ف الذي يصرف مهما ، وما الذي يمنع من الصرف؟ علل لما تقول .

٧ ـ متى يجوز صرف الاسم الممنوع من الصرف؟ ومتى يجب؟ وهل
 يمنع من الصرف الاسم المصروف، ومتى؟ مثل لما تقول.

## إعراب المعنارع ونواصبه

#### : 4:4

واله يريد أن يتوب طبكم .

النظافي سيكون مثلكم مرطئ

وحسوا أن لاتكون فتنة ، وفي قراءة : أن لاتكون ( بالرفع) .. تلهج ـ جزابا إن قال : شازورك .

وإن لا بليثون خلافك إلا قليلا ، وفن قراءة وإفن الايليثو ا (بالنصب). كى لا يكون دولة بين الاغنياء مشكم .

لن ثهرج طَّيه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى .

#### التوضيح تبر

وقد طلعت أنّالفعل الماحقوالآمرمبنيان ، وأنّ الفعل المكتار خمعرب .. إلا إذا اتصل به قون التوكيد أو ثون النسوة ·

وعلى ذلك فيرفع المضارج . إذا تجرد من الناصب والجازم ويتصب إذا سبقه ناصب ( ويجزم إذا سبقه جازم ) ، والنواصب ء أن ، ولرب به ولذن ، وكى ،

وليسكل مضارع يقع بعد (أن)أو (إذن) يحب نصبه ، فالمضارع بعد (أن) له أحوال ، فإذا قرأت الآمثة المذكورة وجدت أن :

أن يتوب : المضارع منصوب وجوبا بعد أن ، لأن ( أن ) مصدرية . أن سيكون : المضارع مرفوع وجوبا بعد ( أن ) لأن ( أن ) ليست. مصدرية ، بل عففة من الثنيلة ، أما :

وحسبوا ألا تكون: فالمضادع بمموز أن يكون مرفوها وأن يكوس... منصوبا، لأن ( أن ) تحتمل الوجهين : أن تـكون مصدوية ، أو مخففة ... و كذاك المصارع بعد وإذن ماه أحوال ، فثلا :

إذن تنجح : المضارع منصوب وجـــوبا بإذن . الاستنكال تشرو**طها** دكا ستعلم . .

د أنا - إذن - أنصر المظاوم ، المصارع مرفوع وجوبا بعد إيثن، المقدما
 بعض شروط النصب ، ألا ترى أن إذن ليست مصدرة ، وأماً:

وَإِذِنَ لَا يَلْبُسُونَ : فَيَجُورَ الرَّفَعُ وَالنَّصِبِ بِأَذِنَ ، لَأَنَّهَا بِعَدُمَاطَفَ فَتَمَثَيْلُ ثُ ان تسكون مصدرة، وأن لا تكون .

أن أبوح : المصارع متصوب بلن. .

ولسكنك تسأل: لم نصب المعنادع بعد حق في احق برجيخ، ولم يتقدمه ناصب ؟ نقول إذا لم يتقدمه فاصب يكون منصوبا بأن معنموة. ، كا ستعلم في مواضع إضبارها ؟

وبعد أن حرفت أحوال للعثارع بعد إذن ، وبعد أن ، إليك بالتفضيل أحوال د أن ، ومتى يتعب بعدها المشارع ومتى يرفع ، وشرط النصب بإذن، ومتى تعمل د أن ظاهرة - ومتى تضمر ،

#### إغراب المفادع

#### القامدة :

أنواع الإحراب الذي يعشل المضارع ثلاثة : الرفع ، والنعب وكبيرم فيرفع المصارع . إذا تحدد من النامب والجاذم ، مثل : يفهم على دوسه . واجتلف في رافعه : فذهب قوم إلم أن الرافع النصارع وقومه موقع الاسم مثل : عمد يعترب ، فيعترب وقع خيراً موقع صاريد ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) تستدم أن المشاوح. يتنع خبرا وصلة وسلاء كلايتع بالإسم ﴿ وَرَدُ هَذَا بُعْلُ ﴾ ﴿ سَأَجْهُهُ ﴾ فإذالتشارع لم يتغ فيه موتع الإسم وسيث يتنع وقوعالإسم ببعد السيفة؛

ودّمب آشرون إلى أن رافع المعتارع مو تجرده من الناصب والجازم ، وحذا الـأى هو الختار ·

## تواصب المضادع :

يتصب المضارع إذا سبقه هامل النصب ، وتواصب المضارع أربعة وإأن ، ولن ، وإذن ، وكى ، .

. فأما د لن ، فحرف نتى ونصب واستقبال مثل : د لن تبرح عليه ما كفين حتى يرجع إلينا مومى ، وهي تعمل النصب دائما .

وأما ، كى : ففرط النصب جا أن تحكون مصدرية لا تعليلية ، مثل :
 إلىكيلا تأسوا على مافاتكم ، لكى لا يكون على المؤمنين حزج ، (١) .

#### و أن، واستعالاتها:

وتستعمل (أن):

٧ -- مخففة من الثقيلة .

١ -- مصدرية قامية للمضارع •
 ٣ -- محتملة الوجيين(٧) •

 (١) وكى يه لها ثلاثة أحوال : أن تكون مصدية ، وأن تكون تعليلة ، وأن يمكون محتملة الوجهين ، فتتمين أن تكون مصدية إن تقدمت عليها لام لتعليل مثل
 لكى لا تكون ، لأنها لوكانت تعليلة لاجتمع حرفان من نوع واحد ،

وتتبين أن تكون تعلِلة فيمثل: ﴿ جِئتُكَ كِي أَنْ تَكُومَنَ ﴾ وذاك عن لايجتم حوفان مصدريان، وتحتل قوجهين في مثل : ﴿ جِئتُكَ كَنْ تَكُومَنَ ﴾ فإن كانت مصدرية فالنصب بها ، وإن كانت تعليلة فالنصب بأن مضرة بعدها .

(٧) أن استمالات أخرى غير المذكورة ، لمنها أن تكون مصرة مثل: و وناديناه
 أن يا إيراهم ، وتكون زائدة تنبد لتأكيد مثل : فلما أن جاء البغير .

(١) فالمصدرية الناصبة المصارع: هي التي لم تسبق بما يفيد العلم أو الغان،
 ويجب نصب المصارع بعدها ، مثل : وأقة يريد أن يتوب عليكم ، والذي أطهم أن يقفر لى .

(٧) والمختفة من الثقية : هى الواقعة بعد حسلم وتحوه ، غا يفيد اليقين (٤). ويجب رفع المصادع بعدها ، مثل : علم أن سيكون مشكم مرحى ، وطلت أن سيقوم على ، برفع المصادع بعد أن ، لأن أصلها دأن ، بالمتصديد والتقدير : علمت أنه سيقوم ، خقفت وأن ، ثم حقف اسمها دضمير الشأن ، ويق خيرها دسيقوم » .

ومن أمثلة المخففة وأعتقد أن سينجح المجتهد، والتقدير : أنه سينجج ، فخفف وأن وحذف اسمها .

(٣) وأن ، المشملة البوجهين .

[ذا وقعت وأن ، بعد الطن ما يفيد الرجحان مثل : دحسب ، احتمات ال تكون مصدرية ناصبة ، وأن تمكون عفقة من الثقيلة ، ولهذا يجوز رقع الفمل بعدها و قصبه ، مثل : د ظننت أن يقوم على ، برفع المضارع ونصبه ، ظائصب على أن دأن مصدرية ناصبة ، والرفع على أنها عفقة من الثقيلة وأن الأصل : ظننت أنه ، تلفقت دأن ، وحذف اسمها ، وبتى خيرها وقد قرى ، بالوجهين : ( وحسبوا أن لا تمكون فتنة ) .

الفرق بين . أن ، الناصبة و بين المخففة من الثقيلة : و يفرق بين الناصبة و بين المخففة ، من وجين : ·

الأول: أن الناصية مصدرية ينصب بعدها المضارع ، وتؤول بمصدر فئلا : . وأن تصوموا خير لكم ، تقديره : صيامكم خير لكم .

(۱) وإيما كانت الحققة تفيد العلم لأن العلم يتعلق بالحقق انتابت خيناميه التوكيد وأن الحققة تفيد التوكيد لأن أصلها و آن » بالتنصديد عفائف « أن » المصدرية فإنها للرجاء والطبع فلا تقع بعد مايشيد العلم » أما الخففة فيرفع بعدها المشارع ، ولا تؤول يمصدر .

الثانى : وأن ، الناصبة ثنائية فى اللفظ وفى الوضع وأى على حرفين م أما الحفقة فشائية فى الفط ثلاثية فى الموضع ، إذ أصلها وأن ، بالتشديد .

ويتخلص : أما أن اللمنارع بعد وأن ، يجب نصبه إن كانت مصدرية فاصية ويجب رفنه إن كانت وأن عنقفة من الثقيلة ، ويجوز الرفع والنصب إن كانت بعد الظن أو الرجحان .

### د أن ۽ المملة :

بعض العرب أهمل دأن، للمصدرية الناصية للمصارع ، فلم يتصب الفعل بعدها ، بل رفعه ، وذلك حملا لـ دوأن، على دماء المصدرية لآنهما يشتركان فى أنهما يقدران بالمصدر ، وفى أنهما ثنائيان ، فيقول : أريد أن تفعل ( بالرفع ) كما تقول : هجيت عا تفعل ، وعلى إهمال دوأن ، قرى، « لمن أراد أن يتر الرضاعة بالرفع .

<sup>(</sup>۱) (وبأن) متملة بأنسبة (لا) عاطفة (بعد علم) معطوف في محذوف والتقديز: بعد غير علم لا بعد علم (والتي) مبتدأ ، خيره في البيت الآني .

 <sup>(</sup>٧) (فأنصب) فعل أمر والفاهل مستتر ، و (بها ): متملق بأنصب والجلة : حبر المبتدأ (والرفع) مقمول مقدم لصحم .

قال أبن مالك مشيراً إلى أن إهمال أن الناصبة لمه بعض العرب :

وَيَعْشُهُمُ أَخَلَ أَنَّ تَصْلاً عَلَى ﴿ ﴿ مَا ﴾ أَشْتِهَا حَيْثُ استعنت هلا(١

## إذن وغرط النصب بها :

( إذن ) حرف جوأب وجزاء ونصب ، ويشترط لنصب المضارع بعدها ثلاثة شروط :

الأولى: أن يكون الفعل بعدمة مستقبلاً ، تحو قوالك : إذن تشجع ، جواباً لمن قال الك : سأجتهد وإذن أكرمك جوابا أن قال : سا تبلك .

الثانى: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم .

الثالث: أن تكون مصدرة في جلتها ، فإن وجدت تلك الشروط ، وجب إعمالها ونصب المصارع بعدها .

وإن فقست شرط من تلك الشروط الثلاثة وجب إهمالها ، ورفع المضارع بعد .

فيرفع المصارع بعد ( إذن ) إذا كان حالا ، مثل : إذن تصدق ، جو أبا لمن قال : ازورك .

وكذلك إذا فصل بينها وبين الفعل بفاصل، لآن فصلها يضعفها عزالمميل فيجب الرفع فى مثل : إذن أفت تنجع ، جواباً لمن قال : سأذاكر ، وينتفر بالقسم ، مثل : إذن واقد تنجع (بالنصب ).

ومثل قول الشاعر :

إِذَنْ وَاللَّهُ نَوْمِيْهُمْ بِمُوبِي يُشَبِبُ الطَّفَلَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِيبِ

<sup>(1) (</sup>بعض) مبتدأ والضير مضاف إليه (أعمل) ضارماض، والفاعل مستقر و (أث)) ملبول به قصد لفظها (عملا) حال من فاعل والجلة خبر المبتدأ (حيث) طرف مبني طي الغم فى على نصب متعلق بأعمل والجملة بمشعا فى على جر بإضافتها إليها ب

فالفِمل د ترمي ۽ منصوب باذن لان الفاصل القسم •

وكذلك يجب الرفع إذا لم تتصدر : بأن تأخرت ، مثل ، تنجح إذن . أو توسطت ( بأن وقعت بين متلازمتين ) مثل : زيد إذن ينجح ، لوقوها بين المبتدأ والحي

### . حكم ( إذن ) بند النطف :

وإذا وقمت (إذن) بعد عاطف ، جاز إهمالها وإعمالها ، فيجود رفع المَضَارع ونصبه بعدما ، مثل : (عجد يأتيك وإذن يكرمك) برفع الفمل يعد إذن ونسبه(۱) .

وقد قرى. بالوجهين ( وإذن لا يلبثون خلافك ، وإن لا يلبثو أ ) بالرفع والنصب ) لأن ( إذن ) بعد عاطف .

ويتلخص : أنه يجب نصب المصارع بعد ( إذن ) إذا استوفت الشروط الثلاثة ، ويجب رفعه إن فقد أحد الشروط ، ويجوز الرفع والنصب بعدها إن وقعت بعد عاطف .

قال ابن مالكيشير وجوب النصب بشروط، وإلى جوازه بعد هاطف: ونعسَــــُوا ﴿ إِذَنْ ۚ المُسْتَقَبِّلاً ﴿ إِنْ صُدَّرَتُ وَالنَّسَلَ بَعْد مُوصلاً (٢٠

<sup>(</sup>١) وإنما جاز الرقع والنصب بعد العاطف إذن النصب على أنها مصدرة في جملتها والجملة مستقلة ، وأما الرفع ضلى أن العاطف بجمل اللمطوف من تمام المعطرف عليه فكان ( إذن ) وقت حشواً .

 <sup>(</sup>٢) (والفعل) الواو الحال . الفعل : مبتدأ . (بعد) ظرف مين على الفم متملق يمحدوف خبر المبتدأ (موصالا) حال من الضعير المتمكن في الظرف.

# أُو تَمْبُسِلُهُ الْبَهِنَ ، وَارْفَعُ وَانْصِهَا ﴿ إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدٌ عَطْفَ وَقَعَا (٢)

#### إظهاد (أن) وإضمادها

د أن ، الناصبة أم الباب ، ولذلك اختصت بإعمالها ظاهرة ، ومضمرة ، فقارة تظهر وجوباً ، وتارة تضمر وجوبا ، وتارة يحوز الوجهان ·

#### وجوب إظهارها بعد اللام :

و يجب إظهار د أن ، إذا وقعت بعد لام الجر و تلقها دلا ، سواء أكافت و لا ، نافية مثل : د لئلا يكون الناس على الله حجة ، أو زائدة مثل : د لئلا يعلم أهل الكتاب .

وإنما وجب إظهارها كرامة اجتماع لامين لو أضمرت وأن ء ٠

ويموز إظهارها وإحبارها بعد لام الجر ، إذا لم يقترن الفعل بلا ، ولم يسبقها كون ماض تنتى ، فتال الإحبار قوله تعالى : . وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، ومثال الإظهار . وأمرت لآن أكون أول المسلمين » .

#### وجوب الإضار بعد اللامُ :

ويمب إضبارها بعد لام المحود: وهى المسبوقة يكون ماض مننى مثل: دوماكان أنه اليمنسهم ، لم يكن الله لينفر لهم) ، بنصب المصارع بأن مصمرة وجوباً بعد لام الجمعود .

<sup>(</sup>۱) إو طالحة (قبسل) طرف متعلق بمحدّوف خبر مقدم والتسبر مضاف إليه (اليين) مبتدأ مؤخر (إذا) طرف تشمن معنى الشيرط (إذن) فاعل للعل محدّوف يصهره مابعده . والتقدير : إذا وقع إذن والجملة في محلح بإضافة إذا إليها (من بعد) متبلق بوقع (عطف) مضاف إليه وجمة وقع لا بمعل لها مصرة .

ويتلخص أن لـ دأن ، بهد اللام ثلاثة أحوال : نوجوب إلحهارها ، ووجوب إضارها ، وجواز الوجين .

قال ابن مالك يشير إلى أحوال (أن) بعد اللام:

وَيَهْنَ لاَ ولاَم جَـــرَّ النَّزِمِ إِظْهَارُ أَن نَاصِيهُ وإِنْ عُدمِ<sup>(1)</sup> لا ، فإن اهمل مُظهراً أو مُشْمِراً وَبَعْدَ مَنْي كانَ حَثْماً أَضوراً (<sup>70)</sup>

## إضاد ( أن) وجوباً :

ينصب المعتارع بأن مضمرة وجوبا في مواضم ، وهي بعد :

١ ـ لام الجود. ٢ ـ وأو .

٣- وحتى - وفاء السبيبة .

ه ـ وواو المية .

#### 4 -- إضادها بعد لام الجمود :

ينصب المصارح بأن مصدرة وجوبا بعد لام الجميح وهي المسبوقة يكلون ماض منتى ، مثل : لم يكن اقدلينقر لهم ، ومثل : ماكان الحر ليقبل العديم ٢٦ فالمصارح فى كل منصوب بأن مصمرة وجوبا بعد لام الجمعود .

<sup>(</sup>۱) (ويف لا) متعلق بإطهار (ولام جر)سعطوف طي لا (إظهار) تالي فاحل التيج (أن) مشاف إليه . (ناصية) سال من آل ( وإن حدم ) الواو عاطمة وأن حرف شرط بـاز يجزم تعليق (حدم) فعل الصرط .

<sup>(</sup>٧) ﴿ لا ﴾ بنائب فاعل ( عدم ) ﴿ طَإِنْ أَعَمَلُ ﴾ قفاء واقعة في سيواب الخيرط ان مصول الجمل مقدم ( أجمل ) ضل أمر من أجمل الرباعي (عظهر الوعضرة) حلى من فاعل أعمل ( حيا ) صلة لمصدر معدديق .

<sup>(</sup>٣) مرفوع ( ليقبل ) قالام لام الجمعود عرف جر أصل ( يقبل ) تعلى بيقاريخ عد

## ٧ – ( أو ) التي بمعنى : حتى أو إلا :

ينصب الهمنارع بأن مصمرة وجوبها بعد (أبو) إذا كانت بمعنى (حتى ) أو (أيلا) فشكون بمعنى (حتى إذا كان الفعل الذى قبلها ينقضى شيئاً تشديئاً مثل: الأطيعن الله أو يغفر لى ) وقول الشاعر ؟

لأَسْتَهَانَ الصَّبْ أَو أُدركَ المسدى

فُمَا الْمُسَادَيْنِ الْآَجَالُ إِلاَّ لِعَابِرُ (١)

وتـكون ( أو ) يسنى ( إلا ) لاستثنائية : إذا كان الفعل الختبى قبالها ينقحن دفعة واحدة ، مثل : لافتان الـكافر أو يسلم: وقول الصاهر :

وكنتُ إذا خَرْتُ كَسِاءٌ قوم

كشرت عمسوتها أو تسطياله

قال ابن مالك يشير إلى إضار (أن) وجوبا بمسمد (أو) التي بمعنى (جي) أو (إلا):

\* كَبْدَاكَ عَبْدُ أَوْ إِذَا يَسِسِلُحُ إِنِّى . مُوضِها حَسِيِّى أَوْ إِلاَ أَيْنَ خَلِيْ

يي صفارع متصوب بأن مضرة وجوباً .. والفاهل ممتثر .. الشم علمول ، والمعدر بالؤولم مين أن والمضارع هرور بالمار ، والجار والحبريد مغيركان .

 <sup>(</sup>٧) الثلاد تأوأدوك ، حيث نسب المنازع بعد أو الزين حق أن مضرة وجوبا.
 (٣) التاهد دراد لمنتها حيث نسب المنازع النسسة وجوبا بعد أو القيمن الاحتيار.

<sup>(</sup>٣) (كذك ) حال من الشهر فيخني ( آخر البيت ) الوطمول سطاق (بعد الو)

متملق بخني (حنيه) فاعلى يسليم ( أأن ) سيتدأ ، وجملة ( خني ) خبره .

## ٣ – د إضبار (أن) بعد حتى ۽ :

ويجب إضار (أن) بعد (حتى) بشرط أن يكون المضارع بعدها مستقبلا مثل : (حتى تني إلى أمر الله )وكما إذا قلت وأنت في طريقك إلى البلد : سرت حتى أدخل البلد ، فـ (حتى ) حرف جر ، والفعل المضارع بعدها متصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى .

فإذا كان الفعل بعد (حتى) حالاً أو مؤولاً بالحال . وجب رفعه فثال الحال : ( سرت حتى أدخل البلد ) إن قلت ذلك في حالة الدخول ، ومثال المؤول بالحال : ( كنت سرت حتى أدخل البلد ) إن قلت ذلك بعد الدخول وأردت حكاية الحال .

و يتأخص أن الفمل بعد (حتى) ينصب وجوبا إن كان مستقبلا ، و پر فع وجوبا إن كان حالا أو مؤولا بالحال<sup>(4)</sup> .

قال ابن مالك يشير إلى إضهار (أن) بعد (حق) ووقع الفعل بعدها إن كان حالاً ، ونصبه إن كان مستقبلاً :

وَبَعْدَ حَتَّى مَكْذَا إِضَار (أن) حَمْ كَبُدْ حَسَنَى تَشَرُّ وَالْحَوَنُ وَلِلْمَ حَلَى الْمُتَقَاتِهِ
 وَلِمُو حَسَنَى عَالاً أَوْ مُؤْتَولاً بِهِ ارْفَقَنْ وَالْسِينَ الْمُتَقَاتِهِ

### ع - أحيار أن بعد فأه السبية :

ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا : بعد فاء السهبية بشرط. أن يكون جوابا لننى محض، أو طلب عض. والمراد بالننى الحصن : الننى الخالص من

والإعراب ؛ (ما) نافية (كان ) قبل ماش ناقس ( إلحر ؛ اسمها ،

معنى الإثباريد، مثل: ولا يقضى عليهم فيمو تو أ » ومثل: ما تأتينا فتحدثنا ، فالفمل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية(٢)

فلذا كان النفى غير عمض بأن انتفعن بإلا : وجب نفع الفعل كانت الفاء للاستثناف لا السببية ، مثل : ما تأنينا إلا فتحدثنا ، ومثل نلم أشتر معلبوعات إلا الكتب النافعة فأستوعها ، فالفعل مرفوع الآن النفى غير مجعض .

وأما الطلب المحض يرهو الذبي لا يكون متدلولا عليه بإسم فعل أو يلفظ النحير فيشمل ثمانية :

(۱) الأمر . (۲) النهى . (۲) المدعاء . (٤) الاستثنام . (۵) العرض. (۳) التحصيص . (۷) التي . (۸) الترجى وفي الترجى خلاف ، والمصحيح أنه من أنواع الطلب ، وإليك الآملة :

فمثال الآمر؛ ائتنى فأكرمك، وقول الشاعر؛

ا نَاقُ شِيرِي مَنْنَا فَسِيعاً إلى صابان نَسْتَرِيماً <sup>(٢)</sup> وَمَثَالَ النِّي : لا تَصْرِب عَلْباً فَيَصْرِبك ، وقوله تَمَالَى : (لا تَعْلَمُوا فَيْهِ فِيخُلُ مَا يَكُمْ غَنْسَى) ،

ومثال الدعاء: رب افسرني فلا آخذل، وقول الشاعو: أَ رَبُّ وَقَنِي بِلا أَتَّسَدِل هَنْ السَّامِينِ فَهِ خَيْرِ سَنَ البَّامِينِ فَهِ خَيْرِ سَنَ (٢)

.(عر) المثناهة قسوله : غلبك محاء حيث نصد الضايع بأن مضرة وجوا سناطه قسيية في جواب الاص .

(٣) الشاهد في تسوله : فلا أعدل ، حيث نصب المشارع بأن مضرة وجوبا بعد قار المبنية: في جواب الدعاء

( ه ١ \_ توضيح التعو ج 1 )

د أومثال الاستفهام به هل تنكرم زيداً فينكرمك؟ وقوله بمال : ( فهل لنا من شفعا. فيد فعرا لنا ) . . . . . . . . .

رواهرض (وهو الطلب بلين ورنق ) مثل: ألا تنزل عِندنا فنستريخ ، وقالمنظه الله عنداً عنداً عنداً عنداً عنداً الله وقال المناطقة والمناطقة والمناطة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وا

وابن السكرام ألا فدانو فتبصر ما

و مَدْ عَدِينُ مُوكَ فاراه كَنْ سَمِعًا ١٠٠

والتحضيض : ( وهو العلب بشدة )،مثل:هلا حطمت قبود ألذل فتمر . وقرَّلة تمال: ( لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق ):

ومثال النَّتِي : ( ليت لَى مَأَلًا فَأَنْصُدَقَ مُنَّهُ ) وقوله تعالى: ( يَالَيْ بَيْ كُنْتُ . معهم فأفوز ) .

ومثال إرجاء : ( لعلك تزور نا فتبالغ في إكرامك ) .

قالهم في هذه الإنواج النهانية؛ منصوب بأن مضورة وجويا يهد فا السبية لوقوعها جواباً للطلب للحص . فإن كان الطلب غير بحض (وهو المدلول هليه باسم الفعل أو بلفظ الحد كما تقدم ، وجب رفع الفعل بعد الها.

فعوال الطلب بأسم الفعل: (به فهدأ النائم) ومثل الطلب بلفظ الخبر: (حميك الحديث فيفام الناس).

مَعْلَقُعْلُ مَرَّقُولُ عَهِدَ اللهُ مُؤْتِو مَا فَى جُو ابْ طَلَبُ ، هَيْرَ عَصْ ، كَا يُرفَعُ الفعل بِمَدَهَا إِنْ كَمَا مَتَ تَعْيِرُ مَنْسِيقًا ، مُثَلَّ ، (ولا يُؤذن هُم فِيمَدُرون) ، مُحَلِّلُهُ الفعل بِمَدَهَا إِنْ كُمْ فِيمَدُرون) ، والمؤمنة والم

. قال أين مالك يشير إلاً إصليه الغيل بأن مضعرة وجوبا بعد قاء التصبية). إذا كان جو أبا لتفي أو لطلب عصين :

 وَمَعْدَ فَاهِ جَوَابِ مَسَــِنْيِ أَوْ ظَلَتَ تَحْفَنَيْنِ (أَنَّ ) وَسَنْزُعَا حَقْمٌ نَصِبِ (أَنَّ ) • - واو المعينَّة نصر العنا عَلَان وضع قرور ما معز وإذا المرقد أو المراجة

ينصب المُصَارُعُ بأن مصمرة وجوبا بعد وأو المعية (أى المصاحة) ؛ بصرط أن تكون جواب تفي محض أو طلب محض .

وقد سمنغ النصب مع الواوفي خمسة موأضع من المواضع الثمانية التي يتعسب فيها مع الفاء وهم : (1) النفى المحض - (۲) الأمر . (م) النهي . . (٤) الاستفهام . (ه) النمني ، وإليك الأملة : . . . !!

فتال النفي قوله تسالى : (وَامَّا كَيْمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمُ وَهِمْ لَا اللَّهُ الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمُ وَهِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

ومثال الأمراد

فَقُلْت: ادْعُ وَأَدْعُو َ إِنْ أَنْدَى لِصَوْتِ أَنْ أَبِيادِي دَاءِيانِ<sup>(17)</sup> وَمَثَالَ النَّهِ :

لا تَنْهُ عَن خُلُقِ وَتَأْنِي مِثْلًا عَارٌ مُكَلِكَ إِذَا فَلَتُ مَظْمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ومثال الاستقهام: أَلَمُ اللهُ جَارِكُمْ وَبِكُونَ بَنْهِي وَيِنْكُمْ السَّوْمَةُ وَالْإِينَاهِ ﴿ } إِلَّا

(١) ﴿ بعد ﴾ متعلق بنصب في آخر ابيت ﴿ مخبلا ﴾ لنني وطلب ﴿ أَنَّ ﴾ مبتداً ﴿ وُسْرَهَا حَمَّمُ ﴾ مبتداً وخبر والجه حال من فاعل نصب خبر المبتدا وهو أن . الله (٧) الشاهد أوله : وإدعو ، حبث نصب المشارع بأن مضرة وجوباً بعد قواه المدة المبيزة المراجع :

(٣) التاهد قوله: وتأني عمجت نسب الضابع بأن مضرة وجوبالبعد وام المبة المبوقة بالنهي

(٤) الشاهد قوله : ويُكون ، حيث نُصب المشارع بأن بهشهرة برجويا إبهام هراها ي... المـة السبونة بالاستنهام . ومثال الاستفهام أيعنا قول الشاعر : . .

أُنبِيتِ رَبَانَ الجُنُونِ مِنِ السَّكْرَى ﴿ وَأَبِيِتَ مِنْكَ بَلِيلَةِ الْمَلْسُوعِ (''

ومثال التي : ( يَا لَيْتَنَا تُردرلا نَكَفُتُ يَا يَاصَرِبُنَاوَنَكُونَمِنَ الْوَمَنِينَ) في قراءة حرة ينصب نكون ، فترى الفعل في الآثو إع الخسة ، منصوبا بأن مطّمرة وجوبًا بعدواًو المسية .

فإن لم تمكن الو او السعية : بل كانت التثيريك، أى عاطفة ، أو للاستشاف. قلا ينصب الفسل بعدها بأن مجسمرة .

#### الارجهالئلالة :

. فَلَهَذَا يَمِولُ فَى الْفَعَلُ بِعِدَ الْوَاءِ فَى مثلُ ﴿ لَا فَأَكُلُ السّمَكُ وَتَشْرِبُ الْلَيْنَ} ثَلاثَةُ لُوجَةً : النّصِبُ والرفّع والجزم ، فالنّصب على أن الواد للمية وتشريب قَمَلُ مَصَادِع مَنْصُوبُ بِأَنْ مَصْمَرَةً وَجُوبِناً بِعَدُ وَاوَ الْمُعَيَّ ، وَيَكُونُ الْمُعَى النّي عَنْ الجَمْعِ بِينِهِما ، أَي : لا تَأْكُلُ السّمَكُ مِعْ شُرِبِ النّبِنَ .

والجزم : على أن الواو عاطفة التشريك بين الفعلين ، وتشرب معطوف على تأكل ويكون المعنى : أن الثانى شريك في النبي في كبلا الفعلين عنبي عنه .

والرفع : عَلَىٰ أَلُ أَلُوا وَ الإستان ، وتشرب خبر لمبتدأ عَدون تقديره أنت ، أي لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن ، ويكون المبنى ، أن المهنى عهد الأول لا تميز ، والتنتي سائح ، أي : لا تأكل السمك ، ولك شرب اللبن .

أقال الاصالك يشير إلى أن واو المية مثل فإه السبية ، كلاهما ينصب يعدم. المعارع بأن معمرة ألما كان جواب ففي عص أو طلب محمن :

وَالْوَاوَكُولُهُمْ إِنْ مُعْفِدُ مَنْهُومَ مَمْ كَلا تَكُنْ جَلْدًا وَتَعْلِمِراً المِزْجِ ؟ في ا

<sup>(</sup>١) العامد: نسب المتاذع و وأبيت » و مثل السابق » .

<sup>(</sup>٧) « الواركاناً » مبتداً وخير » وتظهر ؛ منسوب بأن مسرة وجويا بعد. واد المية ، الجزم : المدل عظهر ،

جرم المضارع في جواب الطلب ( عند سقوط الغاء ).

تقدم أن المضارع يتصب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، الواقعة جوابا لنن محض أو لطلب محض ؛ وكذلك بعدواء المبية :

وتنفرد الفاء عن الولو بأنها إذا سقطت جرم المضارع في جو أب العلف، مثل : زرني أزرك ، ولا يحرم المضارع في جو اب النتي ، فلا بقنوك (طاتا تينا تحدثنا ) ، بالجرم ،

#### شرط الجزم في جواب الظلب:

وإذا سقطت الفاء جزم المضارع في جواب الطلب ، بشرط أن يقصد الجلواء ( ومنى الجزاء أن يكون الفعل صعباً عن الطلب ) .

فتال ألجرم في جواب الآمر : ( ذرني أزرك ) و ( اجتهد تلجع ) (٥) . ومثال الجرم جواب النهى : ( لانتجع هوالله ، تأمن السواقب ) . ومثال الجرم في جواب الدهاء : ( رب وفقى أطلك ) .

ومثال الاستقباح : ﴿ أَنَّ بِينِكُ أَزُوكُ ﴾ ؟

ومثال التمني : (لبت لي مالا أنفقه على البائسين) .

والجزم في جواب المرض ( ألا ترور نا تسب خيراً )

فالمضارع فى الأمثلة السابقة بجروم فى جراب الطلب ولكن أيمناغاملى المجارية ولكن أيمناغاملى المجارية والمقدير فى مسسل فرادون. أنبيك ) ( إن ترون أورك) وقبل : مجروم بالجلة قبله ، أى بلفظ الطلب ..

<sup>(</sup>١) الشارع تجزير في جواب الطلب سواءً اكأن هناك فاد ثم منطف ، أم لم توجه

#### شرط الجزم بعاد: الشهي :

مه \* كالميمية والجاهر في جزًّا إلى النهى \* إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير إن الشرطية مع لا ، مثل : ( لا تهمل تنجح ) و ( لاندن من الآسد تسلم ) نجوم مطلختارع تد جسمواب النهى ، لأنه ياسح في المعنى : ( إن لا تهمل تنجح ) انجاز إن لا تعن من الأسد تسلم ) .

ويمتنع : لانهما من ترسب (ولاندن من الأسدياً كاك)؛ بحزم المصارع لعدم صحة المعنى بتقدير : إن لا (فلا بقول: إن لانهمل ترسب) ، و (إن لاندن من الأسديا كاك) .

والمكسائى لم يفترط مدامالشرط ولحذا أجاز ( لانين من الاسديا كلك. ولا يُهمل ترسب) الجزم ، والشرط عنده حجة وقوع إن فقط فيصبح ( إن تُهمل ترسب ) و ( إن تبدّ من الاسد يا كلك ) .

قال ابن مالك بشير إلى الجرّم في جواب النهيّ :

وَشَرْطُ جَرْمَ بَشَدَ كَعْيِ أَنْ تَصَيِّي ﴿ ﴿ إِنَّهُ كِثِلْمَ (لاِّ) هُونَ بِعَالِمِهِ بَقَعْ (\*

## الفرق بين النصب في جوال العلات لا والجؤم في جؤاب الطلب ؛

سبق أن قلنا (ن ألمضارع ينصب فى جواب ، بشرط أن يكون عصا ، فإن كان الآمر مدلولا عليه اسم الفمل ، أو بلفظ المتر ، فلا ينصب ألمصار ع فى جوابه، فلا تقول : (صه فأحسن إليك) أد (حسبك الحديث فينالم الناس ، بنصب المضارع .

<sup>(</sup>۱) ( وشرط ) مبتدا ، (جزم ) مضاف إليه ، ( بعد نهي ) ظرف متعاق بجزم ونهي مضاف إليه ، ( ان تضم ) في تأويل بصدر خبر المبتدا ( ان ) مدول تشم ، ( بابل ) مُسْلُق يُشْمَع ( لا ) مشاف إليه (دون تخالف) حال من أن وجمة يتم نصر لنجالفيه

. ولكن إذا أسقطت الفاء جاز الجرم في جواب الطالب مطلقها سواء أكان بخضا أم غير محمض، فيجوز الجرم في جواب الآس ولو كان بإسم الفصل أو بلفظ الخير فيجوز : . وصه أحسن إليك ، كما يجوز : . حسبك الجديث ثم الناس ، بالجرم في جدواب الطلب ، لآنه لا يشترط في جولم المضادع في جواب الطلب أن يكون عضا ، بل يجرم المضارع في جولمب المجض وغير المحضي ،

قَالِ ابن طالِكَ يُعَيِّرُ إِلَى أَن النصبِ في جَوابِ الْآمِّرِ والطّلبِ، بِشَمِطُ أَنْ يَكُونَ بِسَيْمَةُ وَأَلْهِلَّ ، أَى : طَلبًا عَضًا ، وإِلَى أَن الجَرْمِ يَكُونَ إِذَا كَإِنْ جَسِينَةُ وَأَضَل ، ويغَيْرُهُا :

وَالْأَمْرُ إِنْ كُأَنَّ نِبْنَا لِمُ الْعَلْمَالُمُ ۖ تَنْصُبُ جَوَابِهِ وَجَزَّمِهِ الْهِلا (1)

## الرجاء كاليلي بنصب في جوابه:

أَقَالَ أَنْ مَا لَكُ مُعْبِراً إِلَى رَأَى الكُوفِينَ :

وَالْمِثْلُ بَيْدُ الْفَأَهُ فَالرَّجَا نُسِب كَنْفُسْ مَا إِلَى التَّمَثَّى بَتَلَسِب والم

(١) (الآمرّ) هِتِمُهُ الرأنُ خرفُ شرط (كان ) فعل نَاصُ نافسُ فانسُ فإسَمُ كالاستثقر فيها (بنير) خبرها (أنسل)مشاف إليه (فلا) لقاء واقعة في جواب الشيرط (لا) تاهية ( تنصب ) مجزوم والشيرط وجوابه خبر المبتدأ ( وجزمه ) مقمول أنيل مقدم .

(٧) (والفيل ) مبتدا ( بعد ) طرف و ( الفاء ) مضاف إليه (في الرجأ ) متطق ينسب ، وجمة ( نسب ) خبر ( كنسب ) ثبت المسدد محذوف (ما ) اسم موصول بتناف إليلا إلى المثل ) المتطلق بيتلسب صلة الميرسون ، المسالم المرافق الميرسون ، المسالم المرافق الم . ويظلم الله المستورد ، مثل مصدر تروجو با ، بعدم لام المسعود ، مثل :

راما كان الله لهذر المؤمنين ، » وبعد دأو » يمسى و شي » أو دالا » وبعد راه سمعي ، وقد كان الفعل مستقبلا ، وبعد فاه السعبية إذا وقعت جواب تني ،

و الله يحيش ، وبعد دوالو المعينة «إن كانت في جواب تني محضى ، أو طلب بحين ،

وأن المصارع بموم في جواب العللب إذا سقطت الفاء و لا يشترط في المجتور أن يكورن الطلب محصاكما يشترط في النصب ، ولحذا يمتنع وصه . كاحسن إليك ، بالنصب ، وصه أحسن إليك ، بالمنصب ، وصه أحسن إليك ، بالمجترم .

#### جواز إضمار ﴿ أَنْ ﴾ وإظهارها

كا تعمل دأن ، وهى مصمرة وجوبانى المواضع المتقدمة، كذلك تعمل وهى مصمرة جوازاً فى خسة مواضع هى : أن يقع الفعل بعد لام الجر ، أو بعد واحد من حروف العطف الأربعة ، وهى : أو الواد ، وأو سوم عروف العطف الأربعة ، وهى : حوالواد ، والفاء ، وأو سوم ، بشوط أن يكون النعل معطوفا على إسم خواص سن التأويل وبالفعل (42 ،

ظلومتسع الآول و وقد تقدم » \* هو أن يختع بعدد كام الجر إذا لم يظم بعدها دلا » ولم تسبق يكون ماص تاقس منتى » فثال الإمنياز » و وأمرتا بنيهلم لريب العالمين » ومثال إطهارها » و وأمرت لآن أكون أول المسلين »

وأمثلة المواضع الأربعة الآخرى، وهي أن يقع الفعل بعد أحد حروف العطف الأويعة ، يشرط أين يكون معطوط على اسم تخالص هي :

<sup>(1) (</sup>الإسم الحالس) هو الصربيج الذي في يتصديه سني النتل المشار الصبيري

مثال القمل بعد الواد :

وَلَبْسِ عَبَاءَةَ وَتَعَـــرَ عَيْنِي أَحَبُ إِلَى مِنْ لَبْسِ الشَّلُوفُ (١) ف درتقو ، مثلاوت بأن مضمرة جوازا بعد الواتو ، لأنه معطوف هلى د لبس ، وهو اسم خالص دأى صريح ،

ومثال الفعل بعد شم :

إِنِّى وَقَدْلِي سُلَيْسُكُمَّ ثُمَّ أَعْقِلُهُ كَالنَّوْرُ يُشْرَبَ لَمَا عَافَتْ الْمَقَوْ<sup>(C)</sup> قدء أعقله ، منصوب بأن مضمرة جو از ابعد ثنم ، لأكه معظوف على وقتل، وهو اسم محالض من التأويل بالفعل.

ومثالة بعد القاء .

وَالاَ الْمَاتِعِ مُنْسِدَةً فَارْضِيَهِ مَا كُنْتَ أُونِيَ إِنْزَاماً عَلَى تَرَبِ لِللَّهِ

<sup>(</sup>١) العاهدةوله : (واللو عينه) حيث نسب المناوع ، بأن مضيرة جوازا لعلمه بالواد على اسم خالص من الناويل بالعمل -

الإمراب (ليس) ميندا خبره (أحب) (عبادة) مضاف إليه ( تقر ) فعلم مضاوح متعوب بأن مضرة جوازا بعد وال العطف المناولة باسم خالص دي التأويل بالشرار دو ( ليسم )...

<sup>(</sup>٧) الشاهد قوله: (ثم أمله ) حيث نسب الضارع بأن مضرة جواذا لوقوعه بعد طاغه وهو (ثم ) م تقدم عليه إسم خالص من التأويل بالدل وهو (ثنل ) م المواد الله وهو (ثنل ) معلوض إلى وهو أن ) والمها (ثقل ) معلوض النم أن وهو مضاف إلى البله مع إشاة المصدد لفاعة (شلك) معدول (لقتل ) ثم حرف عطف (أشله ) فعل المفاد وعدوب بأن معلوض حالية المعدونة بام م خالوس وأن ما دخلت عليه في الحاديث معدد معطوض عليه (كالتين ) متملق بمعدود عمل (الشهرية) معدود عمل الراسية المعالمة بعدود عمل الالتين والله عمل المعاد والمعاد عليه (الالتين ) متملق بمعدود عمل النم التواديد التواد الوادة التعديد عمل المعاد والمواد التعديد المعاد والمعاد التعديد التعد

ف وأرضيه ، منصوب بأن مضمرة جوازًا بعد الفاء ، لانه معطوف على

اسم خالص وهو و توقع ، . (ا) وَمُثَالُ الصَّفَلُ بِنَكَ أَلَ اللهِ اللهِ

يه . فإن كان الماشم المتقدم ، أي المعطوب عليه ، ليس خالصا من التأويل بالفعل كالوصف وجب رفع الفعل الواقع بعد حرف العطف، وامتشع تجبيه ، مثل : « الطائر ؛ فيقصب زيد ، الذباب ، فيقضب بحب رفعه ، لا ته معطوف ربه لي الطائر . وعائر اسم فهير خالص ، بل مؤول بالفعل ، ألا ترى أنه واقع موقع الفعل من حملة أن أن ما وقع الفعل أن تسكون حملة ، فوضع موقع الفعل من علي ، فلا حول الفعل و يطير ، والاصل : الذي يطير ، فلا حره بال عدل أن الفعل المناز ، أن الاقدال الذي يطير ، فلا حره بال عدل الله الفعل الفعل . أن الفعد الذي يطير ، فلا حره بال عدل الاسم في أو بل الفعل . أن الاقدال الفعل . الديم الله عن الوبل الفعل . المناز ، فارد ، إن المناز ، بدائد من الديم المناز ، فارد ، والديم المناز ، فارد ، والمناز ، فارد ، والمناذ ، المناز ، بدائد المناز ، بدائد المناز ، بدائد المناز ، والمناز ، فارد ، والمناز ،

ها من المنظمة المنظمة

ب بداره اطالت وجو ( الدام) تقريم واليال اسم خالس من التأويل بالديل به هو ( وقع ) - الديل الديل

قال أن مالك يشير إلى المواضع الأربعة ، الجار فيهــا إظهار (أن) وإضارها :

· · وَإِنْ قِلَى الْمُمْ خَالِصِ صَلْ مُعَلِيْ تَشْمِيْهُ (أَنْ ) ثَانِيمًا إِنْ مُنْحَذِفِ

## حذف (أن) شدودًا:

تقدمت المواضع التي ينصب فيها المضارع ( بأن ) محذوفة جوازا ( أى مضمرة جوازا ) والمواضع التي ينصب فيها ( بأن ) محذوفة وجوبا ( أى مضمرة وجوبا .

وينبغى أن تعلم: أن حنف (أن) ونصب المشارع بها في غير ما تقدم (أى في غير المواضع واجها لحذف أو جائزته) شاذ لايقاس عليه ولا قبل منه إلاما دواه عدل ، ومن هذا ثولهم: (مرة يحفرها) ينصب يحفرها (يأن) عذوفة شذوذا؛ والاصل: (يحفرها).

ومن هذا قرلهم : ( حَدْ اللَّصِ قبل يَأْخَدْكُ ) بَهُ وَالْأَصِلُ : ( أَنْ يَأْخَلِيكُ) مُحْدَفُت ( أَنْ ) شَدُودًا وَبَقَ نُصِبِ الْمِصَارِعِ.

ومن هذا . ( تسمع بالمعتدى خير مِن أن تراه) أي نز ( أن تسمع ) ، ومن ذلك قول الشاعر »

اً لَا أَيْهَا الرَّامِيرِي أحضر الوَّنِي وَأَنْ أَشْهَا الاذات قَلِّ أَنْتَ عَلَيْكِي ٢٥ فو ( أحضر ) منصوب ( بأن ) مضمرة شذوذا أو ز

قال الإرمالك بشنير إلى تُخذَّف ( أنّ ) والتمس بها شدّودًا في غير الأواضع الواجنة والجائزة :

وُنَعَدُّ سُعَنَّهُ ﴿ الْمُعَنَّ ﴾ وَيَصْفِ فِي سُوكَ ﴾ خَالَمُ اللهِ مِنْهُ جَا عَدَالَى وَوَى (١) و بعد أن انتهينا من نواصب المضارع ، أحود فأذكرك جل فى • و جز بسيط .

#### الخلاصة:

١ - أواصب المعتارع أربعة (أن ، ولن ، وإذن ، وكى) -

٧ ـ وكي: ينصب بما المشارع إن كانت مصدرية .

٣ وإذن : يتمس بها المصارع بثلاثة شروط : إن كانت مصدية ،
 والفعل مستقبلا ، ولم يفصل بينهما وبين الفعل بفاصل غير القسم ، وأن فقد
 شرط وجب رفع المضارع بعدها ، ويجوز الرفع والنصب إن وقعت (إذن)
 خطة عاطفة ، والاحتاة تقدمت .

ع ـ أن ـ وهي أم الباب ، ولحاً أحوال فثها ـ

(19) أن تلكون مصدرية فاصبة للتصاريخ .

(٧) أن تكون مخففة من الثقيلة ويرفع بعدها اللعنارع.

(مَهُ أَن تُنكُونَ عَسَلَةً الوجهين ، وهناك فرق بين المخفَّفة هن الثقيلة وبين المصدرية فارجع إليه .

الإمراب: (أي) منادى والهاء التنبية ( ذا ) امم إغارة نعت في عمل نعب ( أو اجر ) بدل أن عمل نعب ( أو اجر ) بدل أن عملت بنيال .

<sup>(</sup>۱) (وطف) قتل ماض (حدّف) كافل أ (أن ) طفاف إليه و ( نصب ) مُمَاكِّونَّ على حدْف ( في سرى ) مثلق بحدْف ا ( مَنَا ) مُوسُولُ مَكَافَ إلَّكِ ، وَجُلَّا ( صُلَّ ) حَمَّ ( عدل ) مبتدأ وجُمُلًا ( رَوْقُنَا ؟ خُبُره ،

ه ـ ولأن ( أن ) أم الباب تبمل ظاهرة ومضمرة.

وتعمير (أن) وجوباً، أو جوازاً، ولو شئت قل: تحذيب وجوباً و... أو جوازاً، فتضمر بعد اللام؛ أو، حتى، الفاء، الولو، ثم .

## إضار (أن) بعد اللام:

فتضم (أن) بعد اللام وجوباً ، إن كانت لام المحود ، مشهدل : د وماكان اقد ليعذبهم ، وتضمر بعد اللام جوازاً ، إن كانت لام التعليمل . مثل : وأسرنا لنهلم لرب العالمين ، وتظهر وجوباً بعد اللام ، إن جاء بعدها . د لا ، مثل ، د لثلا يعلم ، .

ومن هَذَا تَعَلَمُ أَنْ لُدِهِ أَنْ ۽ بعد اللام ثلاثة أحوال :

## إضارها بعند أو:

وتضمر دای ، د آی تحذف ، بعد د أو ، وجوباً إن كانت بمعنی دحتی، أو والا ، وتضمر بعد و أو ، جوازاً إن كانت عاطفة على إسم خالص .

#### إخبارها بعد حتى :

وتضمر د أن، بعد حتى، وينصب بعدها المصارع إن كان الفعل مستقبلاً ويرفع المصادع بعد دحتى، إن كان خالاً أو مؤولاً بإلحال دولاً تعشّر، م و أن، بعدما إلا وجولاً.

## ُ إِحْمَارِهَا بِعِدِ الفَّاءِ : ﴿

وتضمر « أن ، وينصب بها المضارع بعد الفاء وجوباً إن كانت فاء السبهية جواباً لنق محض ، أو طلب عمض ، وجوازاً إن كانت الفاء على أسم خالص ، والأمثة في النومين تقدمت .

## سقوط الفاء وجوم للعنار ع في الطلب :

وإذا سقطت الفاء وقصد الجزاء . وجزم المضارع في جواب الطلب ،

ولا يشترط فى الطلب عنذ الجَرْم أنْ يكون عضاً ، وشرط الجوم بعد النهى : صحة لإحلال ( إن لا ) لحق النهى ، ولحذا يحوز ( لا ندن من الآسد تسلم ) بالجزم ولا يجوز ( لا تدن من الآسد يا كلك ):بالجزم .

## إضباد ( أن ) بعد الواو :

تضمر بعد الواو جرازاً إن كانت عاطفة على إمم خالف الأمثَّلة تقدَّمت. من تعريب

وتضمر أن بعد ( ثم) أن كانت عاطفة على إسم خالهي ، ولا يكون الإضار بعد ( ثم) إلا جائزة.

وحذف (أن) ونسب المعنادع بها فى غير ( تلك المواضع الواجسة والجائزة )، مثل ( خذ اللص قبل يأخذك ) .

## تطبيقات .

#### تموذج للإغراب

(i)

كى لا يُكون دولة بين الاغتياء منكم ، وما كان الله ليعديهم والنشفيهم منه أولا تموجين بالسلمي على دنف فتحمدي ناراً وجد كان يضنيني الم أَمْرا نَاكَ ٱلْأَمْلَة ثُمْ أُعِرْبُ مَا تَحْتُهُ خَطْ مَنْهَا .

رز ک لا یسکون دولة : دکی، حرف مصدری و نصب د یسکون، فیل مضارع منصوب دېکې، واسمها ضمير مستنز د دولة ، خبر يکون وکل وما دخَّلت عليه في تأويل مصدر بجرورٌ بلائم محذوفة ، والتقدير : لعسمهم

وما كان الله ليمذيهم وماً ، وكان ، فعل مُأْتِينَ نَاتِص وَ اللهِ } [سمرًا وخيرها عدّوف تقديره مريدا « ليعذبهم » اللَّامُ لأمَّ الجُحُود ، ويعذبُ تَمثُّل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجنعوداً. والقاعل مستثر والحَامَ مَفْدُولُ مِنْ وَالْمِلْةُ أَمِنْ وَاللَّهِ بَعْضِيْنِ بَعِرُونَ ٱللَّاحِ مِنْوَالتَقْدِينَ تَمَا كَانْ لِلْقَ مريداً لتعذيبهم .

لولا تموجين يا سلمي . الح و لولاً ، حرف تحضيض . تموجين ، أي تعطُّمينَ فَعَلَ مَصَارِعَ مَرْفُوعَ بَثْبُوتِ النَّوْنُ وَاليَّاءُ فَأَعْلُ وَ يَا سَلِّنَيْ يَا سَل منادي مبني على ضم مقدر على الآلف في عل نصب « على دنف ، جار وعرور <sup>« فه</sup> متعلقٌ بَتِهُوْجِينٌ ﴿ فَتَحْمِدَيُّ ﴾ الفاء الشبية تخندن فمل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد قاء السببية وعلامة نصبه حذى النون واليَّاء فاعل ، ۚ وَأَنَّ ۖ ثُمَّ وما دخلت طية في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل والتقدير : لولا يكون هو ج مثلك فإخماد ·

(x')

يا ليتني كنت معهم فأفوز ـ وجهلنا:كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ـ لم يكن الله ليغفر فجم إلا تطغوا فينسه فيحل عليكم معتبي - وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً له لولا توقع معلر فارضيه \_ مَا كان المال ليدفن في الحبايا \_ ولبس عباءة وتقر عيني - إن وقتلي سليكا ثم أعقله •

س : بين في الآساليب السابقة ، ما تضمر فيه د أن ، وجويا ، وما تضمر جوازًا ، مع التوجيه لما تقول .

(r)

وحسيرا أن لا تبكرن فتنة .

وزارلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا منه مني نصر ألله .

وإذن لا يليثون خلافلكها لا قليلا .

لمن أراد أن يتم الرضاعة .

س: جلب القِرابة في الكيات بالمابقة يرفع المجارع وتعربه ، فعالما توجه الرفع والنصب في كل مثال؟

(عَمَّ) إِذَا رَدِّمَتُ الْعِنْجِرَانِيَ فَالْبِلَاجِ أَذِّنْ يَتَمَّمَ ﴿ وَأَذَٰنِ لَا يُؤْتُونَ النَّاسِ إِ نقيراً ، قال لك صديق : أربد أن أزورك ، فقلت : إذن أكرمك •

(د) رب وفقى فأطبعك و يصدق على فهجه الناس ، لولا تو قبع معتبل . فأرضيه م س : الغمل المعنارع في أمثلة ( 1 ) وقع بعد • أن ، وفي أمثلة ( ب ) وقلخ بعد • إذن ، وفي أمثلة ( د ) وقع بعد الفاء بين حكم المفنارع في كل مثال ، من حيث وجوب الرفع وجواز الرفع والتعب .

(+)

(1) لا تفش سر الصديق، تكسب مودته.

لا تفش سر الصديق ، يغضب منك .

أى مثال بحرم فيه المضارع بعد العلب وأى مثال منهما يمتبع جومه ولمماذا؟

( ب ) اغفر هفوة الصديق فيغفر أك .

أغفر مفوة الصديق ينغر أك

ما أثر وجود الفاء فى المثال الأول ، وما أثر سقوطها فى الثانى ؟ وضع ماتقول ؟

# أسبها وتمرينسات

س ١ : متى ينصب المصارع بعد دأن ، وجوياً ، ومتى يرفع وجوياً ، ومتى يجوز الوجهان؟ وما الفرق بين دأن المخففة من الثقيـــــلة ، و دأن ، المحدرية؟ مثل لما تقول .

س y . ينصب المضارع ديان ، في تضمر وأن ، بعد اللام وجواباً . ومني تضمر جوازاً ؟ ومني يجوز الأمران؟ مثل لما تقول .

«دین ۴ : او شروط آلصب المصارع آبادی ۶ وسی برقع المصناریخ بهیدها
 وجو با ۶ و متی برقع جو از آ ۶ مثل ب

الواو ، الفاتُّ، أو ، اللام

بيرع: ينهب المجيارع ديان، مصمرةً بعد أحدَّهُ أَمَا لِحَرَوفَ السابقة في تصدر أن وجوباً ، ومتى تضمر جوازاً بعد كل حرف من تلك الحرم في إ مثل لمنا تقول .

س و : بين المواضع التي يتصب قيها المضارع بأن مضمرة وجوباً
 والتي ينصب فيها بأن مضمرة جو ازاً مع التمثيل لما قذكر .

س y : متى يحزم المضارع فى جواب الطلب ؟ وما شرط الجوم فى جراب النبى ؟ مثل لما تقول . الجــوازم

: مِا چَرَم فَعَلِينِ مِنْ أَدِرِ أَتِ الشِرطَانِي

أشلة ؛

٨ - رُه اليَّائِونِ إلى الثَّافَعَافِ وَانْتَائِزُ عِلْنَا

مَنْ يُشْمِلُ الحَرْبَ بِصِيحَ مِنْ الْمُثَلِّامَالُه بِهِ. • وما أَنْفُتُهُ لِهِ اَمْنَ خَدِرَ يُعِيفُ اللِّيكُمُ .

وإنْ أناهُ خَالِمْ اللهِ عَلَيْمَ إِنْ أَنَاهُ خَالِمْ اللهِ عَلَيْمَ إِنْ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَرْمِ ٩٥).
 بقول ( الانحافية ما إن الوقاء عَرْمِ ٩٥).

· ﴿ ﴿ لِلَّهِ مَا مَنْ سَمَّى فَى الْخَيْرِ فَسَعَيْهِ مُضَكَّرُكُ لَا

ران حاك أحد بتحية فيه بأحس مقه . أو أم يقتطون .

التوضيح

النظر إلى تلك الأشلة السابقة تجدما جميعان جملا شرطة، وكار حملة على المدارة على المدارة المدار

ر رو من يهدل الحرب يعين ع و و عون في المع شرط عاليه تحدم معلى ويوهي أداة الشرطية ديهماروا فيل الشرط عزوم و يعيين وعلي الشططة عروم أيها و يكذاك :

<sup>(</sup>١) ﴿ لَاحْرِمِ ﴾ لا تحنوع : أي مألى غير تحنوع •

(وما تفعلوا من خير يوف ٠٠) ما : إسم شرط جازم (أداة شرط) تفعلوا : فعل الفرط جووم ، يوف : جوأب الشرط جووم أيضا .

وأدوات الشرط إحدى حشرة : من ، وما ، ومهما . . . الخ ، وكلها تجويم فعلين : فعل الصرط ، وجواب الشرط لكتك تجد في المثال :

( وإرت أثاه خليل ، يقول) جواب الشرط (يقول) قد جالد مرفوعاً، فلماذا؟

لآنهم أجازوا أن يكون جواب الهرط مرفوط، إن كان فعل الشرط. حاضيا كا ستطم .

وتجد في أُمثلة (٣) دخول الفاء على الجواب، فمثلا :

( مَن سَمَى فَى النَّخِيرِ فِسَعِيهِ مَشَكُورِ ) جَوَابِ الشَرَطُ : ( فَسَعَيْهِ مَشْكُورِ ﴾ وقد القرن بالفاء ، لآنه جلة إسمية .

(وإن حياك أحد بنحية فحيه ) الجراب جلة (فحيه بأحس منها ). وقد اقترن بالغاء لأنه جملة طلبية .

(وإن تصبيم سيئة . إذام يقتطون) أقران الجواب (بإذا)، لاته جملة إسية .

ولكنك تسأل: ما هذه الفاء؟ ولماذا دخلت على الجواب، فتقول: هذه الفاء رابطة (أمن تربط الجواب بالشرط) ويجب دخولها طلالجواب إذا كان لا يصلع أن يكون شرطاء كان يكون جلة إسمية، أو طلبية، أو مقروة بالسين، أو سوف ... الخ.

وبعد هرض تلك الآعلة ومناقشتها ينبنى أن تعرف : ماهن أدواحه الشرط الى تعرف ناماهن أدواحه الشرط الى تعرف فعلين ، وإذا كان الجواب الشرط فعلين فيا أنواعها ؟ ومن يجب افترائه بالفاء أو بإذا الفجائية ؟ إليك كل

#### القياعدة :

جوازم المضارع: جوازم المضارع نوعان:

و ما يجرم فعلا واحدا . ٢ ـ وما يجرم فعلهن .

# مأيحرم فعلا واحدأن

فالذي تجزم فعلا واحدًا أربعة أحوف :

(١) ولاء الطلبية . (٧) واللام ، الطلبية . (٣٠٤) لم ، ولما .

و لا ، العللمية : تبكون النهى مشـــل : لا تحتقر الفقير ، والدحاء :
 حفل : . وربنا لا تؤخذا فا إن نسينا ، والإلىماس مثل قولك لمن هو فظيرك :
 لا تهجل .

فاتعتهد با على .

ب ع ـ ل ، و لما : وهما النفى ، ومنتصان بالمشارح ويقلبان معناه إلى
 المفتى ، مثل : د لم يلد ولم يولد » د و لما يعلم أقه الذين جاهدوا متك ، •

رولم ، ولما ، يشتركان في أمور ، ويفترقان في أخرى •،

غيشة كان في الحرفية ، والنفي، والجوم ، وقلب معنى المضارع إلى الماضي، ويقترقان في أمور منها :

إن ، أ ، أ ، بحوز انقطاع نفى منفيها من الحال مثل : و لم يكن شيئًا
 إن ، ثم كان ، بخلاف ، لما ، فإن منفيها بحب أن يكون متصلا
 إلى التجانى ولا يجوز إنقطامه .

و. أن المنفى بإما متوقع ثبوته فى المستقبل دون المثنى بلم ، فثاله توقع الشوت (؟) .
 و. مناف المنفى بالموقع ثبوته فى المستقبل دون المثنى بالموقع الموقع ا

ومثال و من ۾ : ه ٻن يعمل سوءا پجر به ۽ من يشمل الحرب يجيج من صحاياها ه

و ﴿ مَا ۚ مَثُلُ ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ أَمُّنْ خُيْرِ يَمِلُهُ اللَّهُ ﴾ . "

سه واد والمنظالة على وعهما عاتنا به من آنية الصفرنانية في عسول عومنينهم

و ﴿ أَي ، مثل : ﴿ أَيَا مَا تَدَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاةِ الْحَسَنَىٰ ۗ ﴿ ﴿

ومی ہ مثل :

مَنَى تَأْتِهِ تَشْشُوا إلى ضَوْء نَارِهِ ﴿ تَجِدُهُ خِيرِ نَادٍ عِنْدَاهَا خِيرُ مُوَقِدِ (١) و د أيان ، مثل :

أَبَّاتُ أَنْوَمُنْكُ كَأْمَنُ فَيْرَنَا

وإذا لَمُ تُدُرك الأَمْن لِينًا لم تزل جَذِو ٢٠

و وأينيا ، مثل:

\* أَبْنَمَا الرَّبِحُ 'تَسَيُّلُهَا عَل \*(\*)

و مراذما معمل :

وَإِنَّكَ إِذَ مَا تَأْتُ مِا أَنتَ آمَرِ بِهِ كُلْفٍ مِن إِبَّاهُ كَأَمُو ُ آنيا<sup>0)</sup> و دحيثاً عثل :

حَيْثُمَا نَسْتَقِمْ فِعَدُّرْ الله الله جَاحًا فِي عَامِرِ الأَزْمَانُ وَ الْمَانِ وَالْمُرْمَانُ

خَلِسهِلَ ، أَنَّى تَاتِيانِي تَاتِيا ﴿ أَخَا خَيْرَ مَا يُرْضِيكُمَا لايُحُاولُ<sup>(٥)</sup> ومَدْه الآدوات التي تجزم فعلين ، كلها أسماء ، إلا ﴿ إِنْهِ و ﴿ إِذِمَا ، فهما حرفان وكذلك الآدوات التي تجزم فعلا واحداكلها حروف .

(٣) الشاهد ؛ أإن نؤمنك تأمن ، نقد جزمت الأداة ﴿ إِنْ ﴾ نماين أو لها لها.
 الفسرط وهو ﴿ نؤمنك ﴾ والثانى جوابه وهو ﴿ نأمن ﴾ •

(٣) الشاهد إينا الربح عيلها عل و فقد جزم بأيها املان أولهما الله الشرط وهو و عيل » من قوله عيلها ، والتأنى جوابه وهو عمل .

(ع) الشاهد : إذ ما تأت ، تلف ، فقسد جزامت إذ ما فعان : أولما المل اللهرط . . ه ، واتأت في والتاني مؤله وهو أو تلف » .

\_ (ف) الشاهدي ج أن تأتيافيرتأثيا ي فقد جزم يأتي بُملين.

<sup>(</sup>١) الشاهد قدوله : من ثأنه ، تجد ، حيث جزم به الماين الرقما فعل الشرط و تأد » والثاف جوايه « تجد » . . .

### لم سميت أدوات شرط ،

وسميت الآدوات التي تجزم فعلين : أدوات شرط ، لإفادتها الشرط (أى التعليق ، فإنها تعل على تعليق حصول مضمون جملة الجواب ، على حصول مضمون جملة الشرط ، يمنى : أن حصول الجواب متوقف على حصول الشرط ،

\*\* (اقتصاء أدوات الشرط الحلتين :

وأدوات الشرط كما علمت تقتضى جملتين: الأول جملة الشرط، والثانية جملة الجواب، وجملة الشرط لا تسكون إلا فعلية ، وجملة الجواب تكون فعلمة واسمة .

#### شروط جملة الشرط :

ويشترط في جلة الشرط أن تمكون :

٩ \_ قبلية ، لأن أدرات الشرط مختصة بالدخول على الأفعال .

٧ - فطيا غير طلي ، فلا بجوڙ د ان قم ، .

۳۰ وغير جامد، فلا بجوز د إن عسي ، ٠

ع ــ ألا يَكُونَ مقرونا بتنفيس، فلا يجوز. (إن سوف : تقم ٥٠

ه .. ولا مقرونا بقد ، فلا يجوز د إن قه ، •

إلا يكون منفيا بـ ولن ، أو ما ، ، فلا يحوز و إن ما يقم ، ولا نوان لن يقهم » .

وجملة الجواب مثل جملة الشرط ، فلا تكون من الأنواع المذكورة ، كان جاءت من هذه الأشياء وجب اقترانها بالفاء ، كما ستعلم بعد .

و (ل ذلك أشار ان مالك بقوله:

. فَعَلَيْنِ بَغْتَعَنَٰهُنَّ شَرْطُ فَدَّمَا ۚ يَتْلُوّا الْجُزّاءِ وَجَوّاءا وسما<sup>(1)</sup>

(١) نباين : منبول متدم على عامة وهو قسوَة : ينتشيق وهو نبل مشاوع 🚌

## أنواع الشرط والجواب. إن كانا فعلين ، :

الأول: أن يكون الفعلان ماضيين ، مثل : د إرت أحساتم أحساتم لانفسكم ، و د إن قام محمد قام على ، ويكون الفعلان فى محل جزم .

الثانى : أن يكونا مصارعين ، مثل . وإن تبدو ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لق ، والفعلان بجزومان لفظا ُومحلا .

الثالث : أن يكون الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا ، مثل ، ون كان يريد الحياة الدتيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، ، وتحو : ﴿ إِنْ قَامَ مَحْمُدُ يقم على » .

. الرابع : المسكس . وهو أن يكون الشرط مضارها والجواب عاضيا دوهو القليل ، لكنه وقع في الشعر والنائر ، فشاله من الشعر قول الشاعر :

من بَكِدْنِي بَشَيَّه كَنْتُ مِنْهُ كَالشَّجَا بِين خَلْقِهِ والوَرِيهُ <sup>(1)</sup>

ومن النثر قوله عليه الصلاة والسلام : . من يقم ليلة القدر غفر أما تقدم من ذنه وما تأخر » .

قال ابن مالك يشير إلى أنواع الشرط والجواء إذا كانا فعلين : وَمَاضِيِّينِ أَوْ مُضَارِعَينَ تُمَانِيمُكَ أَوْ مُتَخَالَفِينَ<sup>(٢٢</sup>

عبن في المكون الانسالة بنون النسوة البائد على الأدوات السابقة ونون النسوة فاهل . شيرط : مبتدأ وجملة (قدما ) خبر : بناد الجزاء ، خال وفاعل . وجوابا : منسؤل ثان مقدم لاسم .

<sup>(</sup>١) الشاهد قدوله : من يكدني . كنت فقد جاء فعل الشرط مضارها والجواب ماضا وذاك قابل .

<sup>(</sup>۲) (ومانسین) مدول ثان مقدم علی عامه وهو قرق : تلفیها ، أو مضارعین : معلوف علی مانسین : تلفیها قبل مضارح والفاعل مستق : والنسسير الیادز ملموله الاول : او متخالفین : معلوف علی ما قبله .

#### جواز رفع الجواب :

" وَإِنْهُ كُونَ الشَّرَطُ مَاصِيًا ، والجواب مصارعًا وجاز رَفَّتُ الجَرَاء وجرمهًا \* وَكُلافِهَا حَسَنَ ، والجَرم أحسن ، مثل : وأن قام محمد يقتم على . \* الرَّجْ يَقُومُ على بالجَرم والرقع ، وكفوله :

ُ وَإِنَّمَا جَازَ لَانَه لِمَا لم تعمل الآداة فى فعل الشرط لآنه ماض، صعفيت عن العمل فى الجواب فلم تعمل الجزم .

رولهن كان الشرط مصارعا ، والجواب مصارعا ، وجب الجزم فيهما ، ورفع الجزاء حيثة صعيف ، ومنه قول الشاعر :

منظ أفرَّعُ بنُ حابس يَا أفرَّعُ إِنْكَ إِنْ يُمْرَعُ أَخُوكُ تَمْرَعُ (<sup>(۲)</sup> فقد رفع الجواب و تصرع ، وذلك ضعيف ، لآن الشرط والجواب مضارعين فالواجب فيما الجزم .

وَقَدُ أَشَارُ بِنَ مَا لَكَ إِلَى حَوَارَ الرَّفِعِ إِنْ كَانَ الشَّرَطُ مَاصِياً ، وَلَمَّةَ الرَّفَعِ إِنْ كَانَ الشَّرِطُ مَصَارِعًا ، فَقَالَ :

وَ اللَّهُ مَا مُنْ رَفْمُكَ الْمُرَاحِسَ وَرَفْنَهُ اللَّهِ مُضَادِعٍ وَهَنْ (")

(١) اشاهدتوله : يترل: فقد جادجوابا اشبرطنه ماض، وجادم نوها و ذاكجائز." (٣) اشاهد بوله : تصبح : فقدجا هذا المدللشارع، جوابا لشبرطنه مشارع أيضاً وجاد مرفوعاً وذلك لأدر وضيف .

 (٣) يعد : طرف متعلق بقوله : جدين ، ماض : مضاف إليه ، رفعك : مبتدًا همضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله ، الجدرًا : مفعول به لرفع حسن : خبر البتدًا ( ورقعه ) مبتدأ وهن : خره والظرف متعلق برهن .

### وجوب اقتران المواب بالهاء

هلت مَا تَقَدَمُ أَنْ قَمَلُ الشَّرَطَدِ يَجَبُ فِيهِ : أَنْ يَكُونَ فَهِلاِ مِتَصِرَوْا غِهِرَ طلى ، وغير مقرون بقد ، أو بالسين ، أو سوئي . وغير منق بان ، أو ما والاصل في جراب الشرط أن يكون فعلا صالحاً لأن يقع شرطاً .

فَإِنْ جَاءَ الحِرَابِ غيرِ صالح ، لأن كون شرطا ، وجب اقترابَه بالفاء وذلك في المواضع الآنية ،

١ - أن يكون جلة اسمية ، مثل : ومن سعي في الخير فسميه مشكور ،

٢ - أو فعلية فعلما طلبي، مثل: وإن حياك أحد بتحية فحيه بإحسان
 منها، ومثل: وقل إن كثير تحمون ألله فاتبعوني.

َ سُدِ أُوا قُمَلُهَا جَامَدُ ، فَكُلْ : وَإِنْ تُرْفُ أَنَّا أَقُلَ مِنْكُ مَالًا تُولِدًا. فعمل ريي . •

ي أو مقرونا بقد ، مثل : وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ، .
 ه أو بالسين ، أو سوف ، مثل : و إن تنجح فسأ كافئك ، وإن خفتم فيلة فسوف يغشبكم أقه من فضله ، .

١- أو بان ، أو ما ، مثل و وما يفعلوا من خير فار... پكفروه ، ،
 ﴿ فَإِنْ تُولِيمُ فَا سَالَتُكُم مِن أَجِر ،

#### جواز اقتران الجواب بالغاء :

فإذا كان التجوآب يصلح أن يكون شرطا ، أن كان تضارعا ، ابس منفيًا بما ، أو بان ، ولا مقرونا محرف تسويف ، أو قد ، أو كان الجوراب ماضيًا متصرفا غير مقرون يقد ، لم يجب أقترافه بالفاء بل يجوز ، ودُلكُهم لل . و إن فهم محمد يفهم على ، أو و فيفهم على ، فيجوز اقتران الجواب بالفاء ٢٠٠٠.

(٢) في خالة جوارة الاقبران بالماء المتدارع مان : إن نهم محمد قيديم فلى ، يكون الشارع مراوعا ، على أنه خبر لبندا محدوف والجلة تتكون جوايا .

ويتلخص : أنه يجب اقتران الجواب بالفاء . إذا لم يصلح لأن يكون شرطا ، ويشمل المواضع المذكورة<sup>(١)</sup> . فإذا صلح لآن يكون شرطا يجب الإقران الفاء ، بل يجوز ·

قال أبن مالك يشير إلى وجوب اقتران الجواب بالفاء :

وَاقْرُنْ بِهَا حَشَا جَوَاباً جُولْ شَرْطاً لِإِنْ أُو غَيْرَهَا لَمْ يَشْبَبلُ (٢٠) يَشْبَبلُ (٢٠) الله الله عن الفاء :

ويحوز إقامة إذا الفجائلة مقام الفاء فى الربط إذاكان الجواب جملة إسمية، مثل : . وإن تصبيم سيئة بما قدمت أيسيم إذا هم يقنطون . •

قال أبن مالك مشيراً إلى نيابة إذا ، من الفاء :

وَغَنْكِ النَّهِ } إِذَا لَلْنَاجَأَة كَانٌ تُجِدُ إِذَا لَنَا مُسكافًا وَ ٢٠

<sup>(</sup>۱) وإنما وجب انترائه بالفاء لتكون رابطا للجواب بالمعرط، وبدوتها لا يطرائه بطير (۲) والرن و بعض انتحال مستتر - بفاء متعلق بأثرن - حتما : حال أى حاتما . جوابا : مقدول به . لو : شرطية ، جبل : فسل حاض مبنى للمجهول و نائب الفقال صدير حستتر يمود إلى جواب، مقدوله الأولى ، شرطا : مقدول ثان الجسل ، لأن : متعلق بمحذوف صقة بشرط ، أو غيرها : معطوف عليه ، لم ينجعل : جواب لو : واو ودر طها وجوابها في عمل نصب صقة الجواب .

 <sup>(</sup>٣) وتخلف: فسل مضارع ، الغاه: مقموله ، إذا: فاعلى الغاجأة ، فأف إليه و من إضافة الدال إلى الدانول » كان: السكاف داخلة على محذوف ، أن شرطية نجدد: فعلى الدمرط ، إذا : واجلة الجواب بالشرط لذا : متعلق محذف خبر مقدم إمكافأة : مبتدأ مؤخر والجلة جواب الشرط.

# العطف على الشرط أو الجواب بالواو أو الغاء

### أشلة :

من يتبع هواه يشق ويندم .

دوان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه عاسيكم به ألله فيغفر إن يشاء، قري: فغفر ، بتلاثة أرجه:

ره : فيخفر ، يتلانه اوجه : إن تعلف و تكذب تأثم .

وَمَنْ بِقَرْبُ مِنَّا وَغِنْهُمْ أُنزُوهِ وَلا يَعْشُ ظُلْنًا مَا أَتَامَ وَلا هَضًّا

#### التوضيح :

ف المثالين الأولين جاء بعد جوابالشرط ، فعل مضارع معطوف بالوأو والفاء ، فيجوز فيه ثلاثة أوجه · ، فمثلا :

اً (ويندم): يجوز الجزم بالعلف على جواب الشرط، والتصب على أن الواو للمية، والفعل متصوب بأن مضمرة بعدها، والرفع على أن الواو للإستلناف، وكذلك:

فيغفر : يجوز الجوم بالعطف ، والرفع على الإستثناف ، والتصب بأن مضمرة بعد فاء السنبية .

إذا تأملت المثالين الآخيرين وجدت أن بعد فعل الشرط جاء فعل معناره مقرون بالواد ، فيجوز وجهان فقط فنى :

وتكذب؛ يجوز الجزم بالعلف . والنصب بأن مضمرة بعد واو المية ، ويمتنع الرفع على الاستثناف ، لما ستعلم وكذلك :

عضنع : مجوز البوم والنصب فقط .

وَ إِلَيْكُ قَاعِدةَ الْمُعَارُعُ الْمُعَلُّوفِ عَلَى الشَّرَطُ أَوْ الْجُرَابِ •

القاعدة .:

العطفُ بالواوُ أو الفأء على الشَرط أو الجواب :

#### وكذاك قول الشاعر:

و إذان تباك أ بورقائم من مباك ... رَبِيمُ النساسِ والبَلَدُ الجَرَامُ فَيْ وَنَاخَذَ مَسْدَهُ بَدُنَاسِ عِيشَ مِن أَجِبُ الظَهْرِ لِمِينَ لِهِ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتِعِين والبوي (ويناخذ) بالجزم والنيسيد والبوقع ؛ على الأوجه السابقة ، هوفي حالة المنسِن آسكون الواوللمية .

و إن جا. بعد الشرط فعل مصارع مقرون بالفاء أو الزُّوَّاوُ ﴿ بِالنَّهُ الْوَسُطُكُمُّا بِينَ النِّشِيطُةُ لِلْحَرَامِيةِ ﴾ يَجِلُونَ فِيهِ بِحِيانَ فَقَطَاءُ للجَرْمِ بِعَالَاضِهِ وَمُثْلُونَهُ إِوْلِنَ

<sup>(</sup>۱) الإعراب: (أن) هرطة (بهك) فسل إليمرط (أبر تابوس) فاطل (رأبر تابوس) فاطل (رأبطة) المجراب المرطة (رأبطة) فالمن أتحاق (والله ) معاق أن على رايم (الحرام) منه البلد (والمحدد روية على المرابطة الموالة الموالة المحدد المرابطة الموالة المحدد المرابطة الموالة المحدد المرابطة الموالة المحدد المرابطة الموالة المحدد المحدد

تحلف وتمكذب تأثم) فيجوز فى (وتكذب) الجزم على العطف والنصب بأن مضمرة بعد و أو الممينة ، و عتنم الرفع على الإستثناف لأنه متوسط ، والإستثناف يكون بعد تمام الجلة ، ومثله قول الشاعر :

وَمَنْ يَقْدُبْ مِنَّا وَعُضْمَ ۖ نُؤْوِهِ ﴿ وَلاَ يَخْشُ طُلْمًا مَا أَمَّامَ وَلا هَشَمَّا ۗ فيجوز في (ويخضع) الجزم والنصب لما قدمنا ؛ بريمننج الرفيخ و

والخلاصة : للبضادع الممطوف على الجداب بالواد والفياء ، يحول فيه ثلاثة أرجه : الرقع والنصب والجزم ، والمطوف على الفرط فيه الحرم والنصب فقط ، ولسكل وجهه ، بريمتنع فيه الرفع على الإستبال الآن الجلة لم تنته .

قال ابن مالك يشير إلى جواز الأرجه النلانة في المصارع بعد الجواب: وَالْفِقُلُ بَشْدِ الْجُرْدُ إِنْ كَيْتَرَنَ بِالْنَا أَوْ الوَاوْ بِلَتَّفَائِثَ فَقْنُ لِأَنَّ اَنْ تُمَوِّقُولُ أَيْشِيرِ إِلَى جواز الوجهين ؛ النصبوالجوم في المُصنارع بَعَدُلِكِينَ وَالْجَمَعُولُوا. وَجَرْمُ أَوْ نَصْبُ لِفِيلًا إِنْ فَا أَوْ فَا أَوْ وَاوْ بِالْكِشَالِينَ وَالْجَمَعُةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْك

<sup>&</sup>quot;")) ( العَمَلُ) "مَتَّلَسَدًا ( مَن بَعَد ) متعالى يُبَيِّنَ الآقَ) ( الْمَلِيَّزُا) مَصَافَ كَالِه ( أنّ ) عرطية ( يَتَرَنُ ) عَمَل الشرط. والفاعل مستتر ( بالفا) قَمَر مُشَرُّوْلُوَّةُ مُتَسَلَقَ: \* يَهْتَرُدُ ( أَمِ الوامِ ) •

<sup>(</sup>ع) (وجزم) ستدا (إو نصب) معطوف على جزم (الدل) متملق عحدوف خُر المبتدأ (الر) هرف متعلق بمحدوق سفة الدمل (ما) مفاف آلية فرافز والرواح معطوف على نصل (أن) عرطية (بالجانسية) متبلق باكتبتها (اكتنفا): نظه ا الدرط والجراب محدوف .

# حذف الشرط أو الجواب

مثلة :

زرنى وإلا أعتب عليك .

فطلتْهَا فَلَشْتَ لِمَا بَكْفَءُ وَإِلاَّ يَثِلُ مُقُوفَكَ ٱلْلَمَامُ

أنت شجاع ( إن قلت الحق في وجه الظالم ) .

أنت ( إن قلت الحق ف رجه الغالم شجاع ) •

## الترضيح :

فى كل مثال من الأمثلة المتقدمة جملة شرطية ، وفى المثالين الأواين فعل التحرّط محذوف فيها حيث دل عليه دايل ، ففى :

( زرنى وإلا أحتب عليك ) إن شرطية مدغمة فى لا وقعل الشرط محذوف والتقدير : وإلا تزرنى أحتب عليك ، وكذلك فى المثال الثاني فعل الشرط محذوف ، والتقدير ، وإلا تطلقها يعل .

وفى المثالين الآخيرين : نجمد اليمو اب هو المحذوف ، فقى :

( أنت شجاع إن قلت الحق ) الجو أب محذوف ، والتقدير :إن قلت الحق في وجه الظالم فأنت شجاع .

القاعدة ::

حنف الجواب أو الشوطأ :

يجذُف جواب الفرط ، ويستغنّى بالشرط عنه بشرطين أساسيين ،

الإول: أن يبتل دليل على حذفه ، والثانى : أن يكون فيل الشيط ماضياً وذلك مثل : أن يكون فيل الشيط ماضياً وذلك مثل : أنده شجاع إن قلت الحق ، وأنت ظالم إن فعليت ، ولانت وجواب الشرط عنوف ، والتقدير : إن قلت الحق فأنت شجاع ، ولملة فعلت فأنت ظالم وحذف الجواب لتقدم ما يدل جليه ، ومثله : د أنت إن قلت الحق شجاع ، ، لحذف الجواب لانه إكتنفه ما يدل عليه (١٧) ، وحذف جواب الشرط أكثر من حذف الشرط .

ويحذف الشرط ، إن دل عليه دليل ، مثل : كُرُونَ وَإِلا أَهْتُ عَلَيْك ، أي : وإلا تزون أعتب ، ومثله :

مَعَلَقُهَا طَلَسَتَ لِمَا بِكُنْءُ وَإِلاَ يَعَلُّ مَعَرَقَكُ ٱلْخُمَامُ ( ) فَقَدِ حَذَى الشَّمَامُ ( ) فقد حذف الشرط، والتقدير. (وإلا تَطَلقُهُمْ يُسِلُ ) .

() حدف الجواب في الواقع على ثلاثة أنواع : جائز وواجب ويمنعن يُنيخون إن دلها دليل ، وكان ودف ل الشخط جاشيا سرسسل ، و فالطمتعالات الفيالين المقتلة في الإن من الوميانا في المرام عائمة بعدف الجواب تقدير و به بالبله به والماليل جهام المير الم انساء وعب إن كان المالي دها بقدم عما جو الجواب فالمنها، بيثل أنها: هجام إن قلت الحق ، أو ما تأخر عليه عما من جواب قسم مسسل و والمؤتر بالهم من خلق السوات والارض ليقوان الله ، وعتنع إذا لم يدل عليه دليل أو كان قبل المؤتلة المتوات والارض ليقوان الله ، وعتنع إذا لم يدل عليه دليل أو كان قبل

. وهم المصند ير التولية والواقا يُدون حيث تنتق أمَّلُ القَرَطُ وَاكُونَ بِالْجُرابُّ } لويغيد ماريكل بن التي عير ما و وقائف باللتية الحلفات الجزرات والاستخداد القائد القرارات والاستخداد القرارات و معاملا مها فوادمة الذي محروبة معاملة عن ما المائية والما المائية والمائية المعترف المعترف المعترف المعترف المائ الانبطاعة أو فيل محبوراتها المنظر عام الجروبية المعاملة الوالات

الله المراج المواجع النفوج ا

قال ابن مالك يشير إلى حذى الجواب والشرط مع الدليل: وَالشَّرْطُ مُهْنِي حَنْ جَوَابِ قَدْ حُسِياً مِن الشَّرِيطِ مِن السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِينِ السَّامِي

وَالمَّكُسُ قَدْ أَيَّالَىٰ إِنْ لَأَمْنِي فَهِم (٢)

البخياع الشرط والقشم

أمثلة

و 1 يو والله إن جيت الأشرار لتندمن .

٧ - إن محبت الآشراد والله تنام -

٣ وأنه إن جيت الأثراد وله تندير. ٤ - وأن وله حيث الإشراد تندم .

التوضيح :

أَنَّاقُوالْآوَالَمَالِمُقَامَةُ لِإِجْدَمَ شَرَطُ وَقِسَهُ وَكَالْ سَنْهِمَا عِنْدَاءِ إِلَى إِيْهِوَاتِهِ فَا والإبدان الاكرة جوزاب وأسمه الله يُعَالِّهُمَا يَكُونُونَا الجُوالِيَّةُ وَقِبَلُ الإَجَابَةُ فَقَوْلُهُ الفَوْقِ مِنْ إِلَّالِمِنْهُمْ يَكُونُ الْقِرْ وَلَكَاكَا الشَّارِكُ فِي كُونُونَا مِنْ إِلَيْهَا مِنْ اللَّهَ وَهِوْرَابِ الْقِلْمَمْ يَكُونُ فَهَرَّ وَلَكَاكَا الشَّمَارُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَةُ الْعَالَ

(عن جواب ) متدا (يقي ) نسل مشارع والنامل مستر والجابر خبر الميتداع والنامل مستر والجابر خبر الميتداع وين جواب ) متبل متبل من بعض الميتداع والميتداع منه المعيد للمنابع والميتداع والمعتبر والمعتبر والمعتبر والمعتبر والمعتبر والمعتبر (المد ) حرف المتبل إلم يسترح والمعتبر وال

وفى الأمثلة المتقدمة اجتماع الشرط والقسم ، فاغطر إلى الممال الأول : تحد أن القسم تقدم على الشرط فكان الجواب للقسم ، لأنه متقدم وحدف. جواب الشريط ، لتأخره.

وفى المثال الثانى تقدم الشرط على القسم فكان الجواب الشرط لنقدمه. وحذى جواب القسوء

وعلى ذلك فالمتقدم من الشرط، أو القسم يكون الجواب له إذا لم يتقدم ذو خبر، فإن تقدم ما يحتاج إلى خبر، فالجواب الشرط. تقدم أو تأخر، وإليك تفصيل الفاعدة.

#### القاعدة

## أجتماع الشرط والقسم :

كل من الشرط والقسم يحتاج إلى جواب ولكن ثم يعرف جواب كل منهما .

جراب الشرط.: يكون بجزوماً إن كان مضارعًا ، أو مُقروثًا بالفاء إن كان غيرُ ذلك كاعدم . ```

وجواب القسم: إما أن يكون جلة فعلية أو اسمية ، فإن كان جنّة فعلية مصدرة بمصارع مشبت ، أكد باللام والنون ، مثل : ( واقه ليجتهدن ) وإن صدرت بماض اقبرن باللام يقد ، مثل ( واقع ذمب الرفاء ) وإنست كان جلة اسمية مثبتة أكدت بالملام ، أن بالملام وإن معا ، مثل : ( و قد للجمدة ، فقام ) أو (إن يجدا لقام ) به وإن كان جواب القسم منفيا فيتق عا ، أو (لا)

أفرَّ (إنَّ )عَثْلُمُ (قِبَاقِهُ مَا يَقْهُمُ عَلَى دَرَسَهُ، أَوَ لَا يَقْمُمُ أَوَ إِنْ يَقْهُمُ ) هَذَا ا هِنَ هَلِامَةُ جِوَ أَنِهِ الشِّرَطِ وَعَلَامَةً جَوَابِ القَسَمُ .

بق أن نسأل: ما الحدكم إذا اجتمع الشرط والقسم ؟ أيكون الجواب

البيرط أم النيسم ك

والهواب: أنه إذا اجتمع شرط وقسم، فإما أن يتقدم عليهما ما يحتاج الم خبر كالمبدأ أو الناسخ، أو لا يتقدم عليهما

ر سوفإن اجتمع الثهرط والقسم ولم يتقدم عليهما ها يمتاج إلى حيد ، كان الجواب له وحذف جوامهه الشرط لتأخره ، يثل : (واقه إن صحبت الأشراد لتندمن)الجواب هناللقسم لا تندمن)الجواب هناللقسم لا ته متقدم وحذف جواب الصرط لدلالة جواب القسم عليه ، ومثله (والش منالهم بن خلق السيوات والارض ليقوان إقه ) قاللام مشعرة يالقسم ، و (إن شرطة ، وأجيب القسم ).

وإن تقدم الشرط كان الجواب له وحذف جواب القسم لتأخره به مثل (إن صحبت الآثر ارواقه تندم فالجواب الشرط لتقدمه ، وحذف جواب القسم لدلالة جواب عليه .

قال ابن مالك يشير إلى اجتماع الشرط والقسم"، وحذف جو إب المتأخر وكون الجز أب المتقدم "

وَاحْدُفِ لَدَى اجْتِياعِ مَرْطُ وَفَسَمِ الرابالِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

وإن اجتمع الشرط والقسم، وتقدم ما مجتاج إلى خبر فالأرجح أن
 يكون ألجواب الفيرط تقدم أو تأخر ، مثل : ( أنت إن يسجبت الآشرار

<sup>(</sup>۱) (واجلون) نمل أمر والفاعل مستنر ( فدى ) ظرف متعلق باحذف ( اجبام ) -مشافد إليه (هرط) مشاف إليه ( وتهم ) مسطوف على شرط ( جواب ) مقمول به: ( ما ) اسم موسوله يمضاف إليه وجمة ( اخرت ) صة ( فهو ماتزم ) مبيتدا ونجراً .

والله تندم أو ﴿ أنت والله إن حجب الآثير او تنسسندمُ ﴾ فالجواب الشرط : حواة تقدم أو تأخر .

قال ابن مالك يشير ُ إلى تقدّدم مايختاج ُ إلى خير عَلَى الشرطُ وَالصّم ، وكون إلجواب الشرط على الراجح :

هَإِنْ تَوَالَيَا وَتَبْلُ ذُو خَبَرَ ﴿ وَالشَّرُوا وَجُعَ مُثَلِّلُنَا لِإِ جَذَرُ (١)

# حكم بعدني جو اب المتاخر :

تقديم أنه إذا إج مع الشرط والقسم ولم يتقدم غليما الاو خيل م أيان الجوانيس كون المنتقدم ، ومعنف جواب المتأخرة وهذا الخلستة والنب طلا الجاورين أما عند الن عالمك فيو جائز بكارة ، وجوز مهد تقاله أن يتكون الجواب للفرط مع تقدم القسم عليه ، وذلك مثل قول الفاعر :

لَانْ مَدِينَ مَدِّنَا مَن ْغِبُّ مَثْرَكَةٍ لا تُلْفِياً عن دماء القَوَّمَ كَلْكُلُّلُولُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّ قاللام موطئة لقسم محذون ، والتقدير ؛ والله لئن ، و ( إن ) شرط وجرابه ( لا تلفنا) بالجرم وقد جاء الجراب الشرط مع تأخوه وتقدم القسم

<sup>(</sup>١) ( أن ) شرطية ( تواليا ) ضل الشرط وألف الانتين فاعل ( وقيسل ) الواو كالتفال ولايل أن ظرف متناقق بمعدّد فحجر مقدم (قو ) مبتداً تؤخّر (خبر) مضاف إليه والجلق في على نصب حال من ماناعل إل فالشرط في الله توأفساً في خبراب أشرط ا الشرط : مقدول به مقدم على عامله وهو ( رجع أ الذي هو فقل آمر وقاعاً مستد وإلجاج في عبل جزم جواب الشرط (مطلقا) حال من الشرط (بالاحذر) متماق برجيم . (٧) الشاهد : قوله : لأن منيت ، لا تلفنا : حيث تقدم الينم على الشرط بداون تقدم ذي خبر وجاه الجواب للتاخر وهو الشرط بدايل جزم الهمل ( تالهنا ) ،

وإمراه ( لأن ) : اللام موطئة النسم أى والله لأن وأنَّ غَرَطَةً ( مَنيَّتُ ) أَمَّسَلُ غِصُوطُهُ لِلاَطْلِيمُ \* لا : ﴿ تَالِيمُ \* اللَّمَاءُ مَنْتُلَاجُ خُوابُ القرَّطُ لِمِجْرُومُ مِنْسُلَتُ البام والعامل هفتينُ ، والاحدوقُ أولُ والخلافة بلدة في على شعب تقفوه الآن لنائثُ .

وجَدَا لِطَيْلِ ﴾ فِلِلْ جَاهِ عِلَى النَّكُتُيرِ لقال ﴿ تَلْفَيْنَا ﴾ بإثبات الياء لأن جو البّ القسم مرفوع ، ولعاك تلاحظ أن رأى ابن ءالك ، أما الجهور فيقرلون إن كِهِنِ الْجُولِي الشِرط مع تأخره منه ورة في البيت .

قال ابن مالك يشير إلى أن الجراب قد يكون الشرط المتأخر قليلا : ( ) ﴿ وَرَبُّكُما الْوَاجْعَ \* الْهُدُّ أَنْتُمْ \* أَشَرُطُ ۚ بِإِذَ ذِى خَبَّرُ مُقَدِّمُ \* ا

ويتلخص: أن الفرط والقسم إذا إجتمعا كان الجراب الشرط فيضور تين وهما ؛ إن إجتبها لم يتقبيه في خبروكان الشرط متقدماً ، وإن تقدم ذر خبر بَهُوا، تَقَدَمُ الدِّيطِ أَوْ تَأْخِرٍ، وَيَكُونَ الجَوَابِ للقَسْمَ في صورة وأحدة وهي أن يجتمع الهريط والقسم ولم يتقدم ذو خبر ، ويتقدم القسم على الشرط : و بعد أن أنتهينا من الجوازم إليك ملخصا لها .

#### ٥٠ الملاحة في

🗀 ١٠ و الجواليم توهان: مايحرم فعلا و احداً ، وما يحرم فعلين .

- ﴿ وَاللَّهُ مِنْهِ مُثَلَّا وَالْحَدَا ۚ أَرْبِعَهُ : لَا : فَيَ النَّهِي وَالْدَعَاءُ ۚ ۚ وَلامُ الآمر والدعاء ولم، ولما، وجميما حروف .

وَأَلْكُنَ لِمُؤْمُ مُلْكِنَ إِحِدَى حِصْرَةَ أَدَاةَ ﴿ إِنْ ﴾ و ﴿ مَن ﴾ و ﴿ مِا ﴾ و ﴿ مهملِهُ (آی) در متی) و ( آیان ) و ( آین ) و ( اِنما ) و ( حیثها ) و ( آنی به وجيميا أسماء إلا (أنه) و (إخيا) فهما حروف .

٥٠٠٠ ية وتعمل على الأدوالعادوات الشرط، وهي تقتضي جلتين : الأولى غمل الضرط عاو الثانية مِعَرِّ الصِّراف مل .

<sup>﴿ (</sup>١) ﴿ وَرِيمًا ﴾ يُرب حَرِفِ تقليل وما : كانة ﴿ رَجِج ﴾ ذل مِاشِ مِنِي للبعهولِ (بدد) طرف متباقع رجح ( ذي ) مشاف (خير) مشاف إليه (مقدم) مدة ذي بغيرام

٣ ـ ولجلة الشرط شروط، فلا تسكون اسمية، ولاُّ طُلَمةٌ ، ولا خامدة ، ولا مقرونة بقد، أو السين ، أو سوف ، أو مثفية ، بلن ؛ أبيما • ﴿ ﴿ ﴿

ع ـ والشرط والجواب إن كانا فعلين ينقسيان إلى أربعة أقسام : ٠ ٢٠ ماضيان ٠

۲ د معدار مین د

٣ ــ الشرط ماش ، والجواب مضارع 🐨

ع ـ السكس وهو قليل ، وقد ثبت في الشمر والنثر .

ويجوز رفع جواب الشرط، إن كمان الشرط ماضيًا أو مضارعا بفقترنا وجوب إنتران الجواب بالفاء .

وبحب إقران جواب الشرط بالفاء إذا لم يصلح أن يكون شرطاً ، وُذَلِكَ كَأَنْ يُنكُونَ وَاحِدًا مِنْ ثَمَانِيةٍ عَدِمًا بِمَضْهُمْ فَقَالَ :

اسمية طلبية وبحامد وعاولن وقد وبالتسويف . والآمثلة تقدمت .

وتغنى إذا الفجائية عن الفاء ، إذا كَانَ الجو أب جملة إسمية .

# العطف على الشرط والجواب :

وإذا أَتَىٰ بِمُدَ البَّجُوابِ مُشَارَعُ مُقَرِّنَ بِالْفَاءُ أَوْ الزَّازُ جَازًا قَبَّهُ ۖ لَكُوَّلَةً أوجه : النعزام ، والنصب ، والرفع ، ولسكل وجية ، فالجزم على أن الواق أو الفاء العطف ، والنصب بأن مضورة ، والوأو للمعية ، والفاء السببية ، والرفع على الاستثناف .

وإنجاء بعد الشرط مضارع بالراو أو الفاء، جاز فيه الجزم والنصب فقط على ما تقدم، وامتنع الرفع لامتناع الاستثناف .

# . . .چينه اشريا أو الجزاب

ويمدّى الضرط إن ذل فليه دليل ، كما إذا وقع بعد إلا ، مثل : زرنيّ الا أنه ما اله

وإلا أبتب عليك

ويحذف الجواب بشرطين: أن يدل عليه دليل، وأن يكون الشرط ماضياً ، مثل: أنت ظالم إن فعلت .

## م يعرف جو أب الشرط والقسم 🐃

# إجهاع الشرط والقسم

وعلى ذلك إن اجتمع الشرط والقسم ، فإن تقدم طيهما ذو خَبُر كالمبتدأ والناسخ ، فللجو إب للشرط على الآدجح ، ويجوز أنويكون القهمي -

وإن لم يتقدم ذو حر قالجواب يكون للمتقدم منهما ويحذف جواب المثاخر، فإن تقدم الشرط كان الجواب له، ويحذف جواب القسم، وإن جهور الهيم كان الجواب القسم، ويعذف جواب الشرط، والأمثلة تقدمت

# تعليقــات

## (١) وتموذج الإعراب،

مانى لا أنس الجزيرة ملمبا للانس تألفه الحسان الحريد خليلى ، أن تأليب إن تأليب الخاص الخاص على المان الحريد المسان المان المان

### الإعراب:

دما أنس لا أنس ، ما إسم شرط جازم مبنى على السكون في عمل نصب ، مفعول مقدم ، لانس ، أنس : فعل الشرط معتارع عجزوم وعلامة جومه حذف الالف ـ أنس ، لا نافية وأنبي جواب الشرط بجزوم محذف الآلف والجزيرة ، مفعول به ـ ملعبا تمييز -

مخليل أنى تأنيانى ، خليلى متاذى حدى منه حرف النداء منصوب بالباء لآنه منى . وهو مضاف إلى ياه المسكلم و أبى ، اسم شرط مازم ظرف مكان سبني على السكون فى على نصب و تأنيانى ، قبل مضارح فمل الشرط بحروم عمدى الدون الوقاية والياء مفسول و تأنيا ، فعل مضارع جواب الشرط بجزوم محدف النون والآلف قاعل أو أخا ، مقمول به منصوب ،

 وفعيد ظلمته ، الفاء واقعة فى جواب الشرط وعيد ، خير لمبتدأ عذوف تفسيره فانا عيد ، والجملة فى عمل جرم جواب الشرط ، ظلمته : جملة من فعل وفاعل ومفعول واقعة صفة لعيد .

و إنه من يتق ويصبر ٥٠٠٠ ، ومن ، اسم شرط جاوم مبتدأ ديتق، مضار ع فعل أله رُط جروم وهلامة جرمه اليا. المحذوفة والفاهل مستلز ، ويعتبر ، بالجرم ، لواو حرف عطف ، يصبر مضارع معطوف على يتق بجروم ، وأما بالنصب فالواو ، واو المعية . ويصبر منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد واد المعية وجملة الشرط، أو جلة الجواب خبر المبتدأ ، فإن افة لا يغضم ، وجلة أن واسمها وخبرها في محل جرم جواب الشرط.

(٢) قسر فيهلادالله والتمس التني أنتمثن أذا يسار أو تموث فتعدرا الإنتمني والديك تنل زصائما . الانتألوا عن أغياء إن تبد لسكم تسؤكم .

49.6

(ب) إن يشمركم ألقه فلا غالب لسكم ـ وما تفعلوا من خير فان تكفر وم. قان تمكن الآيام أخسر في إلى فقد عادت لهمر تكوب " " إن يعدل الحاكم فسوف تستقيم له الآمور .

سَ لَهُ بِينِ الْجَرُومُ وَجَازُمُهُ فَى ۖ الْأَمْعَلَٰةُ الْآوَلَى ، وَسَبِ أَفَتَرَانَ السَّجَوَ اللَّهُ بالفاء في الأمثلة الثانية :

(4.)

فإن استعامت أن تبتنى نفقا في الأرض أو سلبا في السهاد فتأثيهم بآية إن كان لك عدر مفو نا عنك ، وإلا فالبقاب شكر اؤك.

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ـ أطع ربك وإلا ينعب عليك ـ أنت ظالم لنفسك إن عصيت الله ـ من لسائك وإلا يقطمه هن :

س: في كل جملة من الجل السابقة حذف ، بين المحذوف و توجه . وسبب حِذْفه مع التوجيه .

(1)

(1) لئن لم تفعل ما أمرك به .

أن تتمو د الصدق والله ٠٠٠

الفقير وأنه إن رحمته . . .

أال تمكش الصناعة والله في بلادنا مه

الآباء وأين الله إن أعملوا تربية أولاده . . .

· (ب) لئن صنعت الخير ما تندم لـ تاقة إن أحسنت في همك لحدمت وطنك ـ لئن لم تنته عما فعلت لأجربنك .

الله : اذكر الجنواب في الامثلة الأولى، موضحا مل يكون الشرط أم للقسم؟ وسبب ذلك؟ ثم قدم الشرط ، على القسم في الأمثلة الثانية `، وَبَيْنَ ماعصل في الجواب من تغيير .

# أسئلة وتمرينات

ُ ﴾ \_ تسكلم عن الأدوات التي تجوم فعلا واحدًا والأدوات التي تَجْزُمُ فعلين ، ثم أذكر الفرق بين : فم ولما العازمتين .

٧- ما أحو أل الشرط والجواب إن كانًا قطين ؟

وما حكم المشارع بالفاء أو الواو ، إذا توسط بين الشرطُ والجوابِ أو تأخر منهما ؟ مثل لما تقول .

يقع المنارع في جواب النني ، فا حكمة أو كان مقرونًا بالثاء أو
 غير مقترن ما .

 ع ـ من يموز رفع جواب الشرط الجازم، ومنى يجب القران الليمواب بالفاء؟ اذ كر المواضع بالتفصيل ، وأى أداة قائى مكان الفاء الرابطة ،

ومتى؟ ٥ ـ مِن بجورز جذف فعل الشرط أو جو أبه ؟ ومثى يجب حذف الجواب

ه د به چورو حدی میں انجرک او جو آپ ، ویمی چپ حدی انجو آپ مثل لما تقول .

\* - إذا اجتمع شرط وتسم فلزيهما يكون اليواب؟ و كُيف تفرق بين نبواب الفرط ، وجواب المنسم؟

# (بو) الشرطية.

أمثلة :

(١) لوراجتين المريش لسلم.

لُو يُطِيئُكُمُ فِي كثير مِن الأمر لَمَنيتُم .

فى يَشْتَمُونَ كَا مِمِيتَ كَالْمَهَا خَرُوا لِمَرَّمِ رَكُمَّ ويُنجودا (٢) لو يشتد الحر اصطاف في بلد معتدان

الولا أنَّ لَيْمِلِ الأَعْمِلِيَّةُ سَلَّتَ ﴿ فَلَى ۚ وَدُونَى جَنْدَلِهِ وَمَعَامُحُ ﴿ الْمُعَلِّقُ مِعَامُ ح السَّلْتُ الْمُثَالِمِ البِسُلْمَةِ أُوزَةً ﴿ إِلَهَا صَدَى مِنْ جَالِبِ النَّهُ مِعامَعُ ﴾ ﴿ السَّلْمَةِ مَا ع

(٣) لوغيرك قالها يا أبا عبيدة .

وثوا أبُّهُم صَبَرُوا حَقّ تخريجَ إليهم لسكانَ خيراً لحم.

الؤوصيح

إذا تأملت الامثلة السابقة وجدتها جملا شرطية وأداتيالصوط فيها ( لو). وهي غير جازمة ، وقد أنى بعدها جملتان ترتيها إحداصل الآخري إدتياط الجراب بالشرط ، ولهذا كانت ( لو ) شرطية .

، وإذا نظرت إلى الأمثله الإولى تجسد: أن ( فر) شريطية؛ والشريط ف المهامع ( يمين أن يبلق الجواب على الشرط ف الماحق وليس فبالمستقبل ) « وتجد أيشا ( لو ) تدل على الإمتناع ، فثلا :

(لو لمحتمى المريض لسلم )لو : شرطية وهى حرف امتناع لإمتناع . دلت على إمتناع سلامة المريض لإمتناع حماية نفسه من الطعام، وهذا كلة فى الماضى، فإن وقع بعد(لو) الإمتناعية فعل مستقبلأو بماض، ولذلك تجد.

(لويطيعكم ، لو تسمعون ) في الأمثلة السابقة بمعنى : لو أطاعـكم لوسمعتم

وأنظر إلى الأمثلة الثانية . تجدأن (لو ) شرطية : والصرط فى المستقبل ( يمسى أن تعلق الحلة الثانية بالأولى فى المستقبل ) ولهذا كانت شبيهة (بإن) الشرطية ، فإن كان بعدها فعل مستقبل ، بق على ماهو عليه مثل :

( لو يشتد الحر إصطاف فى بلد معتدلة ) يممنى إن يشتد الجر ف المستقبل أصطاف فى المستقبل ، وإن جاء بعدها ماض يؤول بالمستقبل مثل :

دُلوْ تُرْكَوْ ا مَن خَلَفْهِم ، يَمْنَى : لويتركون ، وكذلك : . وفي لو أن ليلي الاخيلية سلب ، يمنى لو تسلم .

ود لو ، الشراطية عنصة بالدعول على الأنمال ، ولسكنك تحسيدها في الأنمال ، ولسكنك تحسيدها في الأنماء الثالث على الأنماء الثالث على الاسم في مثل : دلو غيرك قالها ، وتخلب على إن وإنمها وخيرها في مثل : دنولو أنهم صيروا ،

فهل خرجت عرب إختصاصها ؟ الجواب : أنها إن دخلت على الايهم يقدر فعل محذوف ، وإن دخلت على أن واسمها وخيرها، يقدر فعل محذوف، وأن مادخلت طيسه في تأويل مصدر فاعل الفعل المحذوف ، أو في تأويل مطهر منه أ ، كما منعلم .

مُعْتُمُ الرَّجِعِ إِلَى الْأَمْثَلُهُ مِنْ أَخْرِي ، تَعِد أَنْ جَوَابُ وَلَوْ ، مُرَةً إِقْرُنْ إِ

دا وبلغه ذلك الدرض (لمؤجز ، إليك أنسام دلو ، والمعنى الذي تفيده في
 كال قسم ، ؤهل من مختصة بالفعل ؟ وما الحذكم لو جاء بعدها اسم ، ألو إلى أ
 واسمها وخيزها ، وما أحو ال جو إبها .

القاعدة :

(6)

أقسامها

تنقسم ولو ، إلى ثلاثة أقسام :

١ - مصدرية . ٢ - شرطية إمتناعية .

 ٣ شرطية غير إستناهية فالآولى: المصدر، وهي الى تؤول مع مابعدها يمصدر، وعلامتهاصحة وقوع المصدر موقعها ، مثل: وددت لو فهمت درسك، أي وددت فهمك وقد سبق السكلام عليها في باب المؤصول،
 أوالثافية: الشرطية الإمتناعية ، وتدخل جلى الشرط الماض، ففي المتأليق

كوالثانية: الشرطية الإمتناعية، وتدخل على الشرط الماحى، فهي التفايق الجواب على الشرط ، في التفايق الجواب على الشرط ، في الماض، وإذا لا يليها إلا المحاحق في المهن ، شل : لواحتمي المريض لسلم قد و لو ، حرف شرط ، دلب على امتناع سلامة المريض لامتناع حاية نفسه من الطمام ، لذا كانت إستناعية ، لإنها دلب على امتناع حصول الشرط ...

والمشهور فيها . أنها حرف إمتناع لامتناع ، وهو قول كثير من النحاق الكن هذا القولي المشهور قد يكون حطاً (١)

(۱) وبيان وجه الحملاء أن و لو » حرف امتناع وتدل على امتناع للشرط دائماً فإن كان الشرط هو السبب الوحيد لوجود الجواب مشسل و لو طلمت الشمس لظهر النهار فإن طلاع الشمس سبب وحيد للجهود النهاد » فإن كان يُكذفك ؛ كان امتناع الشرط سبباً لامتناع الجواب فيصبح كون لو حرف امتناع لاجتناع .

أما إذاكان فحراب أسباب أخرى نقير الشرط مثل لوطلمت الشدس لشاير الدور ، فالدور له أسياب كشيرة منها المسياح والنار ، فإذا امتنع طليع الشمس فليس بالازم أن عتنع ههور الدور لجواز أن يظهر من المسباح أو من الناز وعلى فك بقلا يصبح أن يقال أن و أو » جرف امتناع لهذا كان قول سيبويه \_ « لو حرف لمسا كان سيقع لوقوم غيره ، في . وذ. فسرها سيبويه بأنها . حرف لما كان سيقع لوثوع غيزه ، أى لما كان سيقع فى الماضى لو وقع غيره فى الماضى، وتفسير سيبويه أصح من التفسير السابق للشهور .

و , لو ، الامتناعية كما قلمنا : لا يليها إلا الماضى ، فإن جاء بعدها مستقبل أول بالماضي، مثل :

و لو يطيعكم في كثير من الأمر لمنتم ، والتقدير : لو أطاحكم 🕾

ومثل قول الشاعر :

رُهْبَانَ مَـَكَّةِ. وَالَّذِينَ هَهِدْتُهُمْ يَهِيْتُكُونَ مِنْ حَذُوالتَّفَاهِ قُشُوهَ لَـ رَا الْمُدَيْنِيْتُمُونَ كُمُ عَشِّبَةُ حَدِيثِها لِمُشْرُوا اللهِ قَدْ رَكِيةً وشَبِودِالاً الْمُرَادِةِ وَشَبِودِالاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الثالثة : وقرأة الشراطية غير الامتناعية : وتدخل على الشرطاني المستقبل المثالثة إلى المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل عن والذا للمستقبل عن والذا للمستقبل في المستقبل عن والذا للمستقبل في المستقبل الم

وأن لي دا والله المامر :

وسالناً كَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَّا ﴿ ظَلَى ۗ وَدُوعَ ﴿ جَوَالَ اللَّهِ صَالَحُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَحُ

(١) لشاهد : يسمون حيث دخلت لو الامتناعية على الستقبل بأولى بالماخين، ١٠٠٠

## دخولها على غير الفعل :

تقدم أن . لو ، مثل . إرتت ، الشرطية ، مختصة بالدحول على الفعل ، ولـكن . لو . قد تليها وإسمها وخيرها ، مثل: . ولو أنهم صيروا حتى تخرج إليهم ، واختلف في إعراب . أن ، وإسمها وخبرها .

فقيل: إن . أن » وماً دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لفمل محدوف والتقدير: لو ثبت صبرهم ، وعلى ذلك فلو باقية على اختصاصها باللدخول علم الفعل .

وقيل: إن دأن ، وما دخلت عليه في تأويل مصدر: مبتدأ خبره عدوف والتقدير : لو صبرهم ثابت ، وعلى ذلك فقد إزال اختصاصها لدخولها على إلحلة الاسمة .

وإذا ولى دلو ، إمم ، مثل : دلو غيرك قالحًا يا أبا حبيدة ، يقدر الإسم معمولا لفعل عذوف يقسره المذكور ، وائتقدير : لوقالها غيرك يا أباحبيدة ،

## الفرق بين و لو ، الشرطية و • إن ، :

. لو ، و . إن ، كلاهما الشرط وعتصان بالدخول على الأفعال ، واكن د لو ، غير جازمة مخلاف . إن ، ولو تدخل على الشرط الماضي وهوالغالب فيها مخلاف . إن ، فإنها دائما المستقبل ،ولو، تدخل على أن واسمها وخبرها يخلاف ، إن » .

## جواب ولوء واقترانه باللام :

على أن , لو ، الشرطية تحتاج إلىجواب، وجواب , لو ، إما أن يكون ماضيا ، أو مضارعا منفياً بلم .

( ١٨ \_ توضيع النعو \_ ج ٤ )

فإن كان ماضيا ، وكان مثبتا ، فالفالب والآكثر اقترانه باللام ،مثل: و لو علم الله فيهم خيراً لآسمهم ولو أسمهم لتولوا وهم معرضون ، والقليل تحرده من اللام مثل : ولو نشاء جعلناه أجاجا ، .

وإن كان ماضيا منفيا ، فإلاً كثر والنالب تجرده من اللام ، مثل دلو شاء الله ما أشركتا ، ومن القليل اقترائه باللام ، مثل : دولو نسطى الحيار لما لفترقنا

ولين كان جواب دلو ، مضارعا منفياً يلم : وجب تجرده من اللام . مثل قول الشاع :

لوا حَوْفُ شَرَّطُ فِي مُغِي وَيَتَلَّ إِيلاَزُهُا مُسْتَقَبْلِلاَ لَـكِنَّ كَيِلْ ثَمُ أَشَادِ إِلَى وجه الانفاق بينها وبين وإن ، الشرطية في أنهما مختصان بالفيل، ووجه الاختلاف في أن ولو ، تدخل على أن وإسها وخورهافقال:

وَمِيَ فِي الأَغْفِصَاصِ بِالنِسْلِ كَإِنْ لَسَكِنَ ۖ قَوْ أَنَّ بِهِمَا قَدْ تَقْتَرُن

<sup>(</sup>۱) لو حرف شرط . مبتدأ وخبر . فى مشى : مشلق بمحدّوف صدة السرط ويتلم: ضل مضادع . إيلاؤها: فاعل وها : مضاف إليه مفسول أول لإيلاء . مستقبلا: مفسول ثان لكن : حرف اهتدراك .

 <sup>(</sup>۲) وهى : مبتدأ . فى الاختصاص : متملق بمحدوف حال . والفسل : متملق بالاختصاص كان : متملق بمحدوف خبر المبتدأ ، لكن : حرف استدراك ونصب .
 لو اسمها وجمة : أن بها قد تنقرن : خبر لكن فى محل رئم .

تم عادفيين أن دلو ، الى الشرط فى الماضى إرت وليها مضارع أول ماض فغال .

إنَّ مُضَارَع تَلاَهَا صُرُوفًا إِلَى لَلْضِيَّ نَمُو لَوْ بَق كَنَى (١) الحلاصة:

ولوء تنقسم إلى مصدرية ، وشرطية ، والشرطية :

الامتناعية - المستقبل ، وتسمى الامتناعية -

٣ ــ وتدخل ملي الماضي. وتسمى غير الامتناعية .

 ب = و دلو، الاستناعة الدائطة على الماضي، إن نيا. بمدها ضدار ع أول عاض.

 و «لو » فير الامتناعية الداخلة على المستقبل ، إن جاء بعدها ماض أول عستقبل ، وقد سبقت الأمثلة .

وتختص دلو ، بالدخول على الأفعال كد بإن ، الشرطية .

 وإن دخلت د لو ، على إسم مثل : لو غيرك قالحسا : كان الإسر معمولا لفعل عندوف . وإن دخلت د لو ، على أن وإسمها وخبرها فيجوز أن يكون المصدر المؤول من أن وإسمها فاصلا لفعل محددوف ، فـ د لو ، باقية على اختصاصها بالآفعال ، وجموز أن يكون المصدر مستدأ خديره عدوف ، فلو ، حينتذ زال اختصاصها بالآفعال .

 وجواب دلو ، يجب تجرده من اللام إن كان مضارها منفيا بلم،
 أما إن كان ماضيا ، فالاكثر أفترانه باللام إن كان مثبتا . والاكثر تجرده إن كان منفيا .

 <sup>(</sup>١) وإن شرطة ، مضارع - فاعلُ أنهل محذوف ، وجمة صرفا : جواب الشيرط
 أو : شرطة ، يق : فعل الشرط - كَنى : جواب الشرط .

# أما ، ولولا ، ولوما

## أشئلة

لولا النيل لـكانت مصر صحرا. .

لولا أنتم لكنا مؤمنين .

لوما ثو **ا**ب العاملين لفترت الهمم .

الناس معادن ؛ فأما الشريف فن شرفت خصاله ، وأما الدي. فن قبح فعله دوأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيما نسكم : .

#### التوضيح :

اقرأ تلك الأمثلة تجد فيها معنى الشرط. وجملة مرتبطة بجملة أخرى ، و وقد سبق أن دلو ، تدل على امتناع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط. وفي الغالب ، .

أها : دلولا ولوما ، فيدلان على امتناع حصول الجراب لوجود اشرط فئلا دلولا النيل لسكانت مصر صحراء ، دلت دلولا ، على امتناع أن تسكون مصر صحراء لوجود النيل بها ، وكذلك : دلوما ثواب العاملين الهترات ، دلت دلوما، على امتناع فترو الهمم لوجود ثواب العاملين .

وما بعده لو ولوماً ، سِنداً خيره محذوف .

وسنعرف أن طلولا ولوماء معان أخرى كالتحضيص، والمرض .

و دأماً » تدل على الشرط والتفصيل : فتدبرا الأمثلة لآخيرة تبد مثلا: الناس معاين ، فأما الشريف فن شرفت إلخ . . دأماً » فى كل الأمثلة بمعى الشرط، وقائمة مقام دمهما يك من شىء بمعنى أنها قامت مقام أداة الشرط. والشرط مماً ، وتقديرها في الأمثلة السابقة : مهما يك من شي. فالشريف من شرف ، وتلاحظ أن الفاء ملازمة للجواب لكنها في الآية قد حذفت المباذا ؟

ولملك أدركت أن « لو ، ولولا، ولوماً ، وأماء أده انتشرط غير جازمة ، ومثلها : « لمـا ، وكلما ، وإذا . .

وإليك تفصيل الكلام على دأما ، ولولا ، ولوما ، .

#### القواعد:

#### ( lof)

د أما ، حرف شرط وتفصيل ، وهى قائمة مقام الشرط والآداة مما ، فمناها عند سيبو به دمهما يك من شيء ، مفسسل : أما الشريف قن شرفت خصاله . وأما الذليل فن رضى الحوان ، بمنى : مهما يك من شيء قالشريف من شرفت ومهما يك من شيء قالدليل من رضى ، وهكذا نجد (أما) بمنى : مهما يك من شيء دائما ، أي قائمة مقام الآداة والشرط (١).

و تدخل الفاء على جو ايها (كما رأيت )ومكان الفاء ليس تالى (أما ) يل ما يلى للتالى ، يمنى أنه لابد من فاصل بين أما والفاء الداخلة على الجو اب<sup>(0)</sup> وقد تحذف الفاء كما ستعمل .

<sup>(</sup>۱) وقال في إعراب الجلة الفتدة على أما مثل و أما الشريف فمن هرفت خصالة » أما : نائبة عن و مهما يك من عن ه ي الشريف : مبتدأ و فمن شرفت » العاء داخة على جواب أما ، ومن اسم موصول خر و هرفت » جمة وقمت صلة ، وفي إعراب و أما عمد نقائم » أما ، نائبة عن مهما يك مني شيء و محمد » مبتدأ ، العاء داخة على جواب أما ، قائم : خبر ، وهكذا .

<sup>(</sup>ع) قد يكون اغامل المبتدأ كالأمئة المذكورة وقد يكون الحبر مثل : اما كرم طالس، أو الجلة الشرطية مشسل : فأما إن كان من المقربيك فروح وديمان وجنة نسم ، أو الإسم النصوب بجوابها مثل : فأما الميتم فلا تفهر ، الغ .

قال ابن مالك يشدير إلى أن (أما) قائمة مقام مهما يك من شي. ، وأن الفاء لازمة في جوابها :

أَمَّا كَمَهُمَا يَكُ مِنْ فَيَّهُ وَ (فَا) لِسَلَمِ تَلْوَهَا وُجُوبًا أَلِهَا (٢٠ افتران الفاء بحواب (أما):

ويجب دخول الفاء على جواب (أما) بعد فاصل إذا لم يكن مع الجواب قول محذوف ، مثل : أما العالم فمخترع . وأما الشريف فن شرفت خصاله . وتحذف الفاء كثيراً إذاكان مع الجواب قول محذوف ، إمثل ( وأما الدين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) اى : فيقال لهم أكفرتم ، فلما حذف القول حذف الفاء معه .

ولإذا لم يكن مع الجواب قول محذوف ، لحذف الفاه قليل أو ضرورة ، فن القليل قوله سلم الله عليه وسلم: (أما بعد ، ما بال رجال يشترطون شهروطا ليست فى كتاب الله ) مكذا وقع فى صحيح البخاوى: مال بال ، يحذف الفاء والاصل فما بال ، لحذف الفاء وحذفها قليل ، لآنه ليس معها قول محذوف. ومن حذف الفاء فى الشعر لضرورة قولى الشاجر :

فأمّا القِعَال لاقِعَالَ فدَيْتُكُم ولسكنَّ سَيَّرًا في عِرَاض الموارِكَبِ<sup>(7)</sup>
 والأصل ( فلا قتال ) وقد حذفت الفاء الضرورة الشمر ، كما حذفت في
 النثر بقلة .

<sup>(</sup>۱) و أما » مبتدأ . كمهما يك من شىء. الـكاف: حرف جر وما بعد ونصد حسكايته » هجرور بها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مووفا» مبتدأ والحبر جمة ألفاً ، و « وجوبا » حال من الضهر المستتر في و ألفا » .

 <sup>(</sup>٧) الشاهد نسوله: لا قتال: حيث وقع جواب أما ، وحذف الماء منه وهو ضرورة في الصر لندم قولة محذوف .

قال ابن مالك يشير إلى أن عندنى الفاء فى جواب . أما ، كثير مع القول المجذوف ، وقليل بدوته ,

وَحَذْفُ ذَا الْفَاقَلَ فِي نَثْرُ إِذَا لَمْ بَكُ قُولُ مُتَمَا قَدْ نُنِيذًا (<sup>(1)</sup>

#### لولا لوما

ل ولولا ، ولوما ، ثلاث استعالات :

١ - أن يكو فا شرطيتين ، فيدلان على امتناع حصول الجواب لوجود الشرط ، ويختصان بالجل الإسمية ، فلا يدخلان إلا على مبتدأ تسد حسدف خبره وجوبا ، ولا بد لهما من جواب مثل: لولا أنتم المكنامؤ منين<sup>(٧)</sup>، ولوما ثواب العاملين لفترت الهمم .

وحكم جوابهما كحكم جواب ولو » إن كان مثبتا قرن باللام غالب ا مثل ولولا أنتم لسكنا مؤمنين » و ولو ما ثواب العاملين لفترت الهمه وإن كان منفيا بما تحرد هن اللام غالبا مثل ، و ولولا فضل الله عليسكم ورحشه ما زكى منكم مرب أحد أبدأ ، وإن كان مضارها منفيا بلم تجرد هن اللام وجوبا ، مثل : ولولا للملم لم يفهم على » .

وما بعد دلولا ، ولوما ، فى الأمثلة ، يعرب مبتدأ ، والحبر عنوف والجلة هى الجواب ، وقد يحذى الجواب إن عــلم ، مثل ، (ولولا فعثل الله عليسكم ورحمته ) أى : لهلكتم .

 <sup>(</sup>١) ﴿ وحذف ﴾ سبندا ، ذى : مضاف إليه الناء : بدل أو عطف بيان من اسم
 الإعارة وجلة ﴿ قلى» خبر البندا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لُولا ﴾ أداة شرط فير جازمة ﴿ أَنَّم ﴾ مبتدأ والحسير محدَّوف تقديره ﴿ مرجودون ﴾ ﴿ لَسَكننا مؤمنين ﴾ الجلة واقعة جسواب لولا ﴿ ﴿ مَن مَكُونَا مَنْ كَانَ وإسما وخيرها ﴾ ومَكذًّا إحراب أو ما بسدها .

 ب أن يدلا على المرض أو التحضيض (١) فيختصان بالمضادح ولو تأويلا ، مثل : ولولا تستغفرون اقد لوما تأتينا بالملائدكة , وهما فى المثالين التحضيض ، ومثل : دلولا أخرتنى إلى أجل قريب ، أى تؤخرنى . وهى للمرض .

وتمشاركهما فى الدلالة على التحقيص والعرض ، والإختصاص بالجل الفعلية دهلا، وألا، بتشديد اللام و ، ألا ، بتخفيفها ، مثل : هلا أخلصت لصديقك ، ألا تنتي اله . ألا تحبون أن يففر الله لدكم » .

ب ـ أن يكونا التوبيخ ، فيختصان بالماضى ولو تأويلا ، مقدل : لولا بها و المائم و الله بأربعة شهداء ، ، ولو ما تصدقت ولو بشمرة ، ومثاما فى دلك ، هلا و ألا ، مثل : « حسلا أخلصت لصديقك - ألا أديت الصسلاة فى أوقائها ، وتستطيع أن تقول : إن « لولا ولوما ، يدخلان على الفمل ، فإن قصدت بهما التربيخ ، كان الفمل ماضيا ، و إن تصدت الحث على الفمل ، كان مستقبلا بمنولة فعل الأمر ( أعنى المرض أو التحضيض ) مثل ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ، أى لينفروا ،

قال ابن مالك يشير إلى الاستعمال الآكل الولا ولوما وحكمهما فيه ، وأنهما يدلان على الإمتناع (أي : الامتناع لوجود ) :

قُوْلاً وَقُوماً بِلْزِمَانِ الابْقِدَا إِذَا الْمُقَامَا بِوْجُودُ عَقَدَاً؟ ثم قال يشير إلى الاستعمال الثاني لهما وأنهما للتعضيض أو العرض: زبهما القصفيض مِزْ وهــــلا ألاّ ألا وأوليتها الإشلاك؟

<sup>(</sup>١) التعضيض الطلب بشدة . والمرض : الطلب بلين ورنق .

 <sup>(</sup>٣) الإعراب (لولا) مبتدأ ، ولو ما : معطوف وجبلة : ياترمان الإبتداء خبر إذا يرف تشمن منى الشرط ، امتناعا : مقمول مقسدم اللمل عقسد ، ووجسود : متملق جقدا .

<sup>(</sup>٣) الإعراب . ( ويهما ) مشلق بقوله : مز التحضيض مفمول مقسدم ازوهلا مموف على الضمير الجرود .

أدوات التحضيض مختصة بالفعل، فما الحسكم لودخلت على إسم؟

تقدم أن أدرات التحنيض (لولا، ولوما، وهـلا، وألا) تختص بالدخول على الفمل، ولكن قد يقع الإسم بعدها فيكونت مفعولا لفمل مضمر: أى محذوف، أو لفعل وتخر من الاسم، فشـال الأول قول الشاعر:

الآنَ بَمْدَدَ لِجَاجَتِى تَلْحُونِى هَلا التقدمُ والقلوبُ صِحَاحُ<sup>(٧)</sup> فـ (التقدم) مرفوع بفعل محذوف، تقديره: هلا وجد التقدم. ومثله قول الشاعر:

تَمِدُّونَ عَقْرِ النيبِ أَفْضَلَ تَجُدَّمُ ﴿ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ السَّكِمِيُّ النِمَا<sup>(٧)</sup> فـ ( السكمى) مفمول الفمل محذوف ، ومثل : ( إهسلا بسكر ا تلاعبهــا وتلاعبك ) أى : هلا تزوجت بكراً تلاعبها .

قال ابن مالك يشير إلى إختصاص أدوات التحضيض بالفعل وأنه إذا وليها إسم أعرب معمولا لفعل عنبوف أو لفعل مؤخر :

وَقَدْ بَلِيهَا اسْم بِفِيثُل مُضْيِر عُلَق أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرً

 <sup>(</sup>١) اشاهد: ( هلا التقدم والقاوب صماح ) حيث دخلت علا على الإسم وهي من أدوات العرض مختصة بالدخول على اللمل . ويقدر هذا الإسم ظاعل أيصل محذوف والتقدير : هلا وجد التقدم - والمعجاجة : الحصومة . وتلعوق : بمؤمن .

<sup>(</sup>٢) لشاهد : لو لا المسكن حيث دخلت لولا التحضيضية على الإسم وهى هنمة للما فنقدر : الإسم مقبولا لعمل محذوف والنقدير : لو لا تعدون الكرى . ( المدون) تعصيون ( النيب ) جمع نائب وهى المسنة من الإبل ( طوطرى ) المرأة الحقساء ( السكمى ) الشجاع ( المنتم ) لابعر. التناع .

#### الخلاصة:

(لولا، ولوما) لهما هدة استعمالات: فنستعملان لاستناع حصول الجواب لوجود الشرط، ومختصان بالجل الإسمية فيقتضيان مبتدأ معذوف الحقيم وجويا ويقتضيان جواباً ، حكمه حكم بحواب (لو) تدخل عليه اللام كثيرا في الإنبات ويتجرذ من اللام كثيراً في الذي يما ، وتمنع اللام في الجواب المنني يلم .

ويستعملان للعرض والتحضيض ويختصان بالفعل المستقبل. وتشاركهما ( هلا ، وألا ) ويستعملان التوبيخ ، ويختصان بالفعل الماضى ولو تأويلا وتفاركهما أيضا ( هلا ، وألا ، والا ) وعلى ذلك فالفعل بعد أداة التحضيض إن قصدت به الماضى كان للتوبيخ، وإن قصدت به المستقبل كان للورض أو التحضيض ، مثل : هلا أكرمت الضيف .

وأدرات العرض والتحضيض مختصة بالدخول على الفعل ، فإن وجدبعدها إسم كان الإسم معمولا لفعل محذوف ، أو لفعل مؤخر، والأمثلة قدمت ه

### التطبيق

١ - أما بعد ، فقد قال الله تسالى : (ولو أنهم صيروا حتى تخرج إليهم لكان خير الهم).

٣ ـ وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاذوا عليهم .

٣ ـ لولا أنتم لكنا مؤمنين .

٤ ـ فآما الذين آمنو ا فيعلمون أنه الحق من ربهم .
 ٥ ـ لو ما أن إنا بالملائكة إن كنت من الصادقين .

ه د و ما الله الله الكامات

س: أعرب ماتقدم من الأمثلة •

#### الإيابة:

١ - أما يم يمنى: مهما يكن من شىء ، فهى عوض عن أداة الشرط وفعله ، بهد : طرف متطق بفعل الشرط المغذوف ، والفاء وأقعة فى جو اب الشرط. وجلة ؛ قد قال تعالى : جو اب الشرط. والتقدير ؛ مهما يكن من شى. بعد فقد قال الله تعالى .

لو: حرف امتناع لاستناع، أنهم صهروا: أن وإسمها وخيدها فى تأويل. مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره: ثبت، أى: ولوليت صهره، حتى: حرف بمن إلى ، تخرح: تعمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ، لسكان: اللام واقعة فى جواب لو، كان: فعل قاقص، وإسمها مستنز وخبرها: خيراً، والجلة لا عمل لها جواب لو،

٧\_وليخش: اللام لام الأمر، يخش: فمسل مضارع بجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف الآلف، المذين: فاعل، لو: حرف شرط يمني إن، تركوا: فعل وفاعل دأى: لو يتركون، والجملة شرط لاو، من خلفهم : جار ومجرور متعلق بتركوا، ذرية: مفعول لتركوا/، ضعافا: صفة لدرية، عافدا: فعل وفاعل، طيهم: جار ومجرور متملق بخافوا، والجملة جواب الشرط.

 بـ لولا: حرف امتناع لوجود، أنم : مبتدأ، والحنير عليوف وجوبا تقديره: موجودون، لكنا: اللام واقعة في جواب لولا، كنا كان وإسمها مؤمنين: خيرها.

 إما : حرف شرط وتفصيل ، الذين : مبتدأ ، آمنوا : فعل و فاهل »
 والجلة صلة الذين ، فيعلمون : اللغاء واقمة في جواب أما ، يعلمون فعل مصار ع مرفوع بثيوت النون والواو فاهل ، وجلة « أنه الحق من ربهم » صدت مدمنمولي يعلمون ، وجملة يعلمون : خير الذين . ه ـ لوما : حرف تحضيض، تأنى: فعل مضارع، والفاعل مستدر، (تا)
 مفعوله ، بالملائكة : جار ومجرور متعلق بتأني .

#### (4)

( ! ) ولو نشاء لجعلناه حطاما ، ، دلو نشاء جعلناه أجاجا ، ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، ولو لفظى الحيار لما افترقنا ، لو بخل الأغنياء بمالهم لم يحترمهم الفقراه .

بين حكم دخول اللام على جواب د لو ، وحكم حذفها فى الأمثلة السابقة (ب) فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيما نسكم .

أمشلة وتمرينات

١ ما أنسام دلو ، ؟ وما المعنى الذي تفيده فى كل قسم ؟ وهل هى عتصة بالفسل ؟ وإذا وقع بعدها إسم ، أو أن وصلتها ، فكبف تعرب هذا الإسم والمصدر المؤول من أن وصلتها ، وما أحوال جوابها؟ مثل لما تقول.. ٧ ما الذي تختص ، لو ، الشرطية بالدخول عليه؟ ومتى يمكثر اقترائها باللام؟ ومتى يقل ؟ ومتى يقدم ؟ مثل لما تذكر .

بعد إحراق الذي تدل عليه دلولا ولوما ،؟ ومتى يختصان بالدخول على الجل الإسمية ؟ ومتى يختصان بالدخول على الجل الفعلية ؟ ومتى يحذف جوابهما ؟ ٤ ـ ما معنى دأما ، ؟ وما حكم افقران جوابها بالفاء ؟ ومتى يجدب حذف

حدم الفاء ؟

#### 

### أمثلة :

الصيف ثلاثة أشهر ، قضينا فيه رحلة جميلة استفرقت خساً وعشرين ليلة ، وستة وعشرين يوما منها سبغ ليال ، وتمانية أيام فى الريف ، وقرأت فيها خمس عشرة رسالة ، وسبمة عشر كتابا ، وكان بالرحلة إننا عشر رجلاء وإحدى عشرة فتاة ،

### التويخيح :

أنظر إلى تلك الأمثلة تجديب أعدادًا مفردة (مضافة) مثل : ثلاثة ، سبعة ، نمائية ، وفيها أعداد مركبة ، مثل : وو ، ١٧ ، وفيهما أعداد معطوفة مثل : ٢٥ ، ٢٥ .

وتجد أن حكم العدد المفرد من ( ٣ـ٩ ) يؤنث إن كان معدوده مذكراً، ويذكر إن كان المعدود مؤنثا ، فتلا :

سبع ليال : سبع مذكر لآن المعدود ( ليلة ) مؤنث ، وهكذا العدد من (٣- ٩ ) يخالف معدوده فى التذكير والتأنيث حتى وثو كان مع المركب أو للمعلوف ، فنى :

خس فمبرة رسالة : ( خمس ) مذكر لتأنيث المعدود ( وسالة ) ، وتجد ، سبعة عصر كتاباً : ( سبعة ) مؤنث لأن للمعدود ( كتابا ) مذكر ، و تلاحظ أن ( عشرة ) فى العدد المركب دائماً موافقاً للمعدود .

ولو زجمت إلى المدد مرة أخرى لوجدت أن لـكل عددمعه ودا ، يسمى

(تميراً) وتمير المدد مختلف ، فهو فى مثل : ثلاثة أشهر ، الممسير جمع بحرور بالإضافة ، ومكذا حكم المدد من ثلاثة إلى تسعة ، ولو قلت : مائة مرجل لوجدته مفرداً بحروراً ، وفى مثل : (خس عشرة رسالة) الممير مفرد منصوب ومكذا كل تميير للمدد المركب ، والمعطوف أيضا مثل : (خسة وعشرون كتابا) .

وبعد تلك الأمثلة وتوضيعها، إليك تفصيلا: أقسام العدد وحكمه من ناحية التذكير والتأثيث، وحكم بميزه . وبيان العممدد يصاغ فهي إفاهل) كسابع، وثامن.

القواعد:

#### أقسام العدد

يتقسم العدد إلى مضاف ، ومركب ، ومعطوف ، ومفزد .

فالمضاف : يشمل ثلاثة وعشرة وما بينهما ، وكذلك : مائة وألف ، وبنمي مضافا ، لإضافته إلى المعدود .

والمركب: هو تركب تركيبها موجيا من ظاذين ، ويضمل الغدد من ١٤ لول ١٩٠٠

والممطوف مثل : (خمس وهدرون) و (ثلاثة وثلاثون ) ، ولهكذا كل عددين عطف أحدما على الآخر بالواو (وكان الثانى عقدا).

. أما المفرد فيشمل عشرين وثلاثين وباقى العقود :^ ويسمى هذا الغدد عقدا ويدخل في هذا النوع واحد رائبان .

# تذكير العدد وتأنيثه ( وكيفية كتابته ) :

العدد (واحد واثنان ) بوافق ممدوده فى النذكير والتأنيث دائماً ، تقول فى المذكر : واحد واثنان ، وفى المؤنث : واحد واثنتان .

والعدد من ٣ - ٩ وما بينهما يخالف مدوده ، دائما . فإن كان المدود مذكراً كان العدد مؤنثا ، ( وبالصكس ) تقول : ( الصيف ثلاثة أشهر ) بتأنيث ثلاثة بالتاء ، لأن المعدود ( شهر ) مذكر ، وتقول : (مسبع ليسال ) بتذكير سبع لأن المعدود ( ليلة ) مؤنث .

وهذا العد يأخذهذا الحسكم أياكان وضعه ، أى سواءكان فى مفردكا تقدم ، أم فى تركيب مثل : ( ثلاثة عشرة رجلا ) ، (سبع عشرة رسالة ) بتأنيت ( ثلاثة ) لأن المعدود ( رجلا ) مذكر وتذكير (سبع ) لأن المعدود ( رسالة) مؤنث ، أمكان من فى المعطوف مثل : ( ثلاثة وعشرون رجلا ، وسبع وعشرون رسالة ) .

أما المدد عشرة ، فله حالتان : إن كانت (عشرة) مفردة خالفت المدود تذكيرا وتأنيثا ، تقول : «عشرة رجل » و «عشرة نسوة » وإن كانت «عشرة ، فى تركيب وافقت المعدود دائماً ، تقول : «أربع عشرة رسالة ، وصبعة عشر كتاباً .

والعدد ١١ و ١٣ دائماً يوافقان المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، تقول : إحدى مشرة إرأة ، وأحد عشر كوكباً ، وإثنتا عشرة رسالة ، واثنا عشر كتابا .

وبهذا البيان تستطيع كتابة أى عدد من الأعداد يعرض عايك .

# حكم اللند المضاف وحكم تمييزه :

علمت أن العدد ثلاثة وأربعة إلى عشرة ، يذكر مع المؤنث ، وبؤنث مع للذكر ، ويضاف هذا العدد إلى جمع ، تقول : , عندى سبعة دراهم ، فإن كان للمدود جمع قلة وكثرة . فالأكثر إصافة هذا العدد إلى جمع الفاة ، تقول ، معى ثلاثة أفاس ، وعندى ثلاث أنفس ، والصيف ثلاثة أشهر ، ويقل إضافته إلى جمع الكثرة مثل : ( المؤنة الوس، الملث نفوس : والملائة شهور ) .

وقد جاء على القليل قوله تعالى : (والطلمقات يتربعن بأنفسهن اللانة قروم) فقد أضيف إلى جمع الكاثرة (قروم)، وله جمع قلة (أقرق).

وإذا لم يكن للمعدود إلا الكثرة تعين إضافته إليه مثمل : ( ثلائة : رجال ) .

وأما العددان (ماتة ، وألف ) فهما من الأعداد المصافة ، ولا يصافان إلا إلى مفرد ، تقول أو عندى مائة رجل ، وألف درهم ) وورد إضافة مائة إلى جمع قليلا ، ومنه قراءة حرة والسكسائى . ، وابئوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين ) بإضافة مائة إلى سنين .

والحاصل أن العدد المصناف نوعان : ما يضاف إلى جمع وهو من المزنة إلى عشرة ، وما يصناف إلى مفرد وهو مائة وألف ، وانتنيتهما ، نحو : (ماثنا درهم ، وألف كتاب ) وإضافة مائة إلى الجمع قليل .

وقد أشار ابن مالك إلى حكم العدد المصافى من ناحية التذكير والتأنيث ثم إضافته إلى جمع وإلى مفرده ، فقال :

ثَلَاثَةَ بِالنَّاءَ قُلُ إِيَّشْرَة فِي مَدَّ مَا آمَادُهُ مُذَكَّرً" (\*) في الشَّدَّ جَرَّد وَأَمَيْزَ الجُورِ جَمْساً بِلْفَظْ ِلَٰةٍ فِي الأَشْهَرِ ثم ذكر أن تميز (ماته وألف) مفرد بجرور فقال:

وَمِائَةَ وَالْأَلْفَ لِلْفَرْهِ أَضِفَ ۚ وَمِائَةً بِيِّفُمْ نَزُّوا قَلْ رُدِفَ

<sup>(</sup>١) ( ثلاثة ) : علمول بقدم للله .

العدد الركب : ﴿

وحكمه من جهة النائيث والتذكير: أن العمددين ( ١١ - ١٢) يوافقان الممدود في التذكير والتأنيث في المدروالعجز، فنقول في المذكر: أحد مشر رجلا د النا عشر كتابا ، وذلك بتذكير العجز والعدر ، وتقول في المتأنيث و إحدى عشر امرأة ، و د اثنتا عشر رسالة ، بتأنيث العمدر ، إحسمت ، وإثنتا ، والعجز ، مشرة ، ،

وياق الأهداد المركبة : صدرها عنائف المهدود، فالصدر من ثلاثة إلى تسعة يذكر مع المؤتث ويؤيث مع المسدكي ، والمجز وهو مشرة يطابق المعدود دائما وعلى ذلك تقول : مثلاثة عشر وجلا ، وثلاث عشر أمرأة » يمخالفة الثلاثة للمدود وموافقة العشرة دائما وهكذا تقول : سبع عشرة وسالة ، وسعة هشر كثاباً » . . .

وتعنيط الشين فى كلة (عشرة) فى المركب ، كا تصبيط فى المفرد ، فتكون مفتوحة إن كان المعدود مذكراً، تقول ( ثلاثة عشر رجلا ) وتسكون ساكنة إن كان المعدود مؤنثاء تقول : ( ثلاث عشرة امرأة ) ويجوز كسرها فى لغة تميم .

وحكم الصدد المركب الإعرابي: أنه يبني هلي فتح الجوأين في عل دفع الوفي الصدد المركب الإعرابي: أنه يبني هلي فتح الجوأين في على دفع وفي أحد عشر رجلا) ببناء المدد، في ضعل فصب ، ولمثلة : (خمس عشر امرأة) و (سبعة عشر رجلا) .

في ضعل فصب ، ولمثلة : (خمس عشر امرأة) و (سبعة عشر رجلا) .

ويستثنى من ذلك ، إثنا عشر ، و إثنتا عشرة ، فإن صدوها يعرب إهر اب المثنى بالآلف رفعا وبالياء نصبا وجرا ، وأما حجزهما فيبنى على الفتح د لآله بدل نون المثنى ، تقول : دجاء إثنا عشر دجلا ، و « وأيت إثنى عشر زجلاه و « مررت بإننى عشر وجلا » و ، جاءت إثنتا عشرة المرأة » و «رأيت إثنتى عشر امرأة » وهكذا .

وحكم تمييز العدد المركب أنه يكون مفودا منصوبا دائما كا تقدم من الأمثلة .

قال ابن مالك يشير إلى حكم العدد المركب فى النذكير والتأنيث ، وأن العددين ١٩٥- ٩٢، بوافقال للمدود ، وباق الآعداد صدره يخالف المعدد وحمزه يوافق ، قال :

وَائِمِةُ أَوْ كُوْ وَمِيسَائِنَهُ بِشَمْرٌ مُرْكَا فَأَصِمَا مَعْدُودِ وَ كَوَ وَائِمِةً أَنْ عَلَمَ مَعْمَرَة وَقُلْ لَدَى النَّالِيثِ إِحْدَى مَشْرَة وَالنَّيْنُ فِيهَا مَنْ تَهِم كَشَرَة وَمَع فَيْرٌ أَحَسِد وَإِحْدَى مَا مَتَهُمَا فَعَلَ فَأَفْسَلُ فَعَلَا وَلَكُلَاقًة وَنَسْسِعَة وَمَا يَنْتُهُمَا لِمِنْ وَكِلَا مَا فَلْسَلُهَا؟

ثم أشاو إلى الحسكم الإعرابي والتركيبي ولاثني. عشر ، وإثنى عشرة ، وإلى إمراب باق المركب «نقال :

 <sup>(</sup>۱) (صلته) صلى : قدل أصرمين على القشيح الاتسائة بنسون التوكيد الحقيقة ( الشسين ) ميتدا أول (فيها عن تمسيم ) جادان ومجروران متعلقان بمحضوف خبر مقدم (كسره ) ميتدا ثان مؤخر والجلة خبر الميتدا الأولى .

<sup>(</sup>مانسهما ) ما ملمول مقدم على عامله وهو قوله . العلق مع ظرف متعلق بتؤله: ( المملت ) والضمير مضاف إليه .

<sup>(</sup> وأثلاثة ) متملق بمحدّوف خبر مقسدم وما بعده معطوف هليه ما في ( قلعله ). مبتدأ مؤيض .

وَأَوَّلَ عَشْوَرًا الْمُنَتَى وَعَشْرًا الشَّقِ إِذَا أَنْتَى ثَمَا أَوْ ذَكَّو<sup>(0)</sup> وَالْمَا لِنَدْ ِالْمَارِّفُ وَالْرُمُّ الأَلْفِ وَالْمَثْخِ فِي جُرْأًى سِرَائِمَا أَلِف

### العدد المفرد :

سبق حكم العدد المصنف، حكم العدد المركب؛ أما العدد المفرد، فهو هشرون، وثلاثون، وأربعين، وخمسون، وسئون، وسيون، وسيمون، وشمارون، والمؤتف، وتسعون (ويسمى العقد) فيسكون بلفظ واحد، للذكر والمؤتف، ولا يكون ميزه إلا مفردا منصوبا، تقول (عشرون رجلا، وعشرون المنهاة).

ويُعرب إخراب جمع المفكن التنالم لأنه فلمحق به ، وبدين الأمثلة أيهناً هموله تعالى لا به إن يكن ملتكم هشوون ضايرون يظبورا طاهيل به، ، وواهدةا حوسى ثلاثين ليلة وأتمنناها بصدر به،

### العدد المطوف :

ویشمل الددد ( مشرین ، و آسهین ) وما بینهما ، ه تود ، و ید کر قبله النیف معطوفاً علیه ، مثل ( آخیه و مظرون ، و خمس و ثلاثون ، و آسمه و تسمون ) و النیف من ثلاثه إلی تسمة بذکر مع المؤنث ، و یووشه مع قلدکر ، فی جمیع الاستمالات فتقول ( قلات و عشرون امزأة ۲ وسبعة و عشرون رجلا) ،

وأما العددان ( ٢٦ ـ ٢٢) فيقال فى التأنيت : إحدى وعشرون ، واثنتان وهشرون . وفى التذكير واحدوعشرون ، وإثنان ومهيرون، جلا ، ومكذا المُعالَما .

ويميز المعطوف مفرد منصوب دائما . أ

ويتلخص : أن أسماء العدد مصافة ومركبة ومفردة ومعطوفة •

(١) ﴿ عشرة ع مامول أول ( اثنق ) مقبول ثان ومثلها ( عشر الله ) ٠٠

وكمير المتناف يكون إما جما عرورا أو مفردا عرورا، وتميين الدد المركب يكون مفردا منصورا ، وكذاك العدد المفرد ، و المطوف :

وقد أشار ابن مالك إلى تمييز العشرين والتسمين ، وأنه مفرد منصوب. فقال:

وَمَيْرُ السِّشْرِينَ الِمُسْمِينَا بِوَاحِد كَازْبَيْنِنَ حِينَا وَمَيْرُوا مُركَمًا عِمْلِ مَا مَيْرَ عِشْرُونَ فَسَوْيْهِمِالاً) إضافة العبد المرك :

يحور إصافة العدد المركب إلى غيره ميزها ما عدا ( إثني عشر) فإقها لا يضاف فلا يقال: إثنا عشرك؟ . وإذا أضيف العدد المركب فحكه عند البصريين : بقاء البناء على فتح الجرأين ، فنقول : هذه خسة عشرك ، ورأيت خسة عشرك ، ومررت بحسة عشرك بفتح آخر الجرأين ثم إضافتهما . . وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه ، فنقول مثلا : هذه خسة عشرك ، ورأيت خسة عشرك، وم رت بخسة عشرك .

# صياغة العدد على وزن ( فاعل )

. . أمثملة : . .

( سأزورك في الساعة الثامنة ) .

( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ).

(عمد خامس تهضوا ببلاديم). (۱) (کاربين ) جار وجرور متىلق بمعذوف خبر لمبتدا معذوف ، اي وذلك

کائن کاربین ، حیثا : عییز لاربین ،

( نسویتهما ) سموی : نصل آمر مینی علی افتتح لاتساله بنون انتوکید والناعل همتنر والنسیر البارز ی منسول یه .

(٢) إلان عشر فيها عنزلة النون من الثني .

... ﴿ مثمان قالت) اثنين من الخلفاء الراشدين ، وحلى برابع ثلائة منهم ﴾ . - ﴿ محد خاس أربعة بمصوا ببلادم ﴾ .

٨ : ( تلك مي الرسالة السابعة عشرة ).

التوضيح :

لك أن تأخذ من الفمل على وزن (فاعل) فتقول من (فهم): فاه، وتسميه أسم فاعل ، وكذلك يمكن أن تأخذ من العدد ( اثنين ) ، وعشرة وما بينهما على وزن ( فاعل ) فتقول : ثان وثالث ورابع . إلمنز وللفاعل من العذد عدة المستمالات .. ولكل معنى، فإذا رجعت إلى الأعلة تجد مثلا:

 ( سأزورك في الساعة الثامشة ) الثامنة : استعملت مفردة فأفاد أن العدد خوصوف به فقط ، أما المثال :

( محمد خاص خسة ) فقد استعمل ( خامس ) فيه مع العدد المشتق مشه أى مع خسة ، فأفاد أنه واحد من الخسسة وبعض منها ومثله : ثالى النهير، فالث ثلاثة ، وهكذا أما في :

(عبان ثالث اثنين) فقد استعمل ثالث مع العدد الذي قبل ما اشتق منه فأفاد أنه جامل الإثنين ومكملها ثلاثة ، وكذلك رابع ثلاثة ، جامل الثلاثة أربعة ، وخامس أربعة : جامل الاربعة خسة ، ومكذا .

ولملك تلاحظ أن ( فاعل ) من العدد يطابق معدوده فى التذكير والتآنيث حائمًا ، وكذلك يصاغ مع العشرة فتقول : الرسالة السابعة عشرة ، ومع العطف خشول : ( السابعة ، والعشرون ) .

وبعد تلك الأمثلة إليك قاعدة صياغة العدد على فاعل.

#### القاعدة:

صياغة العدد على وزن فاعل :

﴿ يَكَا يُصَاعُ اسْمُ الفَّاعَلُ مَن الفَّاعَلُ، و يَصَاعُ اسْمُ مَلَّى وَزَنَ فَاعِلُ ، مِن العدد

اثنین و عصرة ؛ هما بینهما فیقال : ثان وثالمت بروابع و پنامس و سبادس و سایع ، وثامن،و تاسع، و ماشر ؛ و فی التآییت بزاد تار .

وقد استعمل فاهل مع العشرة ، أي مركبا ، فيقال : ثماني جهر ، وثالث عشر إلخ .

وقه يستعمل مع العقود بالعطف ، فتقول : سابيع وعشرون ، وخيامسة وأربعون ، وهكذا .

### أستمال ، فأعلى ، من المدد و معناه :

لفاعل المصوغ من أبيم المدد استجمالات ثلاثة د

إن إستعمل مفرها : فيقال : ثان وثانية ، وثالميه وثالثية ، فيكون ممناه : الإنصاف بالمدد فقط مثل : سازورك في إلساجة الثامنة ، ويحمسمه الحاص، برفلان الثامن .

إن يستعمل مع ما اشتق منه ، فيقال في التذكير ; ( ثانى اثنين، ثاليه.
 ثلاثة ، رابع أربعة ) ويقال في التأنيث . ثانية اثنتهن ، وثالثة ثلاث ، بررابعة أدبع ، ويكون معني ( فاعل ) أنه و أحد عا اشتق منسه و بعض منه ، فثالث ثبلاتة ، بعض من البلائة ، وواحد منها .

وحكمه : أنه يجب إضافته إلى الممتق منه ، فتقول مثلا : وابيع أديمة م المسافة (فاهل) إلى لأربعة كما يجب إضافة البعض إلى السكل ، مثل ( يدمحم ). ٣- أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ، فيقال فى التذكير : ثالث التنين. ورابعة ثلاث ، وخامس أدبعة ويقال فى التأنيث ( ثالثة اثنين ، ورابعة ثلاث ، وخسة أربعة ) .

ويكرن مناه أنه جامل الآقل مساويا للأكثر، فعنى ثالث اثنين : جا**مل** الإثنين ثلاثة ، ومعنى رابع ثلاثة : أنه جامل الثلاثة أرسة وهكذا. وحكمه الإعرابي: أنه يجوز فيه وجهان أحدهما إضافته إلى ما بعده و الثاني تنويته ونصب ما بعده على أنه مقمول به فتقول : « رابع ثلاثة ، بالإمشافة أو «وابع ثلاثة » بالتنوين وتصب ثلاثة على أنه مقمول به .

والحاصل أن فاعل إن أودت أن يكون واحدا وبعمنا ما اشتق مثة استعملته معما اشتق منه ، وإن أودت أن يكونجاعل الآقل مساويا الأكثر استعملته مع الآقل مما اشتق منه ، وإن أودت الإنصاف به فقط استعملته مفردا قال ابن مالك:

وَسُغُ مِنْ اثْنَدِيْنِ مَا فَوْقَ إِلَى عَشْرَة كَفَاعِل مِنْ فعلا وَاخْفَهُ مِنْ اثْنَاقِي مَا اللهِ عَلَى ع وَاخْفُهُ فِي التَّالِيثِ بِالتَّاوَمَتَى ذَكَرٌ تَ فَاذَكُرُ فَامِلاً بِينَةِ بَا اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى ثم أشار إلى استماله بمعنى بعض ، أو بمعنى جاعل الآقل مساويا الآكثور فقال :

قَانْ ترِهْ بَهْمَنِ الَّذِي مِنْهُ مُنِي فَمَنِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَهْمَنَ كَيِّنَ وَإِنْ تَرِهُ جَعَلِ الْأَقَلَ مِثْلُ مَا فَوْقَ مَصْكُمُ جَاعِلِ لَهُ السَّكُمَّا

# إاستعمال ( فاعل ) مركبة مع العشرة :

تقدم أن و فاعل ، يبنى من العدد : إثنين إلى العشرة . ويكون مفردا مثل و محمد السابع ، أو يراد بعض ما اشتق منه ، مثل : د خامس خسة ، أو يراد به جمل الآفل مساويا فوقه ، مثل : د خامس أربعة ،

فإذا أريد بناء وفاعل ، من العدد المركب ، بأن بركب مع العشرة ، فله ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون بمعنى و فاعل ، المفرد ، فيفيد الاتصاف بمعنى العدد ، فتقول: وقرأت الرسالة السادسة عشرة والكتاب الحادي عشر ، ؛ وحكم هذا النوع: البناء على قتح البجرأين .

الثانى : أن يكون بمعنى : ثان اثنين فيفيد أنه ما اشتق منه ، ويأتى طلى ثلاث صور : 1 \_ أن تأتى بتركيبين : صدر الآول ( فاعل ) فى التذكير ، ( فاعله ) فى التذكير ، ( فاعله ) فى التأنيث ، وتجمى بعده المركب الآصلى فتقول : هذا خامس عشر ، خمسة بجشر ، وهذه خامسة عشرة ـ خمس عشرة ، بمنى ، أنه واحد و بعض من خمسة عشر ، وحكم هذه الصورة : بناء المركب الآول على فتح الجزأين ، وكذلك المركب الثانى ، فى محل جر لإضافة الآول إليه .

٢ ـ أن يستنى بصدر المركب الأول (قاعل) وتحذف منه عشرة ،
 فتقول : هذا خامس حسة جشر ، بذكر صيغة (قاعل) وحدما .

والاستغناء ما من عشر ، لذكرها في المركب الثاني ، وهده الصورة لكثر من غيرها استعمالا .

وحكمها : إعراب صدر التركيب الأول على حسب العرامل ، وإصافته إلى المركب الثاني باقيا على بنائه أيي : بناء الجرأين فتقول: وأيت خامس-خسة هشر .

 س-أن يستنى بصدر المركب الأول (فاعل) ويعجز المركب الثانى فتقول: هذا خامس عشر، وهذه خاصة ... عشرة، والكأن تعرف الأولى
 وتضيفه إلى الثاني.

الثالث و أن يأتى (فاعل) مع عشرة ، يمعنى خامس أربعة ، أعنى : أنه يأتى مع المدد الآفل ليفيد معنى التحويل ، أي أنه جاعل الآفل مساويا لما فوقه، تقول : (هذا خامس عشر أربعة عشر ، وهذه خامسة عشرة أربع عشرة ) وهذا القسم الثالث غير مستعمل واذلك لم يذكره ابن مالك.

### لستعال د فاعل ۽ مع العشرين ونحوه :

وتستعمل (فاعل) مع العقد ، معطوفا عليها فتقول : ( الرسالة السايغة . والعشرون ، والكتاب الحامس والأديمون ) وتطابق ( فاعل ) للمعدود في التذكير والمأنيث ، وتعرب بالحركات على العوامل . : قال ابن مالك يشير إلى تركيب ( فاعل ) مع عشرة واستمالاتها :

وَإِنْ أَرَدْتُ مِثْلُ ثَانِي اثْنَيْنِ مُرَكِّنًا فَجِيءَ بِتَرْكِيَيْنِ الْهُ فَالِيهِ مُرَكِّنًا فَجِيءَ بِتَرْكِيَيْنِ الْهُ فَالِيهِ مُرَكِّبٍ بِمَا تَشُوعِي بَنِي وَشَاعَ الاسْتِنْنَا بِمَادِي عَشْرًا وَتَحُوهُ وَقَبْلِ عِشْرِينَ اذْ كُوا ثُم ذَكَرَ حَكم استعال (فاعل) مع العشرين وباقى المقود، فقال:

وَيَاهِ (لِفَاعِل) مِنْ لَقُطْ التَدَد عِمَالَتَيْهِ كَنْسِل وَلَوْ يُمْتَمَدُ وبعد أن انتينا من العدد إليك موجزه .

#### الخلاصة :

العدد واحد واثنان: يطابق معدوده أيا كان وضعه. فى مفرد، مثل : رجل واحد، ونفس واحدة، واثنان واثنتان: أو فى مركب، مثل: أحد هشر، وإحدى هشر، واثنا هشر، واثنتا هشرة، أو فى معطوف مثل : واحد وهشرون، وإحدى وهشرون، واثنتان وهشرون، واثنتان وهشرون.

٧ - الدد من ثلاثة إلى تسعة ، وما بيتهما يخالف معبودة فيذكر مع للمؤتث ، ويؤنث مع المذكر أياً كان وضعه ، فى المفرد مثل : ( سبع ليال وثمانية أيام) . أو فى مركب مثل : ( سبع عشرة لياة وسبمة حشر طالباً ) أو فى معطوف مثل : ( سبع وعشرون رسالة ، وسبعة ومشرون طالباً ) .

البدد عشرة ، إن كان فى مفرد ، يخالف معدوده فى التذكير والتأنيث
 فتقول : ( عشرة رجال ، وعشر نسوة ) ، و إن كان فى مركب وجب مطابقته
 للمدود فتقول : ( قرأت ست عشرة صحيفة ، وستة عشر كتابا ) .

### عير العدد:

وبحمل تمييز العدد، أن العدد ثلاثة إلى عشرة تمييز مجرور بالإضافة (جمَّما)

ويهو جمع تكسير ، فإن كان للمعدود قة وكثرة فالآكثر أن يكون جمع قلة مثل : ثلاثة أنفس ، ويقل : ثلاثة نفوس و إن لم يكن له جمع قلة ، تسين أن يكون جمع كثرة مثل : ثلاثة رجال .

والعدد مائة وألف: تمييره بجرور بالإضافة مفرداً ، مثل : مأثة كتاب ، وباقى الاعداد تمييزها مفرد منصوب .

ويصاغ العدد على وزن ( فاصل ) ويأتى مفردا، مفيدا الاتصاف بمعنى العدد فقط مثل: الخامس والسادس، ريأن يممنى بعض فيضاف إلى المشتق منه، مثل: خامس خمسة، ويأتى بمعنى ( جاعل ومكمل ) فيضاف للأقل منه مثل: خامس أربعة . ويموز فيه أن ينون وينصب الثانى على أنه مفدول .

ويصداغ العسدد على وزن ( فاعل ) مع العشرة ويأتى يمعنى : الجسامس والسادس ( أى مفيداً ) الاتصافى بمنى العدد فقط مثل الخامس عشر، والسادسة عشرة و بمعنى: خامس خمسة ، فيفيد أنه بعض ماأضيف إليه ، فيؤثى بمركبين بطاك الصسمور الثلاث : خامس عشر سخمسة عشر ، وخامس خمسة عشر ، وخامس عشر ،

كناية العدد (كم، وكأين وكذا)

أمثلة :

كم ساعة انتظر تني؟كم درهما أنفقت؟

بكم درهم اشتريت هذا الكتاب؟ وفى كم يوم قرأته ؟ وعلى كم صفحة يشتمل؟ كم يائس مات جوعا ، كم درهم ملكت، كم مرس فئة قليلة غلبت فئة كثيرة . وكاين من قرية أميلت لها وهى ظالمة ، غرست كذا شجرة

### التوضيح :

تسمع كلة (كم) وأسكنك تسأل هن معناها ، ومدلولها ، أهو رجل؟ أم كتاب؟ أم قلم ، كما أنك لا بدرى عدده ، أرجل واحد ، أم الذان ، أم أكثر؟ لهذا كانت مهمة ، وتحتاج إلى تمييز ، فإذا قلت : كم رجلا؟ أو كم سباعة فقد زال إمهاما بالنميز بعدها .

وتمييز (كم) يختلف لان (كم) قوهان استفهامية ، وخبرية .

نز الأعلة :

 وكم ساعة انتظرتنى؟ ، : كم استفهامية ، لأنك تسأل بها هن العدد ، ولهذا تعتباج إلى جواب ، وتمييزها ، سباحة ، مفرد ومنصوب ، وقد يأتى جروزاً ، مثل ،

« ويكم درهم اشتريت هذا؟ لان كم استفهامية السؤال عن العدد وجاء تمييزها مجروراً بمن مقدرة لان كم مجرورة ، وفى الأمثلة :

 مكر بائس مات جوها ، كم : خبرية لانك تريد الإخبار بأن كثيراً
 من البائسين مات جوها ، ولحذا لا تحتاج إلى جواب ، وتمييزها، بائس ، مفرد مجرور بالإضافة .

دكم درهم أنققت ،كم : خبرية ، بمبنىكثير بوئمبيزهسا ،فمرد مجرور بالإضافة ،وفى مثل ب

من فئة قليلة ، كم خبرية وتمييزها بجرور بمن .

وفى المثالين الآخيرين: نجد الآول منهما يشتمل على دكاين ، والشاني على (كذا) وهما كنايتان من المدد الكثير، وإليك قاعدة كنايات المدد ،

#### القاعدة :

دكم » اسم مېهم والدلېل هلى إسميته : دخول حرف الجر عليه ، تةول : و هل كم جذع سقفټ ييتلك؟ و بكم درغ اشتريت هذا ؟ » . وهی اسم مېم ، ولهذا تحتاج إلی تمییزها نحو دکم رجلا عندك ؟ . وقد بحذف التمییز الدلالة علیه نحو دکم صمت ؟ .أی کم یوماً صمت .

وتنقسم (كم) إلى قسمين: إستفهامية ، وخيرية .

### (كم) الإستفهامية ، معناها وتمييزها :

هی أداة پستفهم بها عن معدود بجهول الجلس والسكمية و تعتاج إلی خواب: و تمييزها یكون مفرداً منصوباً ، مثل تمپيز عشرين و نظيرها من العقود مثل: كم ساحة امتطارتني؟ وكم درهما قبعنت؟

و يبوز أن يكون يميوها جرورا ( بمن ) مضمرة، إذا كانت كم جرورة چرف جرمثل : ( بكم درهم اشتريت هذا ؟ ) أي بكم من درم ، ويبعوز : ( بكم درهما اشتريت هذا ) بالنصب ، وتقول : ( على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب ) بالنصب والبر .

أما إذا لم لذخل عليها حرف جر فإن تمييزها يجب نصبه .

قال ابن مالك مشيرا إلى كم الإستفهامية ، وأن تمييزها مفرد منصوب ، وقد يجر بشرط أن يدخل عليها حرف جر :

َ مَرْ فِى الاسْفِيْهَامُ (كُمْ) عِبْلُ مَا تَمَيْرَتَ عِشْرِينَ كَسَكُمْ شَخْصاً مَا وَأَوْمِ اللَّهِ عَلَمْ وَاللَّهِ مُنْفِراً إِنْ وَلَتَ كُمْ حَرْفَ جَرَ مُظْهِراً

### كم الخهرية ، معناها وتمبيزها :

هى أداة للإخبار عن معدود كثير بجهول الجنس والسكية : ولانحتاج إلى جواب وتمييزها إما جمع بجرور بالإضافة (كتمييز عشرة) أو مفر ديجرور بالإضافة (كتمييز مائة) فالجم مشـــل : (كم غلمان ملكت) ، والمفرد : مثل ، كم بائس مات جوعا ، وكم دره أنفقت، والمبنى في هذا ؛ كثير مرب الغلمان ملسكت ، وكثير من البؤساء مات جوعا ، وكثير من الدراهم أنفقت .

وقد پچر بمن ، مثل دكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ، .

### کأی ، وکذا

وبحوذ فى كأى ، كائن ، وهى ـ مثل كم الحبرية ـ للإخبار عن الكاثرة وكأى وكذا ، بمعنى: كم الحبرية يفيدان التكثير .

وعمير كاى بجرور بمن وهو ألاكثر .. أو منصوب ، فمثله بجرورا قوله تعالى : . وكان من دابة .. وكان من قرية ، ومثله منصوبا قول الشاعر :

# : \* وَكَانُنَ لَنَا فَشَلا عَلَيْكُم وَمِيَّةً \*

وعير «كذا ، مفرد منصوب على الأرجع مثل : ملكت كذا درهما ، ويحوز جره ، مثل : في المصنعكذا عامل ، ويكوه جره بالإضافة أو يمن مقدرة .

وتستعمل ، كمدا ، مفردة مثل « غرست كدا شجرة ، وملسكت كدا درهما ، ، ومركبة مثل : « ملسكت كذا وكدا درهما ، ومعلوفا عليها مثل: « ملسكت كذا وكذا درهما ، (°) ،

# كم لحنا صدر البكلام :

كم: لها صدر الدكلام استفهامية كانت أو خبرية . فلا تقول : صربت كم رجلا . وملكت كم غلمان ، وكذا كأى ، لها صدر السكلام ، بخلاف كذا نحو : ملكت كذا درهما .

قال ابن مالك يشير إلى تمييزكم الحبرية ، وأنه مجرور بالإضافة جماومفودا:

(۱) قبل إن (كذا) إن كانت مفردة وبعدها منصوب : تسكون كناية عن عدد مفرد ، وإن كان بعدها عبرور كانت كناية عن مضاف وإن كانت مركبة ، كانت كناية عن خدد مركب ، والمعلوف : كناية عن عدد معلوف . وَاسْتَمْمَهُمَا نُحْسَبِهِ أَكَمَّمُومَ الْوَ مِائَةُ كَنَّكُمْ وَجَالَ أَوْ مَرَّاهُ ثَمُ أَشَارَ إِلَى كَأَى ، وكَذَا ، وأنهما التَّنكَّنِيرَ مثل كم الحبرية ، وتميزها يكون منصوباً وقد بجر من \*

كَكُم كَايْنَ ، وَكَذَا وَيُنتَعَنِهُ ﴿ تَعْيِيزُ ذُينِ أَوْ بِهِ صِلْ «مِنْ»نُسِب والبلغ موجزة لكناية اللحة :

كم : قسبان: استفهامية وهى النسق العدد ، وعينهما يكون مفرداً منصوبها وجو باهتل : كم صاحة انتظارت ، ويجوز جره و نصبه ، إن جريين كم إشوف جر مثل : بكم هنره أو درهما اشتريت هذا ، فإن لم تجر وجب نعلب الممهوز ، وخبرية : وهى للإخبار عن عدد كثيز (أي هى المكثير) وعيزها يكون جما بحرورا بالإضافة مثل: كم غلمان عندك أو مفرداً بحرورا بالإضافة مثل: كم غلمان عندك أو مفرداً بحرورا بالإضافة ،مثل: كم درهم استلكت، وقد يجر بمن مثل ، كم من فئة قليلة غلبت .

# أوجه الإنفاق والاختلاف بين كم الاستفهامية والخبرية:

تشارك (كم) الاستفهامية (كم) الخبرية فى أمور منها :

٩ ـ أنهما كنايتان عن عدد مجهول .

٣-وأنهما يبنيان على السكون • ٣-وأنهما ملازمتان الصدارة •
 فلا يعمل فيهما ماقبلهما إلا إذاكان حرق جر •

ويختلفان في أمور منها :

١ - أن تمييز الاستفهامية يكون مفردا منصوبا . وقد يخى بمن مقدوة إن جرت كم وتمييزكم الحبرية بجرورا جمعا ، أو مشردا ولا يدخل طبها حرف جى .

٢-كم الاستفهامية أداة استغمام من عدد مجهول وتحتاج إلى جواب ه.
 وكم الحبرية للاخبار بها عن صدد كثير، ولا تحتاج إلى جواب.

### إمراب (كم)

تسرب ظرفا فی عمل نصب إن كانت كتابة عن ظرف مثل : دكم ليلا سهرت: وكم ميلا فعلمت ، لانها كتابة عن ظرف ترمان فی الاول : وظرف مكان فی الغانی،

وتعرب مفعولا مطلقا إن كائت كناية عن د مصدر ، مثل ، كم قراءة قرأت ، لانيا كناية عن حصص

وأما إذا كانت كناية من ذات فتعرب مبتدأ ، إذا لم يليها نفل، مثل : كم مهنّها بمصر > أو وليها فعل لازم ، أو فعل متعد استوفى معوله مثل : • كم كتابا قوأنه ، وتعرب مفعولاً به فى مثل ، كم كتاباً قوأنه ، .

# تطبيقــات

#### (١) تموذج للاعراب

١ ـ كمركتابا قرأته ؟

٧ - كم من قرية أهلكنا ها فجاء ها بأسنا.

٣\_مهما تأتنا به من آية لتسحر قابها فما نحن لك بمؤمنين .

ع - وكأين من دابة لاعمل وزقها الله يرزقها .

س : [عرب الأمنلة السابقة .

### الإجابة :

 ٩ - كم : أسم استفهام مبتدأ و لأن بعدها فعل متحد استوفى مفعوله ، و كتابًا : تميير منصوب قرأته : فعل وفعل ومفعول ، والجلة فى محل رفع خبر المنتدأً.

٩ ـ كم دخيرية بمعنى كثير، في مخل رفع مبتدأ من قرية: جار ومجرور ومن بيائية، وقرية تمييز لكم ، وجملة دأهلكناها ، خيرهن الملبتدأ كموتقدير وكدير من القرى أهلكناها ، وجملة دلجامها بأسنا، معطوفة على الجملة السابقة. ٣- مهما : اسم شرط جازم فى عمل رفع مبتدأ ، والمنبر جلة الفرط أو جملة الجواب : تأت : فعل الشرط بجزوم بمحذف حرف العلة والفاعل مستتربونا : مفعول به ، ومن آية: من بيان لجما حال منها أو من الهسساء في د به ، ، أما أعن لمك بمؤمنين : القاء واقعة فى جواب الشرط ، والجلة بعدها فى عل جرم جواب الشرط.

٤- كأين: اسم يمنى كثيرا دمثل كم الخبرية ، مبتدأ ، مبنى على الكمرة.
 ف على رفع دمن ، حرف جر دداية ، مجرور يمر وهو تمييز دكاين ،
 وتمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا أو مجرورا بمن ، لا تحمل رزقها : هذه الحلحة خبر المبتدأ فى على رفع ، ويجوز أن تكون صفة أداية في على جر ،
 وتمكون جلة داته برزقها ، خبر .

# (٢) نماذج استعابة الأعداد

س: أكتب الاعداد الآنية كتابة عربية:

(۱) معی ۳۵ «جنبها » و ۱۵ د قرشا .. وعندی ۱۰ د کتب ۸۵ د د منادیل » ـ قرآن ۱۹ د رسالة ، ۱۳ « کتابا » ـ قامت ثورة مصر المبارکه سنة ۱۹۵۲ .

(ب) في المستم عمال، و نسوة، ١٧ بنتاً، ١٥ ولدا ، ١٩ رجلا .

#### الإجابة:

( ا ) معی خملة و ثلاثون جنبها ، وخمسة عصر قرشا ـ وعندی عصرة كتب، و ثمانية مناديل ـ قرأت ستة عشرة رسالة ، و ثلاثة عصر كنايا ـ قامت الفورة سنة ائتين وخمسين وتسمائة وألف .

 (ب) في المصنع ثلاثة عمال ، وخمس نسوة واثنتا حضرة بنتا ، وحمسة حضرة ولدا ، وأحد عشر رجلا .

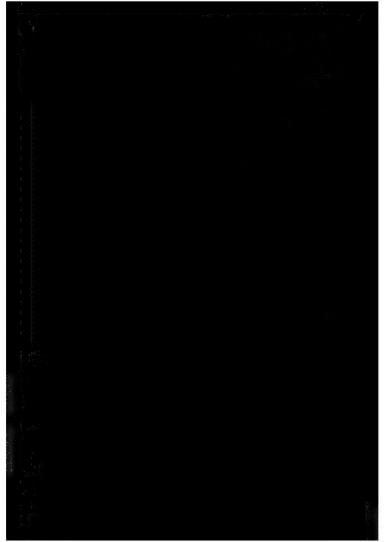